# رُوج لمِعَالَىٰ اللهِ

## تَعَنَيْ يُوالْقَ لَا لَعْظَيْرُ وَالْسِيْعِ ٱلْمِنْ الْمُ الْمُعْلِينِ وَالْسِيْعِ ٱلْمِنْ الْمُعْلِينِ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ١٢٧ هـ سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسار ... والنعمة آمـــين

#### ----

### الني الني الني

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وامضاء علامة العراق في بنشره وتصحيحه والتعليق عليه المرحوم السيد محمود شكرى الآلوسي البغدادي والمرحوم السيد محمود شكري الآلوسي البغدادي والمراحق المراحق المرا

ولارَ (مِيَاء(للراكِ للبِرَبِي

بيروت-لبشنان

مصر: درب الاتراك رقم ١

## بينيب

﴿ تُلْكَ ٱلرُّسُلُ ﴾ استئناف مشعر بالترقى كَانَه قيل : إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضلاً ، والإشارة لجماعة الرسل الذين منهم رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ، ومافيه من معنى البعد ـ كما قيل ـ للايذان بعلوطبقتهم وبعد منزلتهم ، واللام للاستغراق ، و يجوزأن تكون للجماعة المعلومة له ﷺ أو المذكورة قصصها في السورة، واللام للعهد،واختيار جمع التكسير لقرب جمع التصحيح ﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ ﴾ بأن خصصنا بعضهم بمنقبة ليست تلك المنقبةللبعض الآخر ، وقيل : المراد التَّفَصِّيل بالشرائع · فمنهم من شرع · ومنهم من لم يشرع، وقيل: هو تفضيل بالدرجات الاخروية ولا يخفي ما في على ، و يؤيدالأول قوله تعالى : ﴿ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ ﴾ فإنه تفصيل للتفضيل المذكور إجمالا ، والجملة لامحل لهامن الإحراب ، وقيل : بدل من ( فضلنا ) والمراد بالموصول إما موسى عليه السلام فالتعريف عهدى ، أو كل من كلمه الله تعالى عن رضا بلا واسطة ، وهم آدم - كما ثبت في الأحاديث الصحيحة - وموسى وهو الشهير بذلك ، ونبينا لمَنْ وهو المخصوص بمقام قابوالفائز بعرائس خطاب ماتعرض بالتعريض لهاالخطاب ، وقرئ ( كلمالله ) بالنصب وقرأ اليماني ـ كالم الله ـ من المـكالمةقيل: وفى إيرادالاسم الجليل بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكلم والرفع وبين ماسق من مطلق التفضيل ومالحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من التفاوت ﴿ وَرَفَعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَلْت ﴾ أى ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرسل بمراتب متباعدة ومن وجوه متعددة ، وتغيير الاسلوب لتربية مابينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف ، والمراد ببعضهم هنا النبيصلي الله تعالى عليه وسلم كما ينبئ عنه الاخبار بكونه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ منهم فإنه قد خص بمزايا تقف دونها الاهاني حسري . وامتاز بخواصعلمية وعملية لايستطيع لسانالدهر لها حصراً . ورقىأعلام فضل رفعت له على كو اهله الاعلام . وطأطأت لهر موس شرفات الشرف فقبلت منه الاقدام . فهو المبعوث رحمة للعالمين . والمنعوت بالخلق العظيم بين المرسلين . والمنزل عليه قرآن مجيد ( لايأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه تنزيل من حكيم حميد ) والمؤيد دينه المؤبد بالمعجزات المستمرة الباهرة .والفائز بالمقام المحمود والشفاعة العظمي في الآخرة ، والابهام لتفخيم شأنهوللاشعار بأنه العلم الفرد الغني عنالتعيين، وقيل: المراد به إبراهيم حيث خصه الله تعالى بمقام الخلةالتي هي أعلا المراتب ولا يخفي مافيه ، وقيل : إدريس لقوله تعالى : ( ورفعناه مكاناً علياً ) ، وقيل : أولو العزممن الرسل ، وفيه ـ كما فىالكشف ـ أنه لا يلائم ذوق المقام الذي فيه الـكلام ألبتة ، وكذا الكلام عندي في سابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضي الحجاز لما لايخفي،

و ـ درجات ـ قيل: حال من بعضهم على معنى ذا درجات، وقيل: انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة فكأنه قيل: ورفعنا بعضهم رفعات، وقيل: التقدير على أو - إلى أو - في درجات فلماحذف حرف الجروصل الفعل بنفسه، وقيل: إنه مفعول ثان لرفع على أنه ضمن معنى بلغ، وقيل: إنه بدل اشتمال و ليس بشي، ﴿ وَءَا تَدْيَنَا عَيْسَى أَبْنَ مُرَيّمُ الْبَيْنَــَتَ ﴾ أى الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات كايراء الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى. والاخبار بما يأكلون ويدخرون ، أو الإنجيل ، أو كلما يدل على نبوته ، وفي ذكر ذلك في مقام التفضيل إشارة إلى أنه السبب فيه ، وهذا يقتضي أفضلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الانبياء إذله من قداح ذلك المعلى والرقيب ه ﴿ وَأَيَدْنَـٰهُ بُرُوحِ ٱلْقَدُسُ ﴾ قد تقدم تفسيره ، و إفراده عليه السلام بما ذكر لرد مابين أهل الكتابين فى شأنه من التفريط والافراط ، والآية ناطقة بأن الانبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار فيجوز تفضيل بعضهم على بعض والكن بقاطع لان الظن في الاعتقاديات لا يغني من الحق شيئاً ﴿ وَلَوْ شَا ءَ اللَّهُ مَا أَقْتَدَلَ اللَّايَنَ من بَعْدهم ﴾ أى جاءوا من بعدكل رسول كما يقتضيه المعنى لاجميع الرسل كماهو ظَاهر اللفظ من الأمم المختلفة أى او شاء الله تعالى عدم اقتتالهم مااقتتلوا بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الرسل الذين جاءوابه فمفعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء علي القاعدة المعروفة ، ومن قدر ـ ولو شاء الله هدى الناسجميعا مااقتتل ـ الخ وعدل عما تقتضيه القاعدة ظناً بأنهذا العدم لايحتاج إلى مشيئة وإرادة بليكني فيه عدم تعلق الارادة بالوجو دلم يأت بشيء ﴿ مِن بَعْدَ مَاجَاءَتُهُم ﴾ من جهة أولئك الرسل، وقيل: الضمير عائد إلى الذين من قبلهم وهم الرسل، والمجرور متعلق ـباقتتلـ وقيل:بدل من نظيره مماقبله ﴿ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ﴾ أى المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة الدالة على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدى إلى الاقتتال ﴿ وَلَكُن ٱخْتَلَهُواْ ﴾ استدراك من الشرطية أشير به إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع نقيض مقدمها منتج لنقيض تاليها إلاأنه قدوضع فيه الاختلاف موضع نقيض المقدم المترتب عليه للايذان بأن الاقتتال ناشئ من قبلهم وسوء اختيارهم لامنجهته تعالى ابتداءاً كأنه قيل. ولكن لم يشأ عدم اقتتالهم لانهم اختلفوا اختلافا فاحشا ﴿ فَنْهُم مِّن ءَمَّنَ ﴾ أي بما جاءت به أو لئك الرسلو ثبت على إيمانه وعمل بموجبه، وهذا بيان للاختلاف فلامحل للجملة مر. الاعراب ﴿ وَمَهُم مَّن كَفَرَ ﴾ بذلك كفراً لاارعوا.له عنه فاقتضت الحـكمة عدم مشيئته لعدم اقتتالهم فاقتتلوا بموجب مااة:ضته أحوالهم ﴿ وَلَوْ شَا ٓ ءَ اُللَّهُ ﴾ عدم اقتتالهم بعد هذه المرتبة أيضاً من الاختلاف المستتبع للقتالعادة ﴿ مَا ٱقْتَتَلُواْ ﴾ ومارفعوا رأس التطاول والتعادى لما أن الكل بيد قهره فالتكرير ليسللتاً كيد كاظن بللتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليسمو جبالعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم كما يفهم ذلك من وضعه فى الاستدراك، وضعه بل هو سبحانه مختار فىذلك حتى لوشا.بعد ذلكعدم اقتتالهممااقتتلوا كمايفصحعنه الاستدراك بقوله عزوجل: ﴿ وَالْـكَنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣ ﴾ حسبما يريد من غير أن يوجبه عليه موجب أو يمنعه عنه مانع كذاقرره المولى أبوالسعود قدس سره وهو من الحسن بمكان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد الباقىالبغدادي فى تفسيره بنحو ماتقدم آنفا في نظير هذا القياس،وذكرأنه خلاف استعمال (لو) عند أرباب العربية وأرباب الاستدلال

ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيير فلا تعفل ، وماذكره من توجيه التكرير ممانفرد به فيما أعلم ، والأكثرون على أنه للتأكيد إلا أن وراءه سرآ خصمنه ـ كاذكره صاحب الانتصاف وهو أن العرب متى بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول طرت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها ، وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد ، وفي كتاب الله تعالى مواضع من ذلك منها قوله تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً) وهذه الآية من هذا النمط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتنالهم كان على وفق المشيئة ثم لماطال الكلام وأريد بيان أن مشيئة الله تعالى كانفذت في هذا الامر الخاص وهو اقتنالهؤلاء فهي نافذة في كل فعل واقع وهو المعبر عنه في قوله تعالى: (ولكن الله يفعل ما يريد) طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتنالليتلوه عموم تعلق المشيئة ليتناسب الكلام ويقرن كل بشكله وهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويرتاح به السر ولعله أحسن من القول بأن الاول بلاواسطة والثاني بو اسطة المؤمنين أو بالعكس، هذا وفي الآية دليل على أن الحوادث تابعة لمشيئة الله تعالى خيراً كانت أو شراً إيماناً أو كفراً ه

ويتاا يه الذين عامنوا أنفقوا عما رَوَقْنَكُم في قيل: أراد به الفرض كالزكاة دون النفل لان الأمر حقيقة في الوجوب ولاقتران الوعيد به وهو المروى عن الحسن ، وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى عن الحسن ، وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى عن ابن جريج واختاره البلخى ، وجعل الامر لمطلق الطلب وليس فيها بعد سوى الاخبار بأهوال يوم القيامة وشدائدها ترغيبا في الانفاق وليس فيه وعيد على تركه ليتعين الوجوب ، وقال الاصم : المراد به الانفاق في الجهاد ، والدليل عليه أنه مذكور بعد الامر بالجهاد معنى ، وبذلك ترتبط الآية بما قبلها ولا يخفى أن هذا الدليل مما لا ينبغى أن يسمع لان الارتباط على تقدير العموم حاصل أيضا بدخول الانفاق المذكور فيه دخولا أوليا ، وكذا على تقدير إرادة الفرض لأن الانفاق في الجهادقد يكون فرضا إذا توقف الفرض عليه ، و(ما) موصولة حذف عائدها و التعرض لوصوله منه تعالى للحث على الانفاق والترغيب فيه .

( مِّن قَبْل أَن يَأْتَى يَوْم لَا يَبِيع فِيه وَلاَ خُلَّة ﴾ أى لامودة ولاصداقة ﴿ وَلاَشَفْعَة ﴾ أى لاحد إلامن بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة ، والمراد ـ من وصفه بما ذكر ـ الاشارة إلى أنه لاقدرة لاحدفيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لان من فى ذمته حق مثلا إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به وإما أن يعينه أصدقاؤه و إما أن يلتجئ إلى من يشفع له فى حطه والدكل منتف ولامستعان إلا بالله عزوجل وإما أن يعينه أحدتها ولامين لاختلاف معنيهما إذ الأولى تبعيضية وهذه لابتداء الغاية وإنما رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضى التعميم والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير \_ هل يع فيه أوخلة أو شفاعة ـ والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم فى الجملة وإن فيه أوخلة أو شفاعة ـ والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم فى الجملة وإن يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح ، وقد فتحها ابن كثير · وأبو عمرو · ويعقوب على الاصل فى ذكر ماهو نص فى العموم كذا قالوا ، ولعل الأوجه القول بأن الرفع لضعف العموم فى غالبها وهو الحلة والشفاعة ذكر ماهو نص فى العموم كذا قالوا ، ولعل الأوجه القول بأن الرفع لضعف العموم فى غالبها وهو الحلة والسنة الله من مفعو غير مقطوعة ، ولا يقدر بين الصفة والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعا ، واعتباركون بعد نكرة فهى صفة غير مقطوعة ، ولا يقدر بين الصفة والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعا ، واعتباركون بعد نكرة فهى صفة غير مقطوعة ، ولا يقدر بين الصفة والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعا ، واعتباركون

النكرة موصوفة بما يفهمه التنوين من التعظيم فتقدر الجملة صفة مقطوعة تحقيقاً لذلك وتقريراً له فيصح تقدير السؤال حينئذ مالايكاد يقبله الذهن السليم ﴿ وَٱلْكُفْرُونَ ﴾ أَلظَ لدُونَ ﴾ أَكالمستجقون لاطلاق هذا الوصف عليهم لتناهى ظلمهم والجملة معطوفة على محذوف أى فالمؤمنون المتقون موفون والكافرون الخوالمراد بهم تاركو الانفاق رأسا، وعبر عن التارك بالكافر تغليظا حيث شبه فعله وهو ترك الانفاق بالكفر ،أوجعل مشارفة عليه ، أوعبر بالملزوم عن اللازم فهو إما استعارة تبعية أومجاز مشارفة أومجاز مرسلأوكنا يةومثل ذلك وضعمن كفرموضع من لم يحج آخر آية الحج، وبعضهم لم يتجوز بالـكفر وقال إنه عبارة عن الـكفر بالله تعالى حقيقة ، وفائدة الإخبار حينئذ الإشارة إلىأن نغى تلك الاشياء بالنسبة إليهم وأن ذلك لا يعد منا ظلمالهم لأنهم هم الظالمون لانفسهم المتسببون لذلك ﴿ أُللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ مبتدأ وخبر، والمرادهو المستحق للعبودية لاغير ، قيل: وللناس \_ فىرفع الضمير المنفصل وكذا في الاسم الـكريم إذاحل محلد\_أقوال خمسة :قولان معتبران ، وثلاثة لامعول عليها، فالقولان المعتبران: أحدهماأن يكون رفعه على البدلية ، وثانيهما أن يكون على الخبرية ـ والاول هو الجاري على ألسنة المعربين \_ وهو رأى ابن مالك، وعليه إما أن يقدر للا ْخير أولا ، والقائلون بالتقدير اختلفوافن مقدر أمراً عاما كالوجود والامكان ۽ ومن مقدر أمراً خاصاكلنا وللخلق ، واعترض تقدير العام بأنه يلزم منه أحد المحذورين إما عدم إثبات الوجود بالفعل لله تعالى شأنه وإما عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشركة ، وكذا تقدير الخاص يرد عليه أنه لادليل عليه أو فيه خفاء ، ويمكن الجواب باختيار تقديره عاما ، ولا محذور أما على تقدير الوجود فلائن نغي الوجود يستلزم نغي الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب الوجود لوجد ضرورة فحيث لم يوجد علم عدم اتصافه به ومالم يتصف بوجوب الوجود لم يمكن أن يتصف به لاستحالة الانقلاب ، وأما على تقدير الامكان فلا أنا نقولقد ظهر أن إمكان اتصاف شئ بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيد إمكانه يستفاد وجوده أيضآ إذكل مالم يوجد يستحيلأن يكون واجب الوجود على أنه قد ذكر غير واحد أن نني وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة من التوحيد يناط بها الاسلام ويكتني بها من أكثر العوام ، وإن لم يعلموا نني إمكانه سيما مع الغفلة وعدم الشعور به فلا يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم : إن إيجاب النبي جاء والآلهة غير الله تعالى موجودة ، وقد قامت عبادتها على ساق ، وعكف عليها المشركون في سائر الآفاق ، فأمر الناس بنني وجودها من حيث أنها آلهة حقة ولوكان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله حق غيره تعالى لـكمنه غير موجود أصلا لأمروا بنني ذلك الإمكان ولايخني أنهذا ليسمن المتانة بمكان، ويمكن الجواب باختيار تقديره خاصا بأن يكون ذلك الخاص مستحقًا للعبادة والمقام قرينة واضحة عليه ، واعترض بأنه لايدل على نفي التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لايستحق العبادة وبأنه يمكن أن يقال . إن المراد إما نفي المستحق غيره تعالى بالفعل أو الامكان ، والأول لاينفي الامكان ، والثاني لايدل على استحقاقه تعالىبالفعل ، وأجيب أن من المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأ جميع الـكمالات فلا ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم والتبجيل ولا معنى لاستحقاق العبادة سواه فإذا لم يستحق غيره تعالى للعبادةلم يوجد غيره تعالى وإلا لاستحق العبادة قطعاً وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا على ماأشير إليه فثبت أن نني الاستحقاق يستلزمنفي التعدد مطلقا، والقائلون بعدم

تقدير الخبر ذهب الاكثر منهم إلى أن (لا) هذه لاخبر لها ، واعترض بأنه يلزم حينئذانتفاء الح كم والعقد وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ، وأجيب بأن القول بعدم الاحتياج لايخرج المركب من (لا) واسمها عن العقد لأن معناه انتفى هذا الجنس من غير هذا الفرد وإلا عند هؤلاء بمعنى غير تابعة لمحل اسم ( لا ) وظهر إعرابها فيما بعدها ولا مجال لجعلها للاستثناء إذ لو كانت له لما أفاد الـكلام التوحيد لأن حاصله حَياتُذُ أَنْهَذَا الْجَنْسُ عَلَى تَقَدِّيرِ عَدَم دَخُولَ هَذَا الْفَرِدُ فَيْهُ مَنْتُفَ فَيْفُهُم مَنْهُ عَدَمَانَتُهَاءُ أَفْرَادُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْهَا ذلك وهو بمعزل عن التوحيد كما لايخفي، واستشكل الإبدال مر. جهتين، الأول أنه بدل بعض ولا ضمير للمبدل منه وهو شرط فيه ، الثاني أن بينهما مخالفة فإن البدل موجب والمبدل منه منفي ، وأجيب عن الاول بأن (إلا ) تغنى عن الضمير لإفهامها البعضية ، وعن الثاني بأنه بدل عن الأول في عمل العامل ، وتخالفها في الأيجاب والنفي لأيمنع البدلية على أنه لو قيل. إن البدل في الاستثناء على حدة لم يبعد \* والثاني من القولين الاولين وهو القول بخبرية ما بعد ( إلا ) ذهب إليه جماعة وضعف بأنه يلزم عمل (لا) في المعارف وهي لا تعمل فيها و بأن اسمهاعام ومابعد إلاخاص فكيف يكون خبراً ، وقد قالوا: بامتناع الحيوان إُنسان، وأجيب عن الاول بأن (لا) لاعمل لها في الخبر على رأى سيبويه وأنه حين دخو لهامر فوع بما كان مرفوعاً به قبل فلم يلزم عملها في المعرفة وهو كما ترى ،وعن الثاني بأنا لانسلم أن في التركيب قد أخبر بألخاص عن العام إذ العموم منفى والكلام مسوق العموم ، والتخصيص بواحد من أفراد مادل عليه العام وفيه مافيه . وأماالاقو الالثلاثةالتي لايعول عليها فأولها أنإلا ليستأداةاستثناء وإنما هي بمعنىغير وهيمع اسمه تعالىشأنه صفة لااسم لا باعتبار المحل ، والتقدير لاإله غير الله تعالى في الوجود ، وثانيها \_ وقد نسب للز مخشري أن لاإله فى موضع الخبر، و(إلا) ومابعدهافى موضع المبتدأ ، والاصل هو ، أوالله إله فلما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ \_ بإلا \_ إذ المقصور عليه هو الذي يلي ( إلا ) والمقصور هو الواقع في سياق النفي ، والمبتدأ إذا اقترن \_ بإلا\_ وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في موضعه ، وثالثها أن مابعد (إلا) مرفوع ـ بإلهـ كما هو حال المبتدا إذا كان وصفاً لأن إلها بمعنى مألوه فيكون قائماً مقام الفاعل وساداً مسد الخبركما في مأمضروب العمران، ويرد على الأول أن فيه خللا من جهة المعنى لان المقصود من الكلمة أمران نفي الألهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه وهذا إنما يتم إذا كان (إلا ) فيها للاستثناء إذ يستفاد النفي والاثبات حيائذ بالمنطوق، وأما إذا كانت بمعنى غير فلا يفيد الـكلام بمنطوقه إلا نفى الألهية عن غيره تعالى ، وأما إثباتها لهعز اسمه فلا يستفاد مر. التركيب واستفادته من المفهوم لاتـكاد تقبل لأنه إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به ولو عند القائلين بالمفهو مإذ لم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة ، وإن كان مفهو مصفة فن البين أنه غير مجمع عليه ، ويرد على الثانى أنه مع مافيه من التمحل يلزم منه أن يكون الخبر مبنيا مع (لا)وهي لايبني،معها إلا المبتدأ ، وأيضاً لو كان الأمر فم ذكر لم يكن لنصب الاسم الواقع بعد (إلا)في مثل هذا التركيب وجه ، وقد جوزهفيه جماعة، وعلى الثالث أنا لا نسلم أن إلها وصف وإلا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به •

هذا ولى إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما فى هذه الـكلمة الطيبة من الـكلام، وفى قوله تعالى : ﴿ ٱلْـــحَىٰ ﴾ سبعة أوجه من وجوء الاعراب : الأول أن يكون خبراً ثانيا للفظ الجلالة ، الثانى أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف أى هو الحى ، الثالث أن يكون بدلا من قوله سبحانه :(لاإله إلاهو ) ، الرابع أن يكون بدلا من (هو) وحده ، الخامسأن يكون مبتدأ خبره (لاتأخذه ) ، السادس أنه بدل من الله ، السابع أنه صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه بالنعت، وفي أصله قولان : الأول أن أصله \_ حي \_ بياءين من حي يحيى ، والثاني أنه حيو فقلبت الواو المتطرفة المنكسر ماقبلها ياءاً ، ولذلك كتبوا الحياة بوأو في رسم المصحف تنبيها على هذا الأصل، ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فيه، ووزنه قيل: فعل، وقيل: فيعلُّ فخفف كميت في ميت ، و الحياة عندااطبيعي القوة التابعة للاعتدال النوعي التي تفيض عنها سائر القوى الحيو انية . أو قوة التغذية. أو قوة الحس. أوقوة تقتضى الحس والحركة · والكل بما يمتنع اتصاف الله تعالى به لانه من صفات الجسمانيات فهي فيهسبحانه صفة موجودة حقيقية قائمة بذاته لايكتنه كنهها ولاتعلم حقيقتها كسائر صفاته جل شأنه زائدة على مجموع العلم والقدرة وليست نفس الذات حقيقة ولا ثابتة لاموجودة ولامعدومة كاقيل بكل\_ فالحي ذات قامت به تلك الصفة ،و فسر ه بعض المتكلمين بأنه الذي يصح أن يعلم ويقدر ، واعترضه الامام بأن هذا القدر حاصل لجميع الحيو انات فكيف يحسن أن عمد الله تعالى نفسه بصفة يشاركه بها أخس الحيو انات، ثم قال والذي عندى في هذاالباب أن الحي في أصل اللغة ليس عبارة عن نفس هذه الصحة بل كل شئ كان كاملا في جنسه يسمى حياً ألا يرى أنعمارة الأرض الخربة تسمى إحياء الموات ، والصفة المسماة في عرف المتكلمين حياة إنما سميت بها لأنها كال الجسم أن يكون موصوفا بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة ، وكال حال الاشجار أن تـكون مورقة خُضرة فلا جرم سميت هذه الحال حياة فالمفهومالاصلى من الحي كونه واقعا على أكملأحواله وصفاته وإذا كان كذلك زال الاشكال لأن المفهوم من الحي هوااـكامل ولما لم يكن ذلك مقيداً دل علىأنه كامل على الاطلاق والـكامل كذاك من لا يكون قابلا للمدم لافى ذاته ولافى صفاته الحقيقية ولا فى صفاته السلبية والاضافية انتهى، ولا يخفى أنه صرح ممرد من قوارير ﴿أَمَا أُولا ﴾ فلا من قوله: إن الحي ـ بمعنى الدى يصح أن يعلم ويقدر بما يشترك به سائر الحيوانات فلا يحسنأن يمدح الله تعالى به نفسه ـ فى غاية السقوط لانه إن أراد الاشتراك في إطلاق اللفظ فليس الحي وحده كذلك بل السميع ، والبصير أيضاً مثله في الاطلاق على أخس الحيوانات ، وقدمدح الله تعالى بهما نفسه ولم يستشكل ذلك أهل السنة ، وإن أراد الاشتراك في الحقيقة فمعاذ الله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فيها مستحيل بين التراب وربالارباب، وبين الازلى والزائل، ومتى قلت إن الاشتراك في إطلاق اللفظ يوجب ذلك الاشتراك حقيقة ولا مناص عنه إلا بالحمل على المجازلزمك مثل ذلك في سائر الصفات ولا قائل به من أهل السنة ، و أما ثانيا فلا ُن كون الحياة في اللغة بمعنى الـكمال مما لم يثبت فى شئ من كتب اللغة أصلا و إنماالثابت فيها غير ذلكووصف الجمادات بها إنماهو على سبيل الججازدون الحقيقة كما وهم فان قال : إنها مجاز في الله تعالى أيضا بذلك المعنى عاد الاشكال بحصول الاشتراك في السكمال مع الجمادات فضلا عن الحيوان،فان قال : كال كل شئ بالنسبة إلى ما يليق به قلنا : فحياة كل حيحقيقة بالنسبة إلى مايليق به ، وليس كمثل الله تعالىشىء ، وكأنى بك تفهم من كلامى الميل إلىمذهب السلف فىمثل هذه المواطن فليكن ذلك فهم القوم كل القوم a و ياحبذاهند وأرض بها هند a و الزمخشرى فسر الحي بالباقي الذي لاسبيل عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيراً بما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن فى القلب منه شئ ، ولعليمن وراء المنع لذلك ، نعم روىعن قتادة أنه الذي لا يموت وهو ليس بنص في المدعى﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ صيغة مبالغة للقيام وأصله قيووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءآ

وأدغمت ؛ ولا يجوز أن يكون فعو لا وإلا لـكان قووما لأنه واوى ، ويجوز فيه قيام وقيم وبهما قرئ ، وروى أولهما عن عمر رضي الله تعـــــالى عنه ، وقرئ القائم والقيوم بالنصب ومعناه كما قال الضحاك . وابن جبير : الدائم الوجود ، وقيل : القائم بذاته ، وقيل : القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتداءاً ، وإيصال أرزاقهم إليهم ـ وهو المروى عن قتادة ـ وقيل: هو العالم بالأمور من قولهم فلان يقوم بالكتاب أى يعلم ما فيه ، وقال بعضهم : هو الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه ، وذكر الراغب أنه يقال : قام كـذا أي دام وقام بكذا أي حفظه ، والقيوم القائم الحافظ لـكل شيَّ والمعطى له مابه قوامه ، والظاهر منه أن القيام بمعنى الدوام ثم يصير بالتعدية بمعنى الا دامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المبالغة ليست من أسباب المتعدية فإذا عرى القيوم عن أداتهاكان بمعنى اللازم فلا يصلح تفسيره بالحافظ ثم إن المبالغة فى الحفظ كيف تفيد إعطاء مابه القوام ،ولعله من حيث أن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك يمّا لايخني ، وأورد على تفسيره بنحو القائم بذاته أن يكون معنى قيوم السمو ات والارض الوارد فى الادعية المأثورة والجب السموات والارض وهو كما ترى، فالظاهر أنه فيه بمعنى آخر بما يليقإذ لايصح ذلك إلابنوع تمحل ، وذهب جمع إلى أن القيوم هو اسمالله تعالى الاعظم ، وفسره هؤلاء بأنهالقائم بداته والمقوم لغيره ، وفسروا القيام بالذات بوجوب الوجود المستلزم لجميع الكمالات والتنزه عن سائر وجوه النقص وجعلوا التقويم للغير متضمنا جميع الصفاتالفعلية فصح لهم القول بذلك ، وأغرب الاقوال أنه لفظ سريانى ومعناه بالسريانية الذي لاينام ، ولايخفي بعده لانه يتكرر حيائذ في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سَنَّةٌ وَلَانَوْمٌ ﴾ السنة بكسر أوله ـ فتور يتقدم النوم وليس بنوم لقول عدى بن الرقاع:

وسنان أقصده العناس فرنقت في عينه ( سنة ) وليس بنائم

والنوم بديهي التصور يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الآبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأساً، وزعم السيوطي في بعض رسائله أن سببه شمهوا يهب من تحت العرش ولعله أراد تصاعد الآبخرة من المعدة تحت القلب الذي هو عرش الروح وإلا فلا أعقله او تقديم السنة عليه وقياس المبالغة يقتضي التأخير مراعاة للترتيب الوجودي فلتقده هاعلى النوم في الخارج قدمت عليه في اللفظ، وقيل: إنه على طريق التتميم وهو أبلغ لما فيه من التأكيد إذ نفي السنة يقتضى نفي النوم ضمناً فإذا نفي ثانياً كان أبلغ ، وردبانه إنما هو على أسلوب الإحاطة والإحصاء وهو متعين فيه مراعاة الترتيب الوجودي والابتداء من الآخف فالأخف في قوله تعالى: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) ولهذا توسطت كلمة (لا) تنصيصاً على الإحاطة وشمول الذفي لكل منهما ، وقيل: إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولا يخفي أنه من ضيق العطن ، وقال بعض المحققين : هذا كله إنما يحتاج إليه إذا أخذ الآخذ بمعني العروض والاعتراء ، وأما لو أخذ بمعني القهر والغلبة الحققين : هذا كله إنما يحتاج إليه إذا أخذ الأخذ بمعني العروض والاعتراء ، وأما لو أخذ بمعني القهر والغلبة يكون له مثل من الاحياء لانها لا تخلو من ذلك فكيف تشابه ، وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لان يكون له مثل من الاحياء لانها لا تخلو من ذلك فكيف تشابه ، وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لان يكون له مثل من الاحياء لانها لا محلول من ذلك فكيف تشابه ، وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لان النوم والغلبة لا يكون واجب الوجود دائمه ولاعالماً مستمر العلم ولاحافظاً قوى الحفظ ، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عابر عباس واجب الوجود دائمه ولاعالماً مستمر العلم ولاحافظاً قوى الحفظ ، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عابر عباس والموسود وابي الوجود دائمه ولاعالماً مستمر العلم ولاحافظاً قوى الحفظ ، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عبر ابتحاس والحباس والحباس والحباس والموسود والموسود الموسود المه ولاعالماً ولاحافظاً قوى الحفظ ، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عبر عن ابن عبر عن ابن عبر عالم ابتحال الموسود والموسود الوسود والمعالم المعتمر العلم ولاحافظاً قوى الحفظ ، والحفر الموسود والموسود الموسود الموسود الموسود الموسود والموسود الموسود الموسود الموسود الموسود والموسود والموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود الموسود والموسود والمو

رضي الله تعالى عنهما «أن بني إسرائيل قالوا : ياموسي هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا الله تعالى فناداه ربه ياموسي سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهماحتي إذا كان آخر الليل نعس فسقط الزجاجتان فانكسرتا فقال: ياموسي لوكنت أنام لسقطت السموات والارض فهلكن فما هلكت الزجاجتان في يديك ، ولما فيها من التأكيد كالذي بعدها ترك العاطف فيها وهي إما استثنافية لامحل لها من الاعراب وإما حال مؤكدة من الضمير المستكن فىالقيوم، وجوز أن تكون خبراً عن الحيي أو عن الاسم الجليل ﴿ لَّهُمَا فِي ٱلسَّمَوْ اتْ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تقريراً \_لقيوميته تعالى\_ واحتجاج على تفرده في الألهية ، وُالمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن الامور الحارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم فيعلم من الآية نفى كون الشمس والقمر . وسائرالنحوم . والملائكة . والاصنام.والطواغيت آلهة مستحقة للعبادة ﴿ مَن ذَا ٱلَّذَى يَشْفَعُ عندَهُ إِلَّا بِإِذْنِه ﴾ استفهام إنكارى ولذا دخلت (إلا) والمقصود منه بيان كبرياء شأنه تعالىًوأنه لاأحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقلأن يدفع مايريده دفعاً على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلا عنأن يستقل بدفعه عناداً أومناصبة وعداوةوفى ذلك تأييس للكفار حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله تعالى ﴿ يَعْـلُمُ مُابَـيْنَ أَبْدِيهِـمْ ﴾أى أمر الدنيا ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أىأمر الآخرة قاله مجاهد.وابنجريج.وغيرهما ، وروي عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقَتادة عكس ذلك ، وقيل : يعلم ما كانقبلهم ما كان بعدهم، وقيل : مايين أيديهم من خير أو شر وما خلفهم مما فعلوه كذلك ، وقيل : ما يدر كونه ومالايدركونه أو مايحسونه ويعقلونه والكل محتمل ، ووجه الاطلاق فيه ظاهر ، وضمير الجمع يعود على مافى (مافى السموات) الخ إلا أنه غلب من يعقل على غيره ، وقيل : للعقلاء في ضمنه فلا تغليب ، وجوز أن يعود على مادل عليه (مرذا) منالملائكة والانبياء ، وقيل:الانبياء خاصة، والعلم \_ بمابينأيديهم وماخلفهم-كناية عن إحاطة علمه سبحانه ، والجملة إما استثناف أوخبر عما قبل أو حال من ضمير يشفع أومن المجرور في ـبإذنهـ ﴿ وَلَا يُحيطُونَ بَشَيْ مِّنْ عَلْمُـهِ ﴾ أي معلومه كـقولهم : اللهم اغفر لناعلمك فينا، والإحاطة بالشيَّ علماعلمه كاهوعلى الحقيقة، والمعنى لا يعلم أحد من هؤلاء كنه شيَّ مامن معلوماته تعالى ﴿ إِلَّا بَمَـا شَاءَ ﴾ أن يعلم ، وجوزأن يراد من علمه معلومه الخاصوهو كل مافىالغيب(فلا يظهرعلى غيبه أحَداً إلا من ارتضي من رُسول ) وعطفت هذه الجملة على ماقبلهالمغايرتها له لانذلك يشعر بأنه سبحانه يعلم كل شئ وهذه تفيد أنه لايعلمه غيره ومجموعها دال على تفرده تعالى بالعـلم الذابي الذي هو من أصول صفات السكمال التي يجب أن يتصف الآله تعالى شأنه بها بالفعل ﴿ وَسَعَ كُرْسَيُّهُ ٱلْسَّمَـٰوَ ۖ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الكرسي جسم بين يدى العرش محيط بالسموات السبع، وقد أخرَج ابن جرير. وابن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لوأن السموات السبع والارضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعضما كن في سعته \_ أي الكرسي \_ إلا بمنزلة الحلقة في المفازة وهو غير العرش كما يدل عليه ما أخرجه ابن جرير . وأبو الشيخ.وابنمردويه عن أبي ذرأنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الكرسي فقال: «ياأ با ذر ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا تحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وفي رواية الدارقطني والخطيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( م ۲ – ج ۳ – تفسير روح المعاني )

قال: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: (وسع كرسيه) الخ «قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره » وقيل: هو العرش نفسه ، ونسب ذلك إلى الحسن ، وقيل: قدرة الله تعالى ، وقيل: تدبيره ، وقيل: ملك من ملائكته ، وقيل: مجازعن العلم من تسمية الشئ بمكانه لأن المكرسي مكان العالم الذي فيه العلم فيكون مكانا للعلم بتبعيته لأن العرض يتبع المحل في التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل ، وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها ، وقيل: عن الملك أخذاً من كرسي الملك ، وقيل :أصل المكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد والمكلام مساق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة ، فني المكلام استعارة تمثيلية وليس ثمة كرسي و لا قاعد ولا قعد وهذا الذي اختاره الجم الغفير من الخلف ـ فراراً من توهم التجسيم ، وحملوا الاحاديث التي ظاهرها حمل المكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لاسيا الاحاديث التي فيها ذكر القدم كما قدمنا، وكالحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره عن أبي موسى الاشعري ـ المكرسي ـ موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل ؛ وفي رواية عن عمر مرفوعا «له أطيط كأطيط الرحل الجديدإذا ركب عليه من يثقله ما يفضل منه أربع أصابع » وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوى لنفي الكرسي بالمكلية فالحق أنه ثابت كا نطقت به الإخبار الصحيحة وتوهم تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوى لنفي المكرسي بالمكلية فالحق أنه ثابت كا نطقت به الإخبار الصحيحة وتوهم التجسيم لا يعبأ به وإلا للزم نني المكثير من الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له ه

وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذى لايحيطون به علما وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديسله تعالى شأنه، والقائلون بالمظاهر من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم لم يشكل عليهم شئ من أمثال ذلك ، وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الـكرسي عبارة عن تجلي جملة الصفات الفعلية فهو مظهر إلهى ومحل نفوذ الامر والنهى والايجادوالاعدام المعبر عنهما بالقدمين ، وقد وسعالسموات والارضوسع وجود عيني ووسع حكمي لأن وجودهما المقيد من آثارالصفات الفعلية التي هو مظهر لها وليستالقدمان في الاحاديثعبارة عن قدمي الرجلين ومحل النعلين تعالى الله سبحانه عنذلك علواً كبيراً، ولا «الاطيط »عبارة عما تسمعه وتفهمه في الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العليم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو اجتماعها فىذلك المظهر الذى هومنشأ التفصيلوالابهامومحل الايجاد والاعدامومركز الضر والنفعوالتفريق والجمع ، ومعنى ما يفضل منه إلا أربع أصابع إن كان الضمير راجعاً إلى الرحل ظاهر وإن كان راجعاً إلى الكرسي فهو إشارة إلىوجود حضرات هي مظاهر لبعض الاسماء لم تبرز إلى عالم الحس ولا يمكن أن يراها إلا منولد مرتين ، وليس المراد من الأصابع الأربع ما تعرفه من نفسك ، وللعارفين في هذا المقام كلام غير هذا ، ولعلنا نشير إلى بعض منه إنشاء الله تعالى ؛ثم المشهور أنالياء في السكرسي لغير النسب ، و اشتاقه من السكرسـوهو الجمع ـ ومنه الـكراسة للصحائف الجامعة للعلم ، وقيل : كأنه منسوب إلى - الكرس-بالـكسر وهو الملبد وجمعه كراسي-كبختي وبخاتي. وفيه لغتان ضم كافه -وهي المشهورة ـوكسرها للاتباع والجمهور على فتحالواو والعين، وكسر السين في ( وسع ) على أنه فعل والـكرسي فاعله،وقرئ بسكونالسين مع كسر الواو \_كعلم \_ في علم، ويفتح الواو وسكونالسين ورفع العين معجر \_ كرسيه \_ ورفع السموات فهو حينتذ مبتدأ مضاف إلىمابعده و (السموات والارض) خبره ﴿ وَلَا يَؤُدُهُ ﴾أى لا يثقله- كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـوهو مأخوذ من الأود بمعنى الاعوجاج لأن الثقيل يميل لهما تحته ،وماضيه آد، والضمير لله تعالى؛ وقيل : الكرسي ﴿حَفْظُهُمَّا ﴾

أى السموات و الارض و إنمالم يتعرض لذكر مافيهما لماأن حفظها مستتبع لحفظه، وخصهما بالذكر دون الكرسي لأن حفظههاهو المشاهد المحسوس،والقول بالاستخدام ليدخل هو والعرش وغيرهما بما لايعلمه إلاالله تعالى بعيد ﴿ وَهُو الْعَلَىٰ ﴾ أى المتعالى عن الاشباه . و الانداد . و الامثال . و الاضداد . وعن أمار ات النقص . و دلالات الحُدوث ، وقيل : هو من العلوالذي هو بمعنى القدرة والسلطانوالملك وعلوالشأنوالقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء ﴿ ٱلْعَظيمُ ٥٥٧ ﴾ ذو العظمة وكل شئ بالاضافة إليه حقير ولماجليت على منصة هذه الآية الكريمة عرائسالمسائل الآكمية وأشرقت علىصفحاتها أنوار الصفاتالعلية حيثجمعتأصولالصفات من الألوهية . والوحدانية . والحياة . والعلم . والملك . والقدرة . والارادة ، واشتملت على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستتراً في البعض ونطقت بأنه سبحانه موجود منفرد في الوهيته حي واجب الوجود لذاته موجد لغيره منزه عن التحيزوالحلول مبرأ عن التغيروالفتور لامناسبة بينه وبين الأشباح ولايحل بساحة جلاله ما يعرض النفوس والأر واحمالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد العالم وحده بجلى الأشياء وخفيها وكليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكلمامن شأنه أن يملك يقدر عليه لايشق عليه شاق ولايثقل شئالديه متعال عن كل مالا يليق بحناً به عظيم لا يستطيع طير الفكر أن يحوّم فى بيدا. صفات قامت به تفردت بقلائدفضل خلت عنها أجياد أخواتها الجياد وجواهر خواصتتهادى بها بيزأترابها ولاكما تتهادىلبنيوسعاده أخرج مسلم . وأحمد . وغيرهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن أعظم آية فى القرآن آية الكرسي » وأخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة الأخرى ولايحافظ عليها إلانبي أوصديق أو شهيد» وأخرج الديلمي عن على كرم الله تعالىوجهه أنه قال: «لو تعلمون مافيها لما تركتموها على حال أن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش لم يؤتها نبي قبلي» والأخبار في فضلها كثيرة شهيرة إلاأن بعضهًا بمالاأصل له كخبر من قرأها بعث الله تعالى ملكاً يكتب من حسناته ويمحو مر\_ سيئاً ته إلى الغد من تلك الساعة، وبعضها منكرجداً كخبر «إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قاب الشاكرين ولسان الناكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين » يه ولا يخفأن أكثر الأحاديث فيهذا البابحجة لمزقال؛ إن بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه بعضهم كالأشعرى. والباقلانى وغيرهما لاقتضائه نقص المفضول كلامالله تعالى لانقص فيه، وأولوا أعظم بعظيم وأفضل بفاضل ، وأجازه إسحق بن راهو يه . وكثير منالعلماء . والمتكلمين ـ وهو المختار ـ ويرجع إلى عظم

ولا يحقى الدر الاحاديث هذا الباب حجه لمزفان؛ إن بعض الفران قد يفضل على عيره وفيه حلاف هنعه بعضهم كالأشعرى, والباقلانى وغيرهما لاقتضائه نقص المفضول كلام الله تعالى لانقص فيه، وأولوا أعظم بعظيم وأفضل بفاضل ، وأجازه إسحق بن راهويه ، وكثير من العلماء . والمتكلمين \_ وهو المختار \_ ويرجع إلى عظم أجر قارئه رلله تعالى إن يخص ماشاء بما شاء لما شاء ، ومناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن الكافرين هم الظالمون ناسب أن ينبههم جل شأنه على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد الذي درج عليه المرسلون على اختلاف درجاتهم وتفاوت مراتبهم بما أينعت من ذلك رياضه و تدفقت حياضه وصدح عندليبه وصدع على منابر البيان خطيبه فلله الحمد على ماأوضح الحجة وأزال الغبار عن وجه المحجة .

هذاً ﴿ وَمَنْ بَابِ الْإِشَارَةُ فَى الآياتَ ﴾ تلك آيات الله أى أسراره وأنو اره ورموزه وإشاراته نتلو هابلسان الوحي عليك ملابسة للحق الثابتِ الذي لا يعتريه تغيير ( وإنك لمن المرسلين ) الذين عبروا هذه المقامات

وصح لهمصفاء الأوقات ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) بمقتضى استعلاء أنوار استعداداتهم (منهم مري كلم الله ) عند تجليه على طور قلبه وفي وادى سره (ورفع بعضهم درجات ) بفيائه عن ظلبة الوجود بالكلَّية وبقائه في حضرة الأنوار الاكلية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بكنز ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) من أسرارهم النشأتين حتى عاد وهو نور الأنوار والمظهر الاعظم عند ذوى الابصار ( وآ تينا عيسي أبن مريم البينات ) والآيات الباهرات من إحياء أموات القلوب والأخبار عما يدخر في خزائنالاسرار من الغيوب ( وأيدناه بروح القدس ) الذي هو روح الارواح المنزه عن النقائصالـكونية والمقدس عن الصفات الطبيعية ( ولو شاء آلله ما اقتتل الذين جاءوا من بعدهم) بسيوف الهوى و نبالالصلال ( من بعد ماجاءتهم ) من أنوار الفطرة وإرشاد الرسل الآيات الواضحات ( ولـكناختلفوا )حسما اقتضاه استعدادهم الازلى ( فمنهممن آمن) بماجاء به الوحى ( ومنهممن كفر ) (ولو شاء الله ما اقتلوا ) عناختلاف بآن يتحد استعدادهم ( ولـكنالله يفعل ما يريد ) ولايريد إلا مافىالعلم وماكان فيه سوى هذا الاختلاف(ياأيما الذين آمنوا أنفقوا بما رزقناكم ) ببذل الارواح وإرشاد العباد من قبل أن يأتى يوم القيامة الـكبرى لابيع فيه ولاتبدلصفة بصفة فلا يحصل تكيل النشأة ولاخلة لظهور الحقائق ولاشفاعة للتجلى الجلالي ،والكافرون هم الذين ظلموا أنفسهم بنقص حظوظها (وما ظلمناهم) إذلم نقض عليهمسوى مااقتضاه استعدادهم العيرالمجعول ( الله لا إله ) في الوجود العلمي ( إلا هو الحي) الذي حياته عين ذاته وكل ماهو حي لم يحي إلا بحياته ( القيوم الذي ) يقوم بنفسه ويقوم كل ما يقوم به ، وقيل : الحي الذي ألبس حياته أسرار الموحدين فوحدوا به ، والقيوم الذي ربي بتجلي الصفات وكشع الذات أرواح العارفين ففنوا في ذاته واحترقوا بنور كبريائه ، ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) بيان لقيوميته وإشارة إلى أن حياته عين ذاته له مافى سموات الارواح وأرض الاشباح فلا يتحرك متحرك ولا يسكر. ساكن ولا يخطر خاطر في بر أو بحر وسهر أو جهر إلا بقدرته وإرادته وعلمه ومشيئته ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) إذ كلهم له ومنه واليه وبه ( يعلم ما بينأً يُديهم) من الخطرات (وما خلفهم) من العثرات ، أو مابين أيديهم من المقامات . وماخلفهم من الحالات ، أو يعلم منهم ما قبل إيجادهم من كمية استعدادهم وما بعد إنشائهم من العمل بمقتضى ذلك (ولا يحيطون بشئ من ) معلوماته التي هيمظاهر أسمائه ( إلا بما شاء) كما يحصل لأهل القلوب من معاينات أسرار الغيوب وإذا تقاصرت الفهوم عن الاحاطة بشئ من معلوماته فأى طمع لها في الاحاطة بذاته هيهات هيهات أني لخفاش الفهم أن يفتح عينه في شمس هاتيك الذات ؟! ( وسع كرسيه ) الذي هي قلب العارف ( السموات والارض ) لأنه معدن العلوم الآلهية والعلماللدني الذي لانهاية له ولاحد، ومن هنا قال أبو يزيدالبسطامي:لو وقع العالم ومقدار مافيه ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ماأحس به ، وقيل: كرسيه عالم الملـكوتوهو مطاف أرواح العارفين لجلال الجبروت(ولا يؤده) ولا يثقله(حفظهما) في ذلكالـكرسي لأنهماغيرموجودين بدونه ( وهو العلى) الشان الذي لاتقيده الاكوان ( العظيم ) الذي لامنتهي لعظمته ولا يتصور كنه ذاته لاطلاقه حتى عن قيد الاطلاق ﴿ لَا إِحْرَاهَ فَى ٱلدِّينَ ﴾ قيل: إن هذه إلى قوله سبحانه: (خالدون)من بقية آية الكرسي، والحق أنها ليست منها بل هي جملة مستأنفة جئ بها إثربيان دلائل التوحيد للايذان بأنه لايتصور الاكراه في الدين لانه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيهخير أيحمله عليه والدين خيركله ، والجملة على هذاخبر باعتبار

الحقيقة ونفس الامر وأما ما يظهر بخلافه فايس إكراها حقيقياً ، وجوزأن تـكون إخباراً في معنى النهيم أي لاتكرهوا في الدين وتجبروا عليه وهو حينئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى:(جاهدالـكمفار والمنافقين ) وهو المحكى عن ابن مسعود . وابن زيد . وسلمان بن موسى ، أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية وهو المحكى عن الحسن . وقتادة . والضحاك ـ وفي سبب النزول مايؤيده فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه بما «أن رجلا «ز الانصار «ز نح سالم بن عوف يقاله الحصير كان له ابنان نصر انيان وكان «و ر جلامسلمافقالللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أستكرههما فانهما قدأييا إلاالنصرانية؟فأنزلالله تعالى فيهذلك» ه وأل في ( الدين ) للعهد ، وقيل : بذل مر ِ الاضافة أي دين الله وهو ملة الاسلام ، وفاعل الإكراه على كل تقدير غيره تعالى ، ومن الناس من قال ؛ إن المراد ليس في الدين إكراه من الله تعالى وقسر بل مبني الامر على التمـكين والاختيار ولولا ذلك لمـا حصل الابتلاءو لبطل الامتحاز فالآية نظير قولهتعالى: (فمن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر )و إلى ذلكذهب القفال ﴿ قَدتَّبَ يَّنَ ٱلرُّهُ دُمَّنَ ٱلْغُيِّ ﴾ تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمونه أي قد تميز بمـا ذكرمن نعو ته تعالى التي يمتنع توهم اشتراك الغير في شيء منها الإيمان من الكفر والصواب من الخطأ و الرشد - بضم الراء وسكون الشين على المشهور مصدر ـ رشد- بفته الشين يرشد بضمها، ويقرأ بفتح الراء والشين ، وفعله رشديرشد مثل علم يعلم وهو نقيض ـ الغي ـ وأصله سلوك طريقالهلاك ، وقال الراغب ، هو كالجهل إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد ، والغي اعتباراً بالافعال ، ولهذا قيل: زوال الجهل بالعلم ۽ وزوال الغي بالرشد ، ويقال لمن أصاب: رشد ۽ ولمن أخطأ غوى، ويقال لمن خاب : غوى أيضاً ، ومنه قوله .

#### ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لم يعدم على الغي (لائما )

تعالى عنهم \_ و به قال مجاهد . وقتادة \_ وعن سعيد بن جبير . وعكر مة أنه السكاهن ، والحسين بن على رضى الله العالى عنهم \_ و به قال مجاهد . وقتادة \_ وعن سعيد بن جبير . وعكر مة أنه السكاهن ، وعن أنى العالية أنه الساحر، وعن مالك بن أنس كل ماعبد من دون الله تعالى ، وعن بعضهم الاصنام ، والاولى أن يقال بعمومه سائر مايطفى ، ويجعل الاقتصار على بعض فى تلك الاقوال من باب التمثيل وهو بناء مبالغة كالجبروت والملكوت، والحتلف فيه فقيل : هو مصدر فى الأصل ولذلك يوحد و يذكر كسائر المصادر الواقعة على الاعيان \_ وإلى ذلك بدهب الفارسى \_ وقيل : هو اسم جنس مفرد فلذلك لزم الافراد والتذكير - واليه ذهب سيبويه \_ وقيل : هو جمع - وهو مذهب المبرد . وقد يؤنث ضميره كما فى قوله تعالى : ( والذي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) وهو تأنيث اعتبارى واشتقاقه من ضغتي يطغى أوطغى يطغو ومصدر الاول الطغيان . والثانى الطغوان ، وأصله على الاول طغيوت ، وعلى الثانى طغووت فقدمت اللام وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ماقبله فقلب على الاول طغيوت ، والآن فلعوت ، وقدم ذكر الهم بالطاغوت على ذكر الهم بالمنافوت على ذكر المنه المنافوت على أنه فعلوت والآن فلعوت ، وقدم ذكر الهم بالطاغوت على ذكر الهم بالمنافوت على في يصدق به طبق ماجاءت به رسله التخلية أو مراعاة للترتيب الواقعى أو للاتصال بلفظ الغي ( وَيُؤمن بالله ) أى يصدق به طبق ماجاءت به رسله عليهم الصلاة و السلام ( فَقد استشك ) أى بالغ فى التمسك حتى كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه ( ألغروة الوثقى ) وهى الايمان قاله مجاهد ـ أو القرآن ـ قاله أنس بن مالك ـ أو كلة المناف المصور في الايمان ـ قاله المناف ـ أو كلة المسلام الله من الله ـ أناف وهو متلبس به يطلب من نفسه الريادة فيه والثبات عليه ( ألغروة الوثرة الوثرة ) وهى الايمان ـ قاله مجاهد ـ أو القرآن ـ قاله أنسب مالك ـ أو كلة المه الك ـ أو كلة المه المه و الثبات عليه ( ألغروة الوثرة ) وهى الايمان ـ قاله المه المه و الثبات عليه ( ألغروة الوثرة ) الوثرة و الايمان ـ قاله المه و المه المه و الثبات عليه ( ألغروة الوثرة ) و المه و الايمان و الله و المه و المه و الشبات عليه و المه و

الاخلاص - قاله ابن عباس - أو الاعتقاد الحق أو السبب الموصل إلى رضاللة تعالى أو العهد ، وعلى كل تقدير يجوز أن يكون فى العروة استعارة تصريحية واستهسك ترشيح لهاأو استعارة أخرى تبعية ، و يجوز أن يجعل الدكلام تمثيلا مبنيا على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الحق الذى لا يحتمل النيقيض بوجه أصلا البوته بالبراهين النيرة القطعية بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحمكم المأمون انقطاعه من غير تعرض للمفردات ، واختار ذلك بعض المحققين و لا يخلو عن حسن ، وجعل العروة مستعارة للنظر الصحيح المؤدى للاعتقاد الحق على قيل - ليس بالحسن لان ذلك غير مذكور في حيز الشرط أصلا ﴿ لَا أَنفَ مَامَ لَمَا ﴾ أى لاانقطاع لها والانقصام والانقصام لغتان وبالفاء أفصح عاقال الفراء وفرق بعضهم بينهما بأن الاول انكسار بغير بينونة ، والثانى انكسار بها وحينئذ يكون انتفاء الثانى معلوما من ننى الأول بالأولوية ، والجلة إمامستأنفة لتقرير ماقبلها من و ثاقة العروة و إماحال من العروة ، والعامل (استمسك) أو من الضمير المستكن في (الوثقى) لانها للتفضيل تأنيث الأوثق ، و (لها ) في موضع الخبر ﴿ وَاللّهُ سَمَديّ ﴾ بالاقوال ﴿ عَلْمُ ٢٦٩ ﴾ بالعزائم والعقائد، والجلة تذييل حامل على الايمان رادع عن الكفر والنفاق لما فيهامن الوعدوالوعيد ، قيل : وفيها أيضاً إشارة إلى أنه لابد في الايمان مرب الاعتقاد والاقرار \*

﴿ ٱللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي معينهم أو محبهم أو متولى أمورهم والمراد بهم من أراد الإيمان أو ثبت في علمه تعالى إيمانه أو آمن بالفعل﴿ يُغْرَجُهُم ﴾ بهدايته وتوفيقه وهو تفسير للولاية أو خبر ثان عندمن يجوز كونه جملة أوحال من الضمير فى( ولى ) ﴿ مِّنَ ٱلظُّلْمَـٰتَ ﴾ التابعة للـكفر أوظلمات|لمعاصىأو الشبه كيف كانت ، ﴿ إِلَى ٱلنَّور ﴾ أي نور الايمان أو نور الطاعات أو نور الإيقان بمراتبه ، وعن الحسن أنه فسر الاخراجهنا بَالْمَنعُ فَالْمَعْنَى يَمْنعُهُمُ عَنْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي شَيَّمَنَ الظَّلْمَاتِ ، واقتَصَرُ الواقدي في تفسير الظلمات ، والنور ـ على ذكر المكفروالايمان وحمل كل مافىالقرآن عل ذلك سوى ما فىالانعام من قوله تعالى : (وجعل الظلماتوالنور) فان المرادبهما هناك الليل والنهار، والاولى أن يحمل الظلمات على المعنى الذي يعم سائر أنواعها ويحمل النور أيضا على ما يعم سائر أنواعه ، ويجعل في مقابلة كل ظلمة مخرج منها نور مخرج اليه حتى أنه سبحانه ليخرج من شاء من ظلمةالدليل إلى نو رالعيان، ومن ظلمة الوحشة إلى نور الوصلة، ومن ظلمة عالم الاشباح إلى نور عالم الارواح إلىغير ذلك «ممالاً ، ولا» وأفرد النور لوحدةالحق كما أن جمع الظلمات لتعددفنون الصّلال،أو أن الأول|يماء إلى القلةوالثاني إلى السكثرة ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي أرادوا الكفر أوثبت كفرهم في علمه سبحانه أو كفروا بالفعل ﴿ أُولَيَاوُهُمُ ﴾ حقيقة أوفيها عندهم ﴿ ٱلْطَّغُوتُ ﴾ أىالشياطين أو الاصنام أو سائر المضاين عن طرق الحق، والموصول مبتدأ أول ،و(أولياؤهم) مبتدأ ثان،و(الطاغوت)خبره،والجلة خبرالاول والجلة الحاصلة معطوفة على ما قبلها، قيل : ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع ( الطاغوت ) في مقابلة الاسم الجليل ولقصدالمبالغة بشكرير الاسناد مع الايماء إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاً ، وقرئالطواغيت على الجع وصح جمعه على القول بأنه مصدر لانه صار اسماً لما يعبدمن دون الله تعالى ﴿ يُخْرَجُونَهُم ﴾ بالوساوس وإلقاء الشبه أو بكونهم بحالة جرت اعتقادهم فيهم النفع والضر وأنهم يقربونهم إلى الله تعالى زُلْني ، والتعبير

عنهم بضمير العقلاء إمالاتهم منهم حقيقة أو ادعاء ونسبة الاخراج إليهم مجازمن باب النسبة إلى السبب فلا يأبى تعلق قدرته وإرادته تعالى بذلك ﴿ مَن النُّور ﴾ أى الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة ، أو نور البينات المتتابعة التى يشاهدونها بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها فلا يردأنهم متى كانوا فى نور ليخرجوا منه ، وقيل: التعبير بذلك للمقابلة ، وقيل: إن الإخراج قد يكون بمعنى المنع وهو لا يقتضى سابقية الدخول، وعن مجاهد إن الآية نزلت فى قوم ارتدوا فلا شك فى أنهم حينتذ أخرجوا من النور الذى كانوا فيه وهو نور الايمان ﴿ إِلَى الظّلُسْت ﴾ وهى ظلمات الكفر والانهماك فى الني وعدم الارعواء والاهتداء بما يترى من الآيات ويتلى ، والجملة تفسير لو لاية الطاغوت فالانفصال لكال الاتصال، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً عمر ﴿ أَوْلَـــــك ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما يتبع ذلك من القبائح، وجوز أن تكون إسارة إلى الكفار وأوليائهم ، وفيه بعد ﴿ أَصَّحْبُ النَّار ﴾ أى ملابسوها و ملازه وها لعظم ماهم عليه أن تكون إشارة إلى الكفار وأوليائهم ، وفيه بعد ﴿ أَصَّحْبُ النَّار ﴾ أى ملابسوها و ملازه وها لعظم ماهم عليه ماقيل: للإشعار بتعظيمهم وأن أمرهم غير محتاج إلى البيان وأن شأنهم أعلى من مقابلة هؤ لاء، أو أن ماأعدلهم كان بيانه العبارة ، وقيل : إن قوله سبحانه (ولى المؤمنين) دل على الوعد وكفى به ه

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي عَا مَّ إِبْرُ هُمَ فَي رَّبِه ﴾ بيان لنسديد المؤمنين إذ كان وليهم وخذ لان غيرهم ولذا لم يعطف واهتم ببيانه لأن منكرى ولايته تعالى للمؤمنين كشيرون، وقيل: استشهاد على ماذكر من أن الكفرة (أولياؤهم الطاغوت) وتقرير لهم كما أن مابعده استشهاد علىولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لها ، وبدأ به لرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على المحاجة في الله عز وجل، وما أتى به في أثنائها من العظمة المنادية بكمال حماقته، ولأن فيها بعده تعداداً وتفصيلاً يورث تقديمه انتشار النظم على أنه قد أشير في تضاعيفه إلى هدايته تعالى أيضاً بوأسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فان ما يحكي عنه من الدعوة إلى الحق وادحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولايخفي مافيه ،وهمزةالاستفهام لانكار النفي وتقرير المنفي ، والجمهور على أن في الـكلام معنى التعجبأي ـ ألم تنظر ، أو ألم ينته علمكـ إلى قصة هذا الـكافر الذيلست بولى له كيف تصدي لمحاجة من تـكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي له ولمن كان من شيعته أي قد تحققت رؤية هذه القصة العجيبة وتقررت بناءًا على أن الامر من الظهور بحيث لايكاد يخفي على أحد بمن لهحظ من الخطاب فلتـكن فى الغاية القصوى من تحقق ما ذكر ته لك من و لا يتى للمؤمنينو عدمها للكافرين ولنطب نفسك أيها الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل، وأين مقام الخليل من الحبيب، وخذلت رأس الطاغين فـكيف بالأذناب الأرذلين،والمرادبالموصول نمروذ بن كنعان بن سنجاريب ـ وهو أول من تجبر وادعى الربوبية ، كما قاله مجاهد وغيره \_ وإنما أطلق على ما وقع لفظ المحاجة وإن كانت مجادلة بالباطل لإيرادها موردها ، واختلف في وقتها فقيل ؛ عند كسر الاصنام وقبّل إلقائه في النار ــ وهو المروى عن مقاتلً ـ وقيل : بعد إلقائه في النار وجعلها عليه برداً وسلاما ـ وهو المروى عن جعفر الصادق رضي إلله تعالى عنه ـ وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تشريف لعو إيذان من أول الآمر بتأييد وليه له فى المحاجة فان التربية نوع من الولاية ﴿ أَنْ ءَاتَـٰهُ الْمُلْكَ ﴾ أى لأن آتاه الله تعالى ذلك فالسكلام على حذف اللام وهو مطرد فى أن ، وإن وليس هناك مفعولا لاجله منصوب لعدم اتحاد الفاعل ، والتعليل فيه على وجهين : إما أن إيتاء الملك حمله على ذلك لانه أور ثه الدكمبر والبطر فنشأت المحاجة عنهما ، وإما أنه من باب العكس فى السكلام بمعنى أنه وضع المحاجة هوضع الشكر إذكان من حقه أن يشكر على ذلك فعلى الاول العلة تحقيقية ، وعلى الثانى تهكية على تقول عادانى فلان لانى أحسنت اليه وجوزأن يكون (آتاه )! لخ واقعا موقع الظرف بدون تقدير أو بتقدير مضاف أى حاج وقت أن آتاه الله وأورد عليه أن المحاجة لم تقع وقت إيتاء الملك بل الإيتاء سابق عليها ، وبأن النحاة نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف الزمانى المحاجد الصريح بلفظه حكجت خفوق النجم ، وصياح الديك و لا يجوز إن خفق وإن صاح على المحدر الصريح بلفظه حكجت خفوق النجم ، وصياح الديك و لا يجوز إن خفق وإن صاح على المحدر الصريح بلفظه وقت إيتاء المحدد عليه المحدر الصريح بلفظه وقد وأن صاح على المحدر الصريح بلفظه و النائدة والمنائدة والمحدد الصريح بلفظه و المنائدة والمنائدة و المنائدة و المنائدة

وأجيب باعتبار الوقت ممتداً ، و بأن النصمعارض بأنهم نصوا على أن (ما) المصدرية تنوب عن الزمان وليست بمصدرصر يح، والذي جوز ذلك ابن جني والصفار في شرح المكتاب، والحق أن التعليل لما أمكن - وهو متفق عليه -خال عمايقال لاينبغي أن يعدل عنه لاسيها وتقدير المضاف،معالةول بالامتداد والتزامـقولـابن جني.والصفار مع مخالفته لـكلام الجمهور ـ في غاية من التعسف ، والآية حجة على من منع إيتاء الله الملك لـكافر وحملهاعلى إيتاء الله تعالى ما غلب به و تسلط من المالو الحدام والاتباع،أو على أن الله تعالى ما غلب به و تسلط من المالو الحدام والاتباع،أو على أن الله تعالى ما غلب به القائل بوجوب رعاية الاصلح - ليس بشئ إذ من له مسكة من الانصاف يعلم أنه لامعني لإيتاء الملكوالتسليط إلا إيتاءالاسباب ولو سلم فني إيتاءالاسباب يتوجه السؤال ولو سلم فما من قبيح الاويمكن أن يعتبر فيه غرض صحيح كالامتحان، ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير ( آتاه )لابراهيم عليه السلام لانه تعالى قال: (لا ينال عهدى الظالمين) وقالسبحانه : ( فقد آتينا آل إبراهيم الـكتَّاب والحـكمة وآتيناهم ملـكاعظيما) وهو المحكى عن أبي قاسم البلخي- ولا يخني أنه خلاف المنساق إلى الذهن -وخلاف التفسير المأثور عن السلف الصالح، والواقع مع هذا يكذبه إذ ليس لابراهيم عليه السلام إذ ذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمر ه وذهب بعض الأمامية إلى أن الملك الذي لا يؤتيه الله الحافر هو ماكان بتمليك الأمر والنهي، و إيجاب الطاعة على الخلق، وأما ما كان بالغلبة وسعة المالونفوذ الـكلمة قهراً كملك نمروذ فهو بما لاينبغي أن ينتطح فيه كبشان . أو تمكون فيه كلمتان، والقول: بأن هذا المارد أعطى الملك بالاعتبار الاول خارج عن الانصاف بل الذي أوتى ذلك فى الحقيقة إبر أهيم عليه الصلاة والسلام إلا أنه قدعورض في ملكه وغولب على ما من الله تعالى به عليه إلى أن قضى الله تعالى ماقضى ومضىمن مضى وللباطل جولة ثم يزول، وهو كلامأقربما يكون إلى الصواب لكنى أشم منه ريح الضلال، ويلوح لى أنه تعريض بالأصحاب والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور\_ وفى العدول عن الإضمار إلى الإظهار في هذا المقام مالا يخني ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرًا هـمُ ﴾ ظرف لحاج، وجوّز أن يكون بدلا من آناه بناءاً على القول الذي علمت ، واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الملك ليس وقت إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبِّيَ ٱلَّذِي يَحْى وَيُمِيتُ ﴾ فانه على ماروى قاله بعد أن سجن لكسره الآصنام و إثر قول نمروذله ـوقد كان أُوتَى قبل الملك؛ مَن ربك الذي تدعو إليه ؟ وأجاب السفاقسي بالتَجوز في (آتاه) وعدم إرادة ابتداء الإتيان منه بل زمان الملك وهو ممتد يسع قولين بل أقوالا ، واعترض أبو البقاءأيضاً بأنالمصدرغير الظرف فلوكان

بدلا لكان غلطاً إلاأن يجعل إذ بمعنى أن المصدرية ، وقد جاء ذلك ، وقال الحلمى: \_وهذا بناءاً\_ منه على أن المنه فول من أجله وليست واقعة موقع الظرف أما إذا كانت واقعة موقعه فلا يكون بدل \_غلط بل بدل كل من كل ، وفيه ما تقدم من الكلام ، وقيل: يجوز أن يكون بدلا من (آتاه ) بدل اشتمال ، واستشكل بعضهم على جميع ذلك موقع قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا أُحَى وَأُميتُ ﴾ إلا أن يجعل استثنافاً جوابسؤال ، وجعله بمنزلة المرقى يأبى ذلك ، ومن هنا قيل : إن الظرف متعلق بقوله سبحانه : (قال أنا) الخ ، ويقدر السؤال قبل إذ قال كأنه قيل: كيف حاج إبراهيم ؟ فأجيب بما أجيب ، ولا يخنى أن الاباء هو الاباء ، فالأولى القول من أول الأمر بأن هذا القول بيان لقوله سبحانه : (حاج) ، و(ربى ) بفتح الياء ، وقرئ بحذفها ، وأراد عليه السلام - بيحيى بأن هذا القول بيان لقوله سبحانه : (حاج) ، و(ربى ) بفتح الياء ، وقرئ بحذفها ، وأراد عليه السلام - بيحيى أحدهما و ترك الآخر وقال ماقال : و لما كان هذا بمعزل عن المقصود وكان بطلانه من الجلاء والظهور بحيث أحدهما و ترك الآخر وقال ماقال : و لما كان هذا بمعزل عن المقصود وكان بطلانه من الجلاء والظهور بحيث والسلام عن إبطاله وأتى بدلبل آخر أظهر من الشمس ه

﴿ قَالَ إِبْرَا هِيمُ فَإِنَّ اُللَّهَ يَأْتَى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتْ بَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ وفيه دليل على جوازانتقال المجادل من حجة إلى أخرى أوضح منها ، وهي مسألة متنازع فيها ، وحمل ذلك على هذا أحد طريقين مشهورين في الآية ، وثانيهما أن الإنتقال إنما هو في المثال كأنه قال : ربى الذي يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالإحياء والا ما تة مثالا فلها اعترض جاء بمثال أجلى دفعاً للمشاغبة ، قال الإمام : والا شكال عليهما من وجوه ٥

الأولأن صاحبالشبهة إذا ذكرالشبهة ووقعت تلك الشبهة فى الاسماع وجب على المحق القادر على ذكر الجواب، وذكر الجواب في الحال إزالة للتلبيس والجهل عن العقول ، فلماطعن المارد في الدليل أو في المثال الأول بتلك الشبهة كان الاشتغال بازالتها واجباً مضيقاً فكيف يليق بالمعصوم تركه والانتقال إلى شئ آخر ، والثانى أنه لماأور دالمبطل ذلك السؤالكان تركالمحقالكلام عليه والتنبيه علىضعفه بمايوجبسقوط وقعالرسولوحقارة شأنه وأنهغير جائز، والثالث انه و إن كان الانتقال من دليل إلى آخر أو من مثال إلى غيره لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح، وأقرب وههنا ليس كذلك لان جنس الحياة لاقدرة للخلق عليه ، رأما جنس تحريك الاجسام فللخلققدرة عليه فلا يبعد وجود ملكعظيم الجثة يكون محركا للسموات فعلى هذا الاستدلال بالامانة والاحياء أظهروأقوى من الاستدلالبطلوع الشمس فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الاوضح إلى الدليل الخني، والرابع أن المارد لما لم يستح من معارضة الاحياء والأماتة الصادرين منالله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يؤمن منه عند الانتقال إلى طلوع الشمس أن يقول بل طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب وعند ذلك التزم المحققون أنهلوأورد هذا السؤال لكان الواجب أن يطلعها من المغرب، ومن المعلوم أنالاشتغال بإظهار فسادسُو اله فى الاحياء والاماتة أسهل بكثير من التزام هذا الاطلاع، وأيضا فبتقدير أن يحصل طلوعالشمسمن المغرب يكون الدليل على وجو دالصانع هو هذا الطلوع لاالطلوع الأول، وحينئذ يصير ذلك ضائعاً كما صأرالاول كذلك ، وأيضاً فما الذي حمل الخليل عليه السلام على ترك ألجواب عن ذلك السؤال الركيك وتمسك بدليل لايمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلك يضيع الدليل الثانى كماضاع ( م ٣ – ج ٣ – تفسير روح المعاني )

الأوَّل ، ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا تذيق بأقل الناس علما فضلا عن أفضل العلماءوأعلم الفضلاء ه فالحقأنهذا ليسدليلا آخر ولامثالا بل هو من تتمة الدليل لأول، وذلك أنه لما احتج إبراهيم عليه السلام بالاماتة والاحياء أورد الخصم عليه سؤالا وهو أنك إن ادعيت الاحياء والاماتة بلا وآسطة فذُلكُلاتجدإلى إثباته سبيلا وإن ادعيت حصولها بو اسطة حركات الافلاك فنظيره أو مايقرب منه حاصل للبشر فأجاب الخليل عليه السلام بأن الاحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لـكن تلك الحركات حصلت منالله تعالى وذلك لايقدح فىكونالاحياء والاماتة منه بخلاف الخلق فانهم لاقدرة لهم على تحريك الافلاك فلا جرم لايكونالاحياء والاماتةصادرينمنهم،ومتى حملت الآيةعلىهذا الوجه لم يلزم شئ من المحذوراتعليه انتهى» ولا يخفى مافيه ، أما أولا فلا أن الشبهة إذا كانت في غاية السقوط ونهاية البطلان بحيث لايكاد يخفى حالها ولايغر أحداً من الناس الهالم يمتنع الاعراض عنها إلى ماهو بعيد عن التمويه دفعا للشغب وتحصيلا لما هو المقصود من غير كثير تعب ، ولايوجب ذلك سقوط وقع ولاحقارة شأن وأى تلبيس يحصل من هذه الشبهة للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتها واجبا مضيقاً فيخلُّ تركه بالمعصومُ على أنه روى أنه ماانتقل حتى بين للمارد فساد قوله حيث قال له : إنك أحييت الحي ولم تحي الميت ، وعن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال له :أحى من قتلته إن كنت صادقا لكن لم يقص الله تعالى ذلك الإلزام علينا فى الكتاب اكتفاءاً بظهور الفساد جداً ، وأما ثانيافلا نه من الواضح أن المنتقل اليه أوضح في المقصود من المنتقل عنه و يكاد القول بعكسه يكون مكا برة، وما ذكره في معرض الاستدلال لايخني مافيه، وأما ثالثا فلا ن ماذكره رابعا يرد أيضا على الوجه الذي اختاره إذ لا يؤمن المارد من أن يقول لوكانت حركات الافلاك من ربك فقل له حتى يطلعها من المغرب فاهو الجواب هنا هو الجواب. وقد أجابوا عنعدم قول اللعين ذلك بأن المحاجة كانت بعد خلاصه من النار فعلمأن من قدر على ذلك قدر على الاتيان بالشمس من مغربها فسكت،أو بأنالله تعالى أنساه ذلك نصرة لنبيه عليه السلام- وهو ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لابد للحركة المخصوصة والمتحرك بها من محرك لانحاجة المتحرك في الحركة إلى المحرك بديهية ، وبديهي أنه ليس بنمروذ فقال : هو ذا ربى فان ادعيت أنك الذي تفعل ( فأت بها من المغرب)وهذا لايتوجه عليه السؤال بوجه إذ لو ادعى أنالحركة بنفسها ـ معأنهامسبوقة بالغير ولو با حاد الحركات ـ كان منع البديهي ولو ادعى أنه الفاعل مع ظهور استحالته الزم بالتغيير عن تلك الحالة فلابدمن الاعتراف بفاعل يأتى بها منالمشرق ، والمدعى أن ذلك الفاعل هو الرب، وأمارا بعافلا نمااختاره لاتدلعليه الآية الـكريمة بوجه ، وليس في كلام الـكافر سوى دعواه الإحياءوالإماتة ولم يستشعر منهابحث توسط حركات الافلاك ولم يوقف له على أثر ليجاب بأن تلك الحركات أيضاً من الله تعالى فلايقد ح توسطها في كونالاحياء والاماتة منه تعالى شأنه \_ و لا أظنك في مرية من هذا \_ ولعل الاظهر بما ذهب اليه الامام ماذكره بعضالمحققينمنأنالماردلماكان مجوزاً لتعدد الآلهة لم يكنمدعياً أنه إلهالعالم ولوادعاه لجننعلي بحومنمذهب الصائبة أن الله تعالى فوض إلى الكواكب التدبير والافعال، من الابجادوغيره منسوبة اليهن،فجوزأن يكون في الارض أيضا من يفوض اليه إما قولا بالحلول أولا كتساء خُواص فلكية أوغير ذلك أراد إبراهيم عليه السلامأن ينبه على قصوره عن هذه الرتبة وفساد رأيه منجهة علمه الضرورى بأنه مولودأ حدث بعدأن لم يكن

وأن منلاوجود له فى نفسهلا يمكنه الايجاد الذى هو إفاضة الوجود ألبتة ضرورة احتياجه إلى الموجد ابتداءاً ودواما وهذا كاف في إبطال دعوى اللعين فلم يعمم الدعوى في تفرده تعالى بالالهية على أنه اوّ حاليه من حيث أنه لافرق بينالايجاد والاعدامنو عين هما الاحياء وألاماتة والقادر على إيجاد كل ممكن وإعدامه يازمهأن يكون خارجا عن الممكنات واحداً من كل الوجوه لأن التعدديوجبالامكان والافتقار كا برهن عليه فى محله،فعارضه اللعين بما أوهم أنه يجوز أن يكون الممكن لاستغنائه عن الفاعل في البقاء ـ كما عند بعض القاصرين من المتكلمين -مفوضا إليه بعد إيجاده ما يستقل بإيجاد الغيرو تدبير الغير ، وهذا قد خفي على الأذكيا. فضلاعن الاغبياء، وقال: ـ أنا أحيى أميت وأبدى ـ فعليه مشيراً إلى أن للدوام حكم الابتدا في طرف الاحياء وهو في ذلك مناقض نفسه من حيث لايشعر إذ لو كان كذلك لم يكن التدبير مفوضا إلى غير البارى ولم يكن مستغنيا عن الموجد طرفة عين وإلا فليس العفو إحياءاً إن سلم أن القتل إماتة فألزمه الخليل عليه السلام بأن القادر لا يفترق بالنسبة اليه الدوام والابتداء ـفانالله تعالى يأتى بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب ـ منبها على المناتضة المذكورة مصرحاً بأنه غالط فى إسناد الفعل دو اماإلى غير ماأسنداليه ابتداءاًمظهراً لدىالسامعين ماكان عسى أن يغبى على البعض فهذا كلام واردعلي الخطابة ، والبرهان يتلقاه المواجهبه طوعاأو كرها بالاذعان ليسفيه مجال اللاعتراض سايم عن العراض ، وعليه يـكون المجموع دليلا واحداً وليس من الانتفال إلىدليل آخر لمافيه من القيلوالقال، ولا من العدول إلى مثالأو ضح حتى يقال كأنه قيل: ربى الذي يوجد الممكنات وأتى بالا حياءوالا ماتة مثالا، فلما اعترض جاء با ۖ خر أجلي دفعاً للمشاغبة لانه مع أن فيه مافى الاول يرد عليه أناالكلام لم يسقُّ هذا المساق ـ يَا لايخني ـ هذا والله تعالى أعلم بحقائق كتابه المجيدفتدبر،

وإنما أنى في الجملة الثانية بالأسم المكريم ولم يؤت بعنوان الربوبية في أتى بها في الجملة الاولى بأن يقال إن ربى ليكون في مقابلة أنا في ذلك القول مع ما فيه من الدلالة على ربوبيته تعالىله عليه السلام ولذلك المارد عليه المعنة ففيه ترق عما في تلك الجملة كالترقى من الأرض إلى السهاء وهو في هذا المقام حسن حسن التأكيد بأن والامر للتعجيز والفاء الاولى للايذان بتعاقى ما بعدها بما قبلها ، والمعنى إذا ادعيت الإحياء والإماتة لله تعالى وأخطأت أنت في الفهم أو غالطت فريح البال ومزيح الالتباس والاشكال (إن الله يأتى بالشمس) الخ. والمباء للتعدية ، و(من ) في الموضعين لابتداء الغاية متعلقة بمعذوف وقع حالا أى مسخرة أو منقادة ﴿ فَبهتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ أي غلب وصار مبهوتا منقطعا عن الكلام متحيراً والفعر فيهما لازم و وبيت بفتح الأولى و كسر الثانية وهما لغنان والفعر فيهما لازم وبيت بفتح الأولى و كسر الثانية وهما لغنان والفعر فيهما لازم وبيت والذي ) مفعوله أي فغلب إبراهيم عليه السلام الكافر وأسكته وإيراد الكفر في حيز والفعر أسمير إبراهيم ، و(الذي ) مفعوله أن فغلب إبراهيم عليه السلام الكافر وأسكته وإيراد الكفر في حيز الصالة المراقع أولياه ، وقيل : لايهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة ﴿ أَنَّ وَلَانَّ مَرَّ عَلَى قَرَّية ﴾ عطف على سابقه والدكاف إما اسمية بمعني مثل معمولة حريق الجنة يوم القيامة ﴿ وأللهُ مَا أَنْ أَلْذَى مَرَّ عَلَى قَرَّية هي عطف على سابقه والسكاف إما اسمية بمعني مثل معمولة حليق الجنة يوم القيامة . وأو أرأيت . مثل الذي مر وإلى ذلك ذهب الكسائي. والفراء . وأبو على وأكثر حري وأكثر الكرابية . وأبوراء كثر

النحويين وحذف لدلالة ألم تر عليه على أنه قد قيل إن مثال هذا النظم كثير آما يحذف منه فعل الرؤية كقوله: قال لها كلابها أسرعي كاليوم (مطلوباً ، ولاطالباً)

وجئ بهذه المكاف للتنبيه على تعددالشواهدوعدم انحصارها فما ذكركما في قولك ـ الفعل الماضي ـمثل: نصر، وتخصيص هذا بذلك على ماقيل ؛ لأن منكر الا حياء كثير ، والجاهل بكيفيته أكثر منأن يحصى بخلاف مدعى الربوبية ، وقيل إنها زائدة -وإلى ذلك ذهيب الاخفش- أى ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ) أو ( الذي مر ) الخ ، وقيل . إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل : ( ألم تر ) كالذي حاج ، أو (كالذي مر ) وقيل: إنه من كلام إبراهيم عليه السلام ذكره جوابا لمعارضة ذلك الكافر ، وتقديره وإن كنت تحيي فأحيُّ كإحياء الذي مرً ، ولا يخنى ضعفه للفصل و كثرة التقدير ، وإنما لم تجعل الكاف أصلية والعطف على ( الذي ) نفسه في الآية السابقة لاستلزامه دخول إلى على الكاف ، وفيه إشكال لأنها إلى كانت حرفية فظاهر وإن كأنت اسمية فلاً نها مشبهة بالحرف في عدم التصرف لا يدخل عليها من الحروف إلا ما ثبت في كلامهم ، وهو -عن-وذلك على قلة أيضاً ، وقال بعضهم : إن كلا من لفظ ( ألم تر ) و(أرأيت ) مستعمل لقصد التعجب إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منه فيقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّي ﴾ صنع كذا بمعنى انظر اليه فتعجب من حاله ، والثانى بمثل المتعجب منه فيقال ـ أرأيت مثل الذي صنع كذا بمعنى إنه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل و لا يصح ( ألم تر إلى ) مثله إذ يكون المعنى أنظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع ، ولذا لم يستقم عطفك ( الذي مر) على ( الذي حاج ) ويحتاج إلى التأويل فى المعطوف بجعله متعلقا بمحذوف ـ أى أرأيت كالذى مر ـ فيكون من عطف الجلة أو فى المعطوف عليه نظراً إلى أنه في معنى ـ أرأيت كالذي حاج - فيصح العطف عليه ؛ ومر. هذا يعلم أن عدم الاستقامة ليس لمجرد امتناع دخول إلى على السكاف بل لو قلت (ألم تر إلى الذي حاج) أو مثل ( الذي مر ) فعدم الاستقامة بحاله عند من له معرفة بأساليب الـكلام ، وإن هذا ليس من زيادة الـكاف في شئ بل لابدُ في التعجب بكلمة (أرأيت) من إثبات كاف، أوماً في معناه ـ ولا يخفي أن هذا من الغرابة بمكان ـ فان (ألم تر) يستعمل للتعجب مع التشبيه في كلام العرب كما يشير اليه كلام سيبويه ، و (أرأيت ) كثيراً ما يستعمل بدونُ الْـكَافُ أو مافى معناه ، وهو فى القرآنُ كثير وكيف يفرق بينهما بأنالأوُل تعلق بالمتعجب منه ،وفى الثانى بمثله ، والمثلية إنما جاءت من ذكر الكاف ولوذكرت في الأول لكان مثله بلا فرق فهذا مصادرة على المطلوب فليس إلاماذكر أولاسوى أن تقدير (أرأيت) مع الكاف أولى لأن استعاله معها أكثر فندبر ه و (أو) للتخيير أو للتفصيل ـ والمار ـ هو عزير بنشرخيا ـ كما أخرجه الحاكم عن على كرمالته تعالى وجهه . و إسحق بن بشرعن ا بن عباس . وعبدالله بن سلام ، واليه ذهب قتادة . وعكرمة . والربيع . والضحاك والسدى. وخلق كثير \_ وقيل : هو أرميا بن خلقيا من سبط هرون عليه السلام \_ وهو المروى عرب أبي جعفر رضي الله تعالى عنه \_ واليه ذهب وهب ، وقيل : هو الخضر عليه السلام \_ وحكى ذلك عن ابن اسحق \_ وزعم بعضهم إن هذين القولينواحد ، وإن أرميا هوالخضر بعينه ، وقيل : شعيا ، وقيل : غلام لوط عليه السلام، وقال مجاهد : كان المار رجلا كافراً بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ فى سلك واحدحيث سيق الـكلام للتعجيب من حالها ، وبأنكلة الاستبعاد في هذا المقام تشعر بالانكار ظاهراً وليست هي فيه مثلها في (أني يكون لي غلام) و(أنى يكون لى ولد) وعورض بما بين قصته وقصة إبراهيم الآتية بعد من التناسب المعنوى فان كليهما طلبا

معاينة الا حياء مع أن ماجري له في القصة بما يبعد أن يجري مع كافر \_ وإذا انضم إلى ذلك تحريه الظاهر في الاحتراز عن الـكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لا يمانه على زعم من يدعى كفره \_ قوى المعارض جداً ، وإن قلنا : بأن دلالة الانتظام في سلك نمروذ على الايمان أحق لينطبق على التفصيل المقدم في ( ألله ولي الذين آمنوا ) الخ حسب ماأشرنا اليه في القيل قبل لم يكد يتوهم القول بالكفر كما لايخني ، \_ والقرية قال ابن زيد ؛ هي التي خرج منها الألوف ، وقال الكلبي : ديرسابراباد ، وقال السدى : ديرسلما باذ ، وقيل : ذيرهرقل ، وقيل : المؤتفكة ، وقيل : قرية العنب على فرسخين من بيت المقدس ، وقال عكرمة . والربيع . ووهب : هي بيت المقدس و كان قد خربها بخنتصر و هذاه و الاشهر، و اشتقاقها من القرى و هو الجمع ﴿ وَهَيَ حَاوَيَهُ عَلَى عُرُوشَهَا ﴾ أي ساقطة على سقوفها بأن سقط السقف أولاثم تهدمت الجدرانعليه ، وقيل: المعنى خالية عنأهلها ثابتة على عروشها أي إن بيوتها قائمة والجار والمجرور على الأول متعلق\_ بخاوية ــ وعلى الثاني بمحذوف وقع خبراً بعد خبر - لهي - والجملة قيل : في موضع الحال من الضمير المستتر في ( مر ) وقيل : من ( قرية ) ويجئ الحال من النكرة على القلة ، وقيل : في موضع الصفة لهاو يبعده توسط الواو، ومن الناس من جوز كون (على عروشها،) بدلا من ( قرية )بإعادةالجاروكونه صفة لها ، وجملة ( وهي خاوية ) إما حالمن ـ العروش ـ أومن -القرية ـ أو من ـ ها ـ والعامل معنى الاضافة والكل بما لاينبغي حمل التنزيل عليه ﴿ قَالَ ﴾ في نفسه أو بلسانه ﴿ أَنَّىٰ يَحِيَهَٰذُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا ﴾ المشار اليه إما نفس القرية بدون تقدير كماهو الظاهر، فالا حياء والاماتة مجازان عن العمارة والخراب، أو بتقدير مضاف \_ أي أصحاب هذه القرية - فالا حياء والا ماتة على حقيقتها ، وإماعظام القرية البالية وجثْهم المتفرقة ، والسياق دال على ذلك ، والاحياء والاماتة على حالهما أيضا، فعلى القول بالمجاز يكون هذا القول على سبيل التلهف والتشوق إلى عمارة تلك القرية لكن مع استشعاراليأسعنها علىأبلغوجه وأو كده ولذا أراه الله تعالى أبعد الإمرين في نفسه ، ثم في غيره ، ثم أراه مااستبعده صريحامبالغة في إزاحة ماعسي يختلج في خلده ، وعلى القول الثاني يكون اعترافا بالعجزعن.عرفةطريق الاحياءو استعظاما لقدرة المحيي إذا قلنا : إن القائل كان مؤمناو إنكاراً للقدرة على ذلك إنكان كافراً ، ورجح أول الاحتمالات الثلاثة في المشار اليه بأن إرادة إحياء - لأهل، أو عظامهم- يأباه التعرض لحال القرية دون حال من ذكر ، والاقتصار على ذكر موتهم دون كونهم ترابا أو عظاما نخرة مع كونه أدخل في الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده عن قبولهاعلى أنه لم تتعلق إرادته تعالى بإحيائهم كما تعلقت إرادته تعالى بعمارتها ومعاينة المارلها كما ستسمعه ، وتقديم المفعول على الفاعل للاعتناء به من حيث إن الاستبعاد ناشئ من جهته لامن جهة الفاعل ، و ( أنى ) نصب على الظرفية إن كانت بمعنى متى ، وعلى الحالية من هذه إن كانت بمعنى كيف ، والعامل فيه على أى حال ( يحيى ) ﴿ فَأَمَا تَهُ اللَّهُ مَا ثُهَ عَام ﴾ أي فألبته ميتاً مائة عام ولابد من اعتبار هذا التضمين لأن الاماتة بمعنى إحراج الروح وسلب الحياة بما لاتمتد ، \_ والعام \_ السنة من العوم وهو السباحة ، وسميت بذلك لأن الشمس تعوم في جميع بروجها ﴿ ثُمَّ بَعْتُهُ ﴾ أي أحياه من بعثت الناقة إذا أقتها من مكانها ، ولعل إيثار ه على أحياه للد لا لة على سرعته وسهولة

تأتيه على البارى عز اسمه ، وللإيذان بأنه قام كهيئته يوم مات عاقلا فاهما مستعداً للنظر والاستدلال وكان ذلك بعد عمارة القرية، ففي البحر أنه لمامر له سبعون سنة من مو ته وقد منعه الله تعالى من السباع والطيرومنع العيون أنتراه أرسل ملكا إلى ملك عظيم من ملوك فارس يقال له: كوسكفقال:إنالله تعالىياًمرك أنتنفرُ بقومك فتعمر بيت المقدس و إيليا وأرضهًا حتى تعود أحسن مما كانت فانتدبالملك في ثلاثة آلاف قهرمان مع كل قهرمان ألف عامل وجعلوا يعمرونها وأهلك الله تعالى بختنصر ببعوضة دخلت دماغه ونجي الله تعالى من بقى من بنى إسرائيل وردهم إلى بيت المقدس فعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى كانواكأحسن ماكانوا عليه فعند ذلك أحياه الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل: فماذا قال له؟ فقيل قال: ﴿ كُمُّ لَّبَيْتَ ﴾ ليظهر له العجز عن الا حاطة بشئون الله تعالى على أتم وجه و تنحسم مادة استبعاده بالمرة و (كم) نصب على الظرفية ومميزها محذوف تقديره (كم )وقتاً والناصبله (لبثت) والظاهر أن القاثل هو الله تعالى، وقيل: هاتف من السماء، وقيل: جبريل، وقيل. نبي ، وقيل: رجل مؤمن شاهده يوم مات وعمر إلى حين إحيائه فيكون الا سناد إليه تعالى مجازاً ﴿ قَالَ لَبْنُتُ يَوْمًا أَوْبَهْضَ يَوْم ﴾ قالهبناءاً على التقريب والتخمين أو استقصاراً لمدة لبثه ، وقيل: إنه ماتضحيو بعث بعد المائة قبلالغروبفقال قبل النظر إلى الشمس: (يوماً) ثم التفت فرأى بقية منها فقال: (أو بعض يوم) على الاضراب، واعترض بأنه لاوجه للجزم بتمام اليوم ولو بناءً على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله ﴿ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مَاْئَةَ عَام ﴾ عطف على مقدر أي مالبثت ذلك القدر بل هذا المقدار ﴿ فَأَنْفَارُ ۚ إِلَىٰ طَعَاءكَ وَشَرَاباكَ ﴾ قيل: كان طعامه عنباً أو تيناً وشرابه عصيراً أو لبناً ﴿ لَمْ يُتَسَنَّهُ ﴾ أى لم يتغير في هذه المدة المتطاولة،واشتقاقه من ـالسنةـ وفي لامها اختلاف فقيل:ها ْبدليل سانهت فلانا فهو بجزوم بسكون الهاء ، وقيل: وأو بدليل الجمع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والها. ها. سكت ثبتت في الوقفوفي الوصل لاخرائه مجراه ، ويجوز أن يكونالتسنه عبارة عن مضى السنين كماهو الأصل ويكون عدم التسنه كناية عن بقائه على حاله غضاً طرياً غير متكرج ، وقيل: أصله لم يتسنن، ومنه الحمأ المسنون أي الطين المتغير ومتى اجتمع ثلاث حروف متجانسة يقلب أحدها حرفعلة كاقالوا فى تظننت: تظنيت، وفى تقضضت: تقضيت ، وقد أبدُّلت هنا النون الأخيرة في رأى ياء ، ثم أبدلت الياء ألفاً ، ثم حذفت للجازم والجملة المنفية حال ، وقد جاء مثلها بغير واو خلافاً لمن تردد فيه كقوله تعالى: (لم يمسمهم سوء) و(أوحى إلى) (ولم يوح إليه شيء) وصاحبها إماالطعام والشراب، وإفراد الضمير لاجرائهما مجري الواحد كالغذاء وإما الأخير واكتني بدلالة حاله على حال الأول و يؤيده قراءة عبدالله ، وهذا شربك \_ لم يتسنه \_ و قرأ أبى \_ لم يسنه ـ بإدغام الثاء في السين واستشكل تفرع (فانظر) على ـ لبث المائة ـ بالفاء وهو يقتضي التغير، وأجيب بأن المفرع عليه ليس ـ لبث المائة ـ بل لبث المائة من غير تغير في جسمه حتى ظنه زماناً قليلا ففرع عليه ماهو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام والشرابوبقاء الحيوان حيًّا من غير غذاء ، وقيل : إن التقدير \_ إن حصل لك عدم طمأنينة في أمَّر البعثُ ـ فانظر إلى طعامك وشرابك السريع التغير حتى تەرف أن ءن لم يغيره يقدر على البعث. وفيه نظر لأنهمع كونه خلاف الظاهر يعكرعليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنفُارْ إِلَى حَمَارِكَ ﴾ كيف نخرتعظامه و تفرقتأوصاله وهذا

هو الظاهر لأنه أدل على الحال وأوفق بما بعده،وكون المراد\_انظر إليه سالماً في مكانه يمّا ربطته حفظناه بلاماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب \_ ليس بشئ ولايساعده المأثور ﴿ وَلَنَّجْعَلَكَ ﴾ متعلق بمقدر أي وفعلنا ذلك لنجعلك،ومنهم من قــدره متأخراً ، وقيل : إنه متعلق بما قبله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على ( لبثت ) أو على مقدر بطريق الاستثناف أىفعلنا ذلك لتعاين مااستبعدت أو لتهدى ولنجعلك ، وقيل : إنه عطف على ( قال ) ففيه التفات ﴿ ءَ آيَةً ﴾ أي عبرة أو مرشداً ﴿ لِّلنَّاسِ ﴾ أي جنسهم أو مر. بقي من قومه أو للموجودين في هذا القرنَ بأن يشاهدوك وأنت من أهلَ القرونَ الحالية ويأخذوا عنكِ ماانطوى عنهم منذ أحقاب من علم التوراة ، وفيهدليل علىما ذكر مناللبثالمديد ولذلك قرَّن بينه وبين الامر بالنظر إلى حماره ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ ٱلْعَظَامِ ﴾ أي عظام الحمار \_ فما قاله السدى \_ وكرر الامر لما أن المأمور به أولا هو النظر اليها منحيث الدلالة على المكث المديد ، وثانيا هوالنظر اليها من حيث تعتريها الحياة ومباديها ، وقيل: عظامأموات أهلالقرية ، وعن قتادة . والضحاك . والربيع عظام نفسه قالوا : أول ماأحيا الله تعالى منه عيناه وسائر جسده ميت وعظامه نخرة فأمر بالنظر إليها ، وقيل : عظامه وعظام حماره والـكل لايعول عليه ه ﴿ كَيْفَ نُنشَرُهَا ﴾ بالزاى المعجمة من الانشازوهو الرفع أى كيف نرفعها من الأرض فنردها إلىأما كنها من الجسد ، وقال آلـكسائى: نلينها ونعظمها، وقرأ أبى ننشيها،وابن كثير . ونافع.وأبوعرو.ويعقوب ـننشرهاــ من أنشر الله تعالى الموتى أحياها ولعل المراد بالاحياء ما تقدم لامعناه الحقيقي لقوله تعالى ﴿ ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُـ ما ﴾ أى نسترها به كما نسترالجسد باللباس، وقرأ أبان عن عاصم ـ ننشرها ـ بفتح النون وضم الشين والراء وهو حينتذ من النشر ضد الطي - كما قال الفراء ـ فالمعنى كيف نبسطها ، والجملة قيل: إما حال من العظام أىوانظر اليها مركبة مكسوة لحما أو بدل اشتمال أى وانظر إلى العظام كيفية إنشازها وبسط اللحم عليها ، واعترضت الحالية بأن الجلة استفهامية وهي لاتقع حالاءو أجيب بأن الاستفهام ليسعلي حقيقته فما المانع من الحالية , ولعل عدمالتعرض لكيفية نفخ الروح - يا قيل \_ لما أنها بما لاتقتضى الحبكمة بيانها، وفي بعض الآثار إن ملكانادي العظام فأجابت وأقبلت من كل ناحية ثم البسها العروق والعصب ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الروح فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ أى اتضح اتضاحاً تاما له مادل عليه الامر من كيفية الاحياء بمباديه ، والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الامر المذكور وإنما حذف للايذان بظهور تحققه واستغنائه عنالذكر وللاشعار بسرعة وقوعه كأنهقيل فأنشرها اللهتعالىوكساها لحمافنظر اليها فتبين له كيفيته فلما تبين ذلك ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ ﴾ ومن جملته ماشوهد ﴿ قَديرٌ ٥٩ ﴾ ﴾ وقيل : فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعلم فالكلام من بأب التنازع على مذهب البصريين، وأورد عليه أن شرط التنازع يا نص عليه النحاة اشتراك العاملين بعطف ونحوه بحيث يرتبطان فلا يجوز ضربني أهنت زيداً قيل : وليس بشئ لأنه لم يشترطه إلا ابنء صفور، وقد صرح بازات الفن بخلافه ـ كأبي على. وغيرهـ مع أنه لم يخص بالعطف إذ هو جار في قوله تعالى : ( هاؤم اقرؤا كتابيه ) و ـ لما ـ رابطة للجملتين فيكني مثله في

الربط وإن لم يصرحوا به ، ومن الناس من استحسن أن يجعل من باب مايـكون المراد بالفعل نفس وقوعه لاالتلبس بالفاعل فكان معناء فلما حصل له التبين (قال أعلم ) الخ، ويساعده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما ( فلما تبين له ) على البناء للمفعول ، وإيثار صيغة المضارع للدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير بل إنماتبدل بالعيان وصفه ، وفيه إشعار بأنه إنما قال ماقال بناءاً على الاستبعاد العادى واستعظاماللا مر، وقرأ ابن مسعود - قيل أعلم ـ على وجه الامر ، وأخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ (قال اعلم) ويقول للم يكن بأفضل من إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له : ( إعلم أن الله ) وبذلك قرأ حمَزة . والكسائي ، والآمر هو الله تعالى . أو النبي . أو الملك ، ويحتمل أن يكون المخاطب هو نفسه على سبيل التجريد مبكتاً لها موبخاً على مااعتراها من ذلك الاستبعاد ، يروى أنه بعد هذا القول قام فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكرهم وأنكر منازلهم فانطاق على وهم منهم حتىأتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة له وكأن قد خرج غزير وهي بنت عشرين سنة فقال لها: ياهذه أهذا منزلعزير؟ قالت: نعمو بكتوقالت: مارأيت أحداً منذكذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقدنسيه الناس قال: فإنى أنا عزير قالت: سبحان الله فان عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع له بذكر قال: فإنى عزير كان الله تعالى أماتني مائة سنة ثم بعثني قالت : فان عزيراً كان رجلامستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء فادع الله تعالى أن يرد على بصرى حتى أراكفان كنتعزيراً عرفتك فدعا ربه ومسح يده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها فقال : قومي بإذن الله تعالى فأطلق الله تعالى رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وأنديتهم ومجالسهم، وابن العزير شيخ ابن مائة سنة وثمان عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جامكم فكذبوها فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا إلى ربه فردعلي بصرى وأطلق رجلي ،وزعم أنالله تعالى كانأماته مائة سنة ثم بعثه فنهض الناس فأقبلوا عليه فنظروا اليه فقال ابنه: كانت لأبي شامة سودا. بين كتفيه فكشف عن كتفيه فاذاً هو عزير فقالت بنو إسرائيل: فانه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير غزير وقد حرق بختنصر النوراة ولم يبق منها شئ إلا ماحفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه غير عزير فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قدعفن الورق ودرس الكتاب فجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل، وفي رواية أنه قرأها عليهم حين طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب منغير أن يخرم منهاحرفا فقال رجل من أولاد المسبيين مما ورد بيت المقدس بعدمهاك بختنصر : حدثني أبي عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فىخابية فىكرم فانأر يتمونى كرمجدى أخرجتهالكم فذهبوا إلىكرمجده ففتشوهافوجدوهافعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر قلب فما اختلفافي حرف و احد فعند ذلك قالوا: عزير ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً م ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةُ وَالتَّأُولِلُ فَي الْآيَاتِ ﴾ ( لا إكراه في الدين ) لأنه في الحقيقة هو الهدى المستفاد من النور القلبي اللازم للفطرة وهو لامدخل للاكراه فيه (قد تبين) ووضح ( الرشد ) الذي هو طريق الوحدة وتميز ( منالغي ) الذي هوالنظر إلى الاغيار ( فمن يكفر بالطأغوت) وهوماسويالله تعالى (ويؤمن بالله ) إيمانا حقيقياً شهودياً ( فقد استمسك بالعروةالوثقي) التي هي الوحدة الذاتية ( لاانفصام لها ) في نفسها لأنها الموافقة لَما في نفس الأمر والممكنات والشئون داخلة في دائرتها غير منقطعة عنها ( والله سميع ) يسمع قول كل ذى دين (عليم) بنيته ( الله ولى الذين آ منوا ) وليس ولى سواه ولاناصر ولامعين لهم غيره ( يخرجهم من) ظلمات ـ النفسُ وشبه الخيال والوهم إلى نوراليقين والهداية وفضاء عالم الارواح (والذين كفروا) بالميل إلى الاغيار (أولياؤهم الطاغوت) الذي حال بينهم و بين الله تعالى فلم يلتفتوا اليه ( يخرجونهم من ) نور الاستعداد والهداية الفطرية إلى ظلمات صفات النفس والشكوك والشبهات (أولئك) المبعدون عنالحضرة ( أصحاب النار )الطبيعية ( هم فيهاخالدون ألم ترالذي حاج إبراهيم في ربه ) وهو نمروذ النفس الأمارة المجادلة لإبراهيم الروح القدسية التي ألقيت في نار الطبيعة فعادت عليها برداً وسلاما ، أو نمروذ الجبار وإبراهم الخليل عليه السلام (أن آتاه الله الملك) الذي هو عالم القوى البدنية وملك هذه الدنيا الدنية (إذ قال إبراهيم) الروح أو إبراهيمالخليل( رَنَّ ) أيمنغذيت ببيان أنواره أو إيجاده وهدايته ( الذي يحيي ) من توجه اليه (ويميت َ من أعرض عنه ، أو يحيى ويميت الإحياء والا ما تة المعهودتين (قال )نمروذ النفس الامارة ، أو الجبار (أنا أحيى ) بعض القوى بصرفها في ميادين اللذات واستنشاق ريح الشهوات (وأميت ) بعضها بتعطيله عن ذلك برهة ، أو أحيى بالعفو وأميت بالقتل ( قال إبراهيم ) الروح ، أو الخليل ( إنالله يأتى) بشمس العرفان(م مشرقها) وهو جانب المبدأ الفياض (فأت بها من المغرب) أي أظهرها بعد غروبها وحيلولة أرض الوجود بينك وبينها ، أوأن الله ـ يأتى بشمس الروح من مشرقها ـ وهو مبدأها الاصلى فتشرق أنوارها علىصفحات البدن ـ فأت بها بعد ما غربت ـ أى فأرجعها إلى من قتلته وأمته ، وعلى هذا يكون من تتمة الأول (فبهت) وغلب(الذي كفر ) وهو النفس الامارة المدعية للربوبية على عرش البدن أو نمروذ اللعين ( أو كالذي مر ) وهو العقل الانساني ( على قرية ) القلب الذي هو البيت المقدس ، أو هو عزير النبي وكان قدمُ على بيت المقدسُ قبل التجلىباسمه تعالى المحيى( وهي خاوية )خالية من التجليات النافعة ثابتة( على عروشها ) صورها أوساقطة منهدمة لضعف أس الاستعداد على عروش العزائم ( قال ) لذهوله عن النظر إلى الحقائق (أني) متى،أو كيف (يحيي هذه) القريةالله الجامع لصفات الجمال والجلال (بعدموتها) بداء الجهل و الالتفات إلى السوى (فأما ته الله ) أبقاًه جاهلًا مائة عام أى مدة طويلة ، وقيل : هي عبارة في الاصل عن ثمانية أعوام وأربعة أشهر أو خمسة وعشرين سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فما ظنها إلا يوماً أو بعض يوم. استصغاراً لمدة اللبث في موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الابدية ، أوأماته بالموت الإرادي في إحدى المدد المذكورة فتكون المدة زمان رياضته وسلوكه ومجاهدته في سبيل الله تعالى، أوأماته حتنف أنفه بالموت الطبيعي ثم بعثه بالاحياء قال : بل لبثت في الحقيقة مائة عام ( فانظر إلى طعامك ) وكان التين أو العنب ، والأول إشارة إلى المدركات الـكلية لـكونه لباً كله وكون الجزئيات فيه بالقوة كالحبات التي في التين ،والثاني إشارة إلى الجزئيات لبقاء اللواحق المادية معها في الا دراك كالقشر والعجم (وشرابك) وكان عصير العنب أو اللبن ، والأوّل إشارة إلى العشقو الإرادة وعلو مالمعارف والحقائق،والثّاني إشارة إلى العلم النافع كالشرائع (لم يتسنه) أى لم يتغير عما كان فىالأول بحسبالفطر مودعاً فيكفإن العلوم مخزونة فى كل نفس بحسب استعداده والناس معادن كمعادن الذهب والفضةوإن حجبت بالمواد وخفيت مدة بالتقلب فى البرازخوظاماتها لمتبطل ولم تتغير عن حالها حتى إذا رفع الحجاب ظهرت كما كانت (وانظر إلى حمارك) وهو القالب الحامل للقلبأو ( م ع ـ ج ٣ ـ تفسير روح المعانى )

المعنى الظاهر (ولنجعلك آية) أي دليلا للناس بعثناك (وانظر إلى العظام) مزالقوي(كيف ننشزها )ونرفعها عن أرض الطبيعة (ثم نكسوها لحماً) وهو العرفان الذي يكون لباساً لها ، وعبر عنه باللحمانموه وزيادته كلما تغذت الروح بأطعمة الشهود وأشربة الوصال، والمعنى الظاهر ظاهر فلما تبين ووضح له ذلك ( قال أعلم ) علماً مستمراً (إن الله على كل شئ) ومنجملته ماكان (قدير) لايستعصى عليه ولا يعجزه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبَّرَاهُمِمْ ﴾ بيان لتسديد المؤمنين إثر بيان ولمغايرته لماتقدم كاسنشير إليه إنشاءالله تعالى غيرالاسلوب والظرفمنتصب إما بمضمر صرح بمثله في قوله تعالى: (واذكروا إذ جعلكم خلفاء)وإيجابذكر الوقت إيجاب لذكر مافيه بطريق برهاني وإما \_بقال\_ الآتي وقد تقدم تحقيق ذلك ﴿ رَبِّ ﴾ كلمة استعطاف شرع ذكرها قبل الدعاء مبالغة في استعداد الإجابة ﴿ أَرَنَى ﴾ من الرؤية البصرية المتعدية بهمزة النقل إلى مفعولين فالباء مفعوله الأوّل وقوله تَمَالَى: ﴿ كُيْفَ تُحْيَى ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ في محل مفعوله الثاني المعلقءنه ، وإلى ذلك ذهب أكثر المعربين،واعترض بأن البصرية لاتعلق، وأجيب بأنذلك إنماذكره بعض النحاة، ورده ابن هشام بأنه سمع تعليقها، وفي شرح التوضيح يجوز كونها علمية ، ومن الناس من لم يجعل (ما) هنا من التعليق في شئ وجعل كلمة (كيف) اللَّح في تأويلُ مصدر هو المفعول كما قاله ابن مالك في قوله تعالى: (وتبين لكم كيف فعلنا بهم) ثم الاستفهام ـ بكيف\_ إنماهو سؤال عن شئ متقرر الوجود عند السائل والمسئول ، فالاستفهام هنا عن هيئة الاحياء المتقرر عند السائل أى ـ بصرنى كيفية إحيائك للموتى ـ وإنما سأله عليه السلام لينتقل من مرتبة علم اليغين إلى عين اليقين ، وفي الخبر «ليسَّالخبر كالمعاينة» وكانذلك-بين رأىجيفة تمزقها سباع البروالبحر والهواءقاله الحسن. والضحاك. وقتادة ، وهو المروى عن أهل البيت ، وروى عنابن عباس . والسدى . وسعيد بنجبير أن الملك بشره عليه السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلا وأنه يجيب دعوته ويحيى الموتى بدعائه فسأل لمذلك ، وروى عن محمد بن إسحق بن يسار أن سبب السؤالمنازعة النمروذ إياه فىالاحياء حيث ردعليه لما زعم أنالعفو إحياء وتوعده /بالقنل إن لم يحى الله تعالى الميت بحيث يشاهده فدعا حينئذ ﴿ فَالَ ﴾ استثناف مبنى على السؤال والضمير للرب ﴿ أَوَ لَمْ تُؤْمِن ﴾ عطف على مقدر \_أى ألم تعلم ولم تؤمن بأنى قادر على الا حياء كيف أشاء حتى تسألني عنه \_ أو بأنى قد انخذتك خليلا ، أو بأن الجبار لايقتلك ﴿ قَالَ ﴾ أى إبراهيم ﴿ بَلَىٰ ﴾ آمنت بذلك ﴿ وَلَكُن ﴾ سأل ﴿ لَيَطَمَئُنَّ ﴾ أي يسكن ﴿ قَلْبِي ﴾ بمضامة الأعيان إلى الايمان والايقان بأنك قادر على ذلك ، أو (ليطمئن قلبي) بالخلة أو بأن الجبار لايقتلني ، وعلى كل تقدير لايعود نقص على إبراهيم من هذا السؤال ولا يناف/منصب النبوة أصلا، وللناس ولوع بالسؤال عن هذه الآية \_وماذكرهو المشهور فيها\_ ويعجبني ماحرره بعض/المحققين في هذا المقام وبسطه في الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام، وهو أن السؤال لم يكن عن شاك في أمر ديني والعياذ بالله ولكنه سؤال عن كيفية الاحياء ليحيط علماً بها وكيفية الاحياء لايشترط في الا يملن الاحاطة بصورتها ، فالخليل عليه السلام طلب علم مالايتوقف الايمان على علمه ، ويدل على ذلك ورود السُهُوال بصيغة ( كيف ) وموضوعها السؤال عن الحال ، ونظير هذا أن يقول القائل : كيف يحكم زيد فى النالس فهو لايشك أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته ولو كانب سائلا عن

×

ثبوت ذلك لقال \_ أيحكم زيد في الناس \_ ولما كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهيم وحاشاه شكا من هذه الآية قطع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » أي ونحن لم نشك فلأن لايشك إبراهيم أحرى ، وقيل: إن الكلام مع أفعل جاء هنا لنفي المعنى عن الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام أي لاشك عندنا جميعاً ، ومن هذا الباب ( أهم خيراًم قوم تبع )أى لاخير في الفريقين، وإنما جاء التقرير بعدلان تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضا فى الاستعجاز كما إذا ادعى مدع أنه يحمل ثقلامن الاثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له أرنى كيف تحمل هذا وتريدأنك عاجز عن حمله فأراد سبحانه لماعلم براءة الخليل عن الحوم حول حمىهذا المعنىأن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك الاحتمالاللفظي في العبارة الاولى ليكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه يفهمهاكل من يسمعها فهما لايتخالجه فيه شك، ومعنىالطمأنينة حينئذ سكونالقلبعنالجولان في كيفياتالاحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد ، وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لاينافي حصول الايمان بالقدرة على الاحياءعلى ألهل الوجوه، ولا أرى رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب منه عليه السلام شيئًا و إنما أفادت أمر آلايجب الايمان به ، ومن هنا تعلم أن علياً كرم الله تعالى وجهه لم يثبت لنفسه مرتبة في الايمان أعلى من مرتبة الخليل فيه بقوله ؛لو كشفت لي الغطاء ما ازددت يقينا كماظنه جهلة الشيعة وكثير من أصحابنا لما لم يقف على ماحررنا تبحشم لدفع ماعسى أن يتوهم من كلامي الخليل والاميرمن أفضلية الثاني على الأولفبعض دفعه بأن اليقين يتصور أن يطر أعليه الجحو دلقوله تعالى: (و جحدو ابها و استيقنتها أنفسهم) والطمأنينة لايتصور طرو ذلكعليها \_ ونسب هذا لحجة الاسلام الغزالي ـ و في القلب منه شيء، و بعض قرر في دفعه أن مقام النبوة مغاير لمقام الصديقية ، فلمقام النبوه طمأنينة وعدم طمأنينته بحسبه، ولمقام الصديقية طمأنينة وعدم طمأنينته بحسبه أيضاً ، وطمأنينة مقام النبوة كانت لخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم كما كشف عنها بقوله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) على ما يعرفه أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبر أهيم وكذامن موسى عليهما السلام متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما أبانا عن أنفسهما ـ برب أرنى كيف تحيي الموتى ،ورب أرنى أنظر اليك وطمأنينة مقام الصديقية كانت الصديقين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلَّم كا أبدى عن نفسه إمام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: « لو كشف ، الخ ، وكان الاستعداد في صديقي سائر الانبيا متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة فثبتت الفضيلة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر إخوانه من الانبياء والصديقية على سائر الصديقين من أعهم ولم يثبت لصديقيه لوجدانهم طمأ نينتهم الفضيلة على الانبياء عند فقدانهم طمأ نينتهم لان مافقدوه من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لانهم إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة بمقام للصديقين ولو رضىالنييون بمثله لكان حاصلا لَّهُم ، وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهبهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إنى لاسهو فقال: ياليتني كنت سهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم أن ما يعده رسول الله ﷺ من نفسه الكريمة سهواً فوق أعلى يقظان الصديق إذ حسنات الابرار سيات المقر بعزوحسنات المقر بين سياَّت النبيين ، وهذا أولى مما سبق ، وبعض من المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الامة وصديقيهم أعلى كعبامن الانبيا. ولو نالو امقام الصديقية

محتجين بما روى عن الامام الرباني سيدي وسندي عبد القادر الـكيلاني قدس سره أنه قال: يامعاشر الانبياء الفرق بيننا وبينكم بالالقاب وأوتينا مالم تؤتوه ،وببعض عبارات للشيخ الاكبر قدس سره ينطق بذلك،وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لاجماع المسلمين ومصادم للا دلة القطعية على أفضلية الانبياء على سائر الخلق أجمعين ، ويو شك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به ، وما روى عنالشيخ عبدالقادرقدسسره فمما لم يثبت نقله عنه في كتاب يعول عليه ، وما يعزى إلى الشيخ الاكبر قدس شره فتعارضه عبارات له أخر مثل قوله قدس سره- وهوالذي تعلم ترجمته لنفسه وعده إياها من أكبر الصديقين بل خاتم الولايةالخاصة\_ والمقام المحمدي فتح لى قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجليالادخولافكدت أحترق ،وبتقدير تسليممانقل عمن نقل والقول بعدم قوة المعارض لنا أن نقول: إن ذلك القول صدر عن القائل عندفنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان حينئذ لسانها والقول قولها ولم يصدر ذلكمنه حيزرؤية نفسه، والوقوفعندر تبته وهذا غير ماذهباليهالشيعة ـوبعيد عنه بمراحل،ولعل النّوبة تفضى إلى تحقيقه بأتم من هذا إن شاء الله تعالى، فخزا أن الفكر ولله الحمدىملوءة،ولكلمقام،فقال،هذاوذكرالزمخشرىأن المراد بالطمأنينة هنا العلمالذىلامجالللتشكيكفيهوهو علم الضرورة المخالف لعلم الاستدلال حيث يجوز معه ذلك ، واعترض بأن العلم الموقوف على سبب لا يتصورفيه تشكيك مادام سببه مذكوراً في نفس العالم وإنما الذي قبل التشكيك قبولا مطلقاً هو الاعتقادوإن كان صحيحاً وسببه باق فى الذكروبهذا ينحط الاعتقادالصحيح عنالعلم، وأجيب بأن هذامبنى على تفسير العلم بأنه صفة توجب تمييز الايحتمل النقيض بوجه على ماذكره ابن الحاجب في مختصره وقد قيل عليه ما قيل فتدبر، واللام في (ليطمئن) لام كي والفعل منصوب بعدها باضهار أن،وليس بمبني كما \_ زلق السمين\_ ومتعلق اللام محذوف كما أشرنا حذف\_ما\_منه الاستدراك، وقيل المتعلق (أرنى) ولاأر اهشيئاً، والماضي للفعل اطمأن على وزن اقشعر، واختلف هل هو مقلوب أم لا؟فمذهبسيبويه أنه مقلوبمن\_اطأمن\_ فالطاء فاء الكلمة . والهمزةعينها والميملامها فقدمت اللامالتيهي الميم على العين وهي الهمزة فوزنه افلعل، ومذهب الجرمى أنه غير مقلوب وكأنه يقول اطأمن واطمأن ـ مادتان مستقلتان ومصدرهاالطمأنينة بسكون الميم وفتح الهمزة ، وقيل: طمانينه بتخفيف الهمزةوهو قياسمطردعند الكوفيين وهو على غير قياس المصادر عند الجميع إذ قياس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمئنان، وقرئ - أرنى-بسكون الراء ﴿ قَالَ ﴾ أى الرب ﴿ فَخُذْ ﴾ الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك فخذ & ﴿ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرُ ﴾ المشهورأنه اسم جمع كركبوسفر ، وقيل : بلهو جمع طائر كتاجر وتجر ـواليهذهب أبو الحسن ـ وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد ، وقال أبو البقاء: هو في الاصل مصدر طار يطير ثم سمى به هذا الجنس وألحقت التاء في عدده لاعتباره مذكرآواسم الجنس لمالا يعقل يذكر و يؤنث والجارمتعق بمحذوف وقع صفة لما قبله أو متعلق \_ بخذ \_ والمروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الغرنوق . والطاوس. والديك والحمامة ، وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب، وفي رواية بدل الحمامة بطة ،وفي رواية نسر، وتخصيص الطير بذلك لأنه أقرب إلى الانسان باعتبار طلبه المعاش والمسكن ولذلك وقع فى الحديث « لو توكلتم على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصاو تروح بطاناً »ولانه أجمّع لحواص الحيوان ولسهولة تأتى مايفعل به من التجزئة والتفرقة ولما فيه من مزيداً جزاء من الريش فني إحيائها مزيدظهور القدرة

ولان من صفته الطيران في السهاء وكان من همة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الميل إلى جهة العلوو الوصول إلى الملكوت فكانت معجز ته مشاكلة لهمته ﴿ فَصُرهُنّ ﴾ قرأ حمزة و يعقوب بكسر الصاد ، والباقون بضمها مع التخفيف من \_ صاره يصوره و يصيره \_ لغتان بمعني قطعه أو أماله لأنه مشترك بينهما كما ذكره أبو على ، وقال الفراء : الضم مشترك بين المعنيين ، والسكسر بمعني القطع فقط ، وقيل :السكسر بمعني القطع ، والناه الإمالة ، وعن قلم أنه نبطي ، وعن قتادة الإمالة ، وعن الفراء إن صاره مقلوب صراه عن كذا قطعه ، والصحيح أنه عربي ، وعن عكر مة أنه نبطي ، وعن قتادة أنه حبشي ، وعن وهب أنه روعي ، فان كان المراد وقطعهن - فهو متعلق - بخذ \_ باعتبار تضمينه معني الضم ، واختار أبو البقاء أن يكون حالا من المفعول المضمر أنه حقوط عهن مقربة بمالة - إليك وزعم ابن هشام \_ تبعاً لنيره - أنه لا يصح تعليق الجار \_ بصره ر مطلقا إن لم يقدر مضاف أي إلى نفسك محتجا بأنه لا يتعدى فعل غير علمي عامل في ضمير متصل إلى المنفصل ، ورد بأنه يقدر مضاف أي إلى نفسك محتجا بأنه لا يتعدى فعل غير علمي عامل في ضمير متصل إلى المنفصل ، ورد بأنه الم تعلى عنه أو مكسورة المناهمة أما المتعدى المن عن المناهم و الأصل من صرية بالماء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء أوهي في الأصل من صريت الشاة إذا الم المسددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء أوهي في الأصل من صريت الشاة إذا الم وتعرف شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الاول أصلا \_ وتعرف شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الاول أصلا \_

﴿ عَلَىٰ كُلِّ جَبِلَ ﴾ يكنك الوضع عليه ولم يعيزله ذلك عاروى عن مجاهد. والضحاك وروى عن ابن عباس والحسن. وقتادة أن الحبال كانت أربعة ، وعن ابن جريج. والسدى أنها كانت سبعة ، وعن أبى عبد الله وطحسن الله تعالى عنه أنها كانت عشرة ﴿ مَّنهُ نَ ﴾ أى من تلك الطير ﴿ جُزْءاً ﴾ أى قطعة ، وبعضاً ربعاً ، وأوسبعاً ، أوغير ذلك وقرى جزءاً بضمتين وجزاً بطرحهمزته تخفيفا ثم تشديده عندالوقف ثم إجراء أوسبعاً ، أوغير ذلك وقرى جزءاً بضمتين وجزاً بطرحهمزته تخفيفا ثم تشديده عندالوقف ثم إجراء الوصل مجرى الوقف وهو مفعول - لاجعل والجاران قبله متعلقان بالفعل ويجوز أن يكون على كل مفعو لا أنها أن كان بمعنى صير ، و (منهن ) حال من (جزءاً ) لأنه فى الأصفة للنكرة قدمت عليها ﴿ ثُمَّ اُدَعُهُنَ أَى نادهن أخرج ابن المنذر عن الحسرقال: إنه عليه الصلاة والسلام نادى أيتها العظام المتمزة واللحوم المنفرقة واللحوم المنفرقة والعروق المتقطعة اجتمعي يرد الله تعالى فيكن أرواحكن فو ثب العظم إلى العظم وطارت الريشة إلى الريشة والدور حتى إذا وجرى الدم إلى الدم حتى رجع إلى كل طائر دمه ولحمه وريشه ثم أوحى الله تعالى إلى إبراهم إنك سألتني كيف أحبى المور فيجتمع من فى الأرض من القتلى والموتى كاجتمعت أربعة أطيار من أربعة أطيار من أد عام المائمة نفخ نافخ فى الصور فيجتمع من فى الأرض من القتلى والموتى كاجتمعت أربعة أطيار من أربعة أطيار غن عرمعقول ، وأجيب بأنه من قبيل دعاء التكوين ، وقيل : فى الآية حذف كأنه قيل: فقطعهن بأن دعاء الجاد غير معقول ، وأجيب بأنه من قبيل دعاء التكوين ، وقيل : فى الآية حذف كأنه قيل: فقطعهن ما المحتل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً فإن الله تعالى يحيهن فإذا أحياهن فادعهن ه

﴿ يَأْتِينَـكَ سَعْياً ﴾ فالدعاء إنما وقع بعد الاحياء . ولا يخفى أن الآثار مع مافيه من التكلفلا تساعده ، وأعظم منه فساداً ما قيل : إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيراً حيا ثم دعاها فجاءت فان ذلك مما يبطل فائدة الطلب ويعارض الاخبار الصحيحة فان أكثرها ناطق بأنه دعاها ميتة متفرقة الاجزاء ، وفي بعضها أن رموسهن كانت بيده فلما دعاهن جعل كل جزء منهن يأتي إلى صاحبه حتى صارت جثثا ثم أقبلن إلى رءوسهن فانضمت كلجثة إلى رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ماكانت عليه من الهيئة ، وسعياً حال من فاعل ـ يأ تينكـ أي ساعيات مسرعات ، أو ذوات سعى طيراناً أو مشيا ، وقيل ؛ إطلاق السعى على الطيران مجاز ، وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت جلوساً ، ومن الغريب مانقل عن النضر بن شميل . قال ؛ سألت الحليل بن أحمد عن قوله تعالى : ( يأتينك سعياً ) هل يقال الطائر إذا طار سعى ؟ فقال : لاقلت : فما معناه ؟ قال:معناه ( يأتينك ) وأنت تسعى سعياً ـ وهو من التـكلف الغير المحتاج اليه . بمكان ـ وإبما اقتصر سمحانه على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتثال خليله عليه الصلاة والسلام، ولا لما ترتب عليه من آثار قدرته التي علمت النزر منها للايذان بأن ترتب تلك الامور على الاوامر الجليلة واستحالة تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث لاحاجة لهإلىالذكر أصلا ، وزعم بعضهم أنالحليل عليه الصلاة والسلام لميفعل شيئًا مما اقتضاه ظاهر الـخلام وأن الاوامر فيه مثلها في قولك لمن لايعرف تركيب الحبر مثلا : خذ كذا وكذا وأمكنهما حقا وألقعليهماكذا وكذا وضع ذلك فىالشمس مدة أيام ثمم استعمله تجده حبراً جيداً فانه لا يقتضي الامتثال إذا كان الغرض مجرد تعليم ، و \_ الرؤية \_ هنا علمية كما نقل عن شرح التوضيح ، وإبراهيم حصل له العلم النام بمجرد وصف الكيفية وأطمأن قلبه وسكن لبه ، ولهذا لم يذكر الله تعالى ما ترتب على هذه الاوامر منهاتيك الامور ولميتعرض للامتثال ولم يعبأ بالايماء اليه ـ بقال ـ أوحال ،و مال إلى هذا القول أبومسلم فأنكر القصة أيضاً ، وقال : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب إحياء الموتى من ربه سبحانه وأراه مثالا محسوساً قرب الامر عليه ، والمراد ـ بصرهن ـ أملهن ومرنهن على الإجابة ـ أى عود الطيور الاربعة بحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة ـ والغرض منه ذكر مثال محسوس لعود الارواح إلىالاجساد على سبيل السهولة ولا يخني أن هذا خلاف إجماع المسلمين ، وضرب من الهذيان لايركن اليه أرباب الدين وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالاخبار الصحيحة والآثار الرجيحةإلىماتمجه الإسماع ولايدعو اليه داع فالحق اتباع الجماعة ويد الله تعالى معهم ، وفى الآية دليل لمن ذهب إلى أن إحياء الموتى يوم القيامة بجمع الاجزاء المتفرقة وإرسال الروح اليها بعد تركيبها وليس هو منباب إعادةالمعدوم الصرف لأنه سبحانه بين الكيفية بالتفريق ثم الجمع وإعادة الروح ولم يعدم هناكسوى الجزء الصورى والهيئة التركيبية دونالأجزاء المادية ،واحتج بها بعضهم أيضاً علىأنالبنية ايست شرطاً في الحياة لأنه تعالى جعل كل واحدمن تلك الاجزاء والابعاض حيًّا قادراً على السعى والعدو ، وقال القاضى : دلت الآية على أنه لابد من البنية حيث أوجب التقطيع بطلان الحياة ، وأجيب بأن حصول المقارنة لايدل على وجوب المقارنة ،والانفكاك في بعض الاحوال يدل على أن المقارنة حيث حصلت ماكانت واجبة ولما دلت الآية على حصول فهم الندا. لتلك الاجزاء كانت دلبلا قاطعا على أنالبنية ليست شرطا للحياة ـوفيه تأمل\_والمشهور أنها حجة علىمزذهب إلى أن الايمان لايزيد

ولا ينقص وهي ظاهرة فأنه يزيد فى الدكيف وإن كان لا يزيد فى الدكم لدكن المدكلف به هو الجزم الحاصل بالنظر والاستدلال، ويسميه البعض علم اليقين لا الجزم الدكائن بالمشاهدة المسمى بعين اليقين فان فى التدكليف به حرجا فى الدين، وأنت تعلم أن فى دلالة الآية على زيادة الايمان ونقصه بناءاً على الوجه الذي أشر نا إلى اختيار وتردداً كما لا يخفى؛ وفيها أيضا دليل على فضل الخليل عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة فى الدعاء وحسن الادب فى السؤال حيث أراه سبحانه ما سأله فى الحال على أيسر ما يكون من الوجوه ، وأرى عزيراً عليه السلام ما أراه بعد ما أماته ما ثه عام و وأعم أن الله فى الحال على أمره (حكم مو المصالح، حكم أن الله سبحانه لما وفى لا براهيم عليه الصلاة العادية لعجزه عن خرق العادات بل لكونه متضمنا للحكم و المصالح، حكى أن الله سبحانه لما وفى لا براهيم عليه الصلاة والسلام بما سأل قال له: يا إبراهيم نحن أريناك كيف نحيى الموتى فأرنا أنت كيف تميت الاحياء مشيراً إلى ماسيام، به من ذبح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الحلة واسعة إلا أن حفاظ المحدثين لم يذكروا هذا الخبر وليس له رواية فى كتب الاحاديث أصلاه

﴿ وُمن باب الاشارة فى هذه القصة ﴾ (وإذ قال إبراهيمرب أرنى كيف تحيى الموتى ) أى موتى القلوب بداء الجهل ( قال أو لم تؤمن ) أى ألم تعلم ذلك علماً يقينياً ( قال بلى ) أعلم ذلك يولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل

وهو المشار إليه بقوله سبحانه: (ليطمئنقلبي) الذي هوعرشك (قال فخذاً ربعة من الطير) إشارة إلى طيور الباطن التي في قفص الجسم ، وهي أربعة منأطيار الغيب. العقل. والقلب. والنفس. والروح ( فصرهن إليك) أىضمهن واذبحهن،فاذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت،واذبح طير القلب بسكين الشوق على باب الجبروت ، واذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانية ، واذبح طير الروح بسكين المجز في تيه عزة أسرار الربانية (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا) فاجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه أنوار سلطنة الربوبية فيصير موصوفاً بهاليدركني بي بعدفنائه في ، واجعل القلبعلي جبلالكبريا. حتى ألبسه سناء قدسي فيتيه في بيداء التفكر منعو تاً بصرف نور المحبة ، واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربو بيتي عليها فلاتنازعني فيالعبودية ولاتطلب أوصاف الربوبية ، واجعل الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها نور النوروعز العز وقدس القدس لنكون منبسطة فىالسكر مطمئنة فى الصَّحُو عَاشَقَة في الانبساط راسخة في التجليات (ثم ادعهنّ) ونادهنّ بصوت سر العشق (يأتينك سعياً) إلى محض العبودية بجمال الاحدية (واعلم أن الله عزيز) يعزك بعرفانكهذه المعاني واطلاعك على صفاته القديمة (حكيم) في ظهوره بغرائبالتجلي لأسرار باطنك،وقد يقال: أشارسبحانه بالأربعة منالطير إلىالقوىالاربعة التي تمنع العبد عن مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية ، ووقع فيأثر أنها كانت طاوساً.وديكا.وغراباً.وحمامة، ولعل الطاوس إشارة إلى العجب. والديك إلى الشهوة . والغراب إلى الحرص . والحمامة إلىحب الدنيا لإلفها الوكر والبرج، وفي أثر بدل الحمامة بطة، وفي آخر نسر،وكأن الأوّل إشارة إلى الشره الغالب، والثاني إلى طول الْأَمَلُ ، ومعنَّى (فصرهنَ إليك) حينتذ ضمهنَ وأملهنَ إليك بضبطها ومنعها عن الخررج إلى طلب لذا تهاو النزوع إلى مألوفاتها ، وفي الآثر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يذبحها وينتفريشها ويخلط لحومها ودماءها بالدق ويحفظ رموسها عنده أى بمنعها عن أفعالها ويزيل هياتها عن النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعادتها بالرياضة

ويبقى أصولها فيه ـ ثممأمر أن يجعل على كل جبل من الجبال التي بحضرته وهي العناصر الاربعة التي هيأركان بدنه جزءاًمنهنَّوكأنه عليه الصلاة والسلام أمربق،عها وإماتهاحتي لايبقي إلاأصولها المركوزة في الوجودو المواد المعدة في طبائع العناصر التي هي فيه، وفيرواية أن الجبال كانت سبعة فعلى هذا يشير بها إلى الاعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن ، وفي أخرى أنهاكانت عشرة وعليها ربما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة، وأشار سبحانه بالأمر بالدعاء إلىأنه إذاكانتهاتيك الصفاتحية بحياتها كانتغير منقادة وحشية ممتنعة عنقبول الأمر فاذا قتلت كانتحية بالحياة الحقيقية الموهومة بعد الفناء والمحو وهيحياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت أتتسعياً وامتثلت طوعاً وذلك هو الفوز العظيم ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذَينَ يُنفَقُونَ أَمْوَ لَهَـُمْ فى سَبيل اللَّهَ ﴾ أى في وجوه الحيرات الشاملة للجهاد وغيره، وقيل: المراد الانفاق في الجهاد لانه الذي يضاعف هذه الاضعاف، وأما الإنفاق فىغيره فلا يضاعف كذلك وإنماتجرى الحسنة بعشر أمثالها ﴿ كَمْشَلَ حَبَّة ﴾ خبرعن المبتدا قبله ولا بد من تقدير مضاف في أحد الطرفين أي مثل نفقة الذين (كمثل حبة ) أو مثلهم كمثَّل باذر حبة ولولا ذلك لم يصح التمثيل،والحبة واحدةالحب وهومايزرع للاقتيات وأكثر إطلاقه على البر وبذرمالا يقتات به من البقل حبة بالكسر ﴿ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ أي أخرجت تلك الحبة ساقاتشعب منه سبع شعب لـكل و احد منها سنبلة ه ﴿ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مَّاثَةً حَبَّةً ﴾ كما نرىذلك في كثير من الحب في الاراضي المغلة بل أكثر من ذلك ، والسنبلة على وزن فنعلة فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل، وقيل: وزنه فعلله فالنون أصلية والاول هو المشهور وإسنادالانبات إلى الحبة مجاز لانها سبب للانبات - والمنبت في الحقيقة هوالله تعالى ــ وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس \* ﴿ وَاللَّهُ يُضَّعْفُ ﴾ هذه المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ، واقتصر بعض على الاول،وبعض على الثانى، والتعميم أتم نفعا ﴿ لَمَن يَشَآءُ ﴾ من عباده المنفقين على حسبحالهم منالاخلاصوالتعب وإيقاع الانفاق في أحسن مواقعه ، أخرج ابن ماجه . وابن أبي حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه . وأبي الدرداء . وأبي هريرة . وعمران بن حصين. وأبى أمامة . وعبدالله بن عمر . وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله وسينانية قال : « من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعهائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله تعالى وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامةسبعائة ألفدرهم » ثم تلا هذه الآية وعنمعاذ بنجبل « إن غزاة المنفقين قد خبأ الله تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد » ﴿ وَاللَّهُ وَ اسْعَ ﴾ لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة ﴿ عَلَيْمُ ٢٦١ ﴾ بنية المنفق وسائر أحواله ، ومناسبة هذه الآية لما قبلهاهوأنه تعالى لما ذكر قصة المار على القرية ، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام \_ وكانا من أدلدليل على البعث ـ ذكر ماينتفع به يوم البعث ومايجد جزاءه هناك وهو الانفاق في سبيلالله تعالى كما أعقب قصة ( الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ) بقوله تعالى عز شأنه : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا ) وكماعقب قتل داود جالوتوقوله تعالى : ( ولوشاء الله مااقتتلوا ) بقوله سبحانه:(ياأيها الذين آمنوا أنفقوا ممارزقناكم )الخ،

وفى ذكره الحبة فىالتمثيل هنا إشارة أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة إذ من كان قادراً علىأن يخرجمن حبة واحدة فى الارض سبعائة حبة فهو قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم بجامع اشتركا فيه من التغذية والنمو ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُولُهُمْ فَي سَهِيلِ ٱللَّهِ ﴾ استثناف جئ به لبيان كيفية الانفاق الذي بين فضله ، ﴿ ثُمَّ لَا يُشْعُونَ مَا ۖ انْفَقُواْ ﴾ أي انفاقهم أوماأنفقوه ﴿ مَنَّا ﴾ على المنفق عليه ﴿ وَلَا أُذِّي ﴾ أي له - والمن -عبد الاحسان وهو في الاصل القطع ، ومنه قوله : حبل منين ـ أي ضعيف ـ وقد يطلق على النعمة لأن المنعم يقطع ه ن ماله قطعة للمنعم عليه ، و - الاذي ـ التطاول والتفاخر على المنفق عليه بسبب إنفاقه ، وإنما قدم المن لكثرة وقوعه وتوسيط كلمة (لا) لشمول النفي لاتباع كلواحد منهما ، و(ثم) للتفاوتبين الانفاق وترك المن والاذي فيالرتبة والبعد بينهما فيالدرجة ، وقد استعيرت من معناها الاصلي وهو تباعد الازمنة لذلك ـ وهذا هو المشهور في أمثال هذه المقامات ـ وذكر في الانتصاف وجهاً آخر في ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه وعلى هذا لاتخرج عن الاشعار ببعد الزمن ولكن معناها الاصلى تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها المستعارة له دوآم وجود الفعل وتراخى زمن بقائه وعليه يحمل قوله تعالى : ( ثم استقاموا ) أي داوموا على الاستقامة دواما متراخياً ممتد الأمد وتلك الاستقامة هي المعتبرة لاماهو منقطع إلى ضده من الحيد إلى الهوى والشهوات ، وكذلك ( ثم لايتبعون ) الخ أى يدومون على تناسى الاحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان ليسوا بتاركيه في أزمنة ثُمُّ بثو بون إلى الْايذا ، وتقليدا لمن، وبسببه مثله يقع في السين نحو (إنى ذاهب إلى ربي سيهدين) إذ ليس لتأخر الهداية معنى فيحمل على دوام الهداية الحاصلة له وتراخى بقائها وتمادىأمدهاوهو كلامحسن ولعله أولى بما ذكروه لأنه أبقى للحقيقة وأقرب للوضع على أحسن طربقة ه والآية كما أخرج الواحدي عن الكلي \_ والعهدة عليه \_ نزلت في عثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف أما عبد الرحمن فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة فقال : كان عندى ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسى وعيالى أربعة آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضها ربى فقال له رسول الله صلى الله تعالى وسلم : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » وأما عثمان رضى الله تعالى عنه فقال : على جهاز من لا جهاز له فىغزوة تبوك فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها و أحلاسها وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين ، وقال أبو سعيد الحندرى : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان ويقول: « يارب عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه فما زال رافعا يديه حتى طلع الفجر » فأنزل الله تعالى فيه ( الذين ينفقون ) الخ ﴿ كُمُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ حسبها وعدهم فى ضمير النمثيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن الموصول،وفي تكرير الإسناد وتقييد الاجر بقوله تعالى ( لهم ) ﴿ عندَ رَبُّهُمْ ﴾ من التأكيد والتشريف مالا يخني وكان مقتضي الظاهر أن يدخل الفاء في حيز الموصول لتضمنه معني الشرطكما في قولك : الذي يأتيني فله درهم لكنه عدل عن ذلك إيهاماً بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للا ُجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم مرً . \_ نية الخير لا لوصف الإنفاق فإن الاستحقاق به استحقاق وصني، وفيه ترغيب دقيق لايهتدى إليه إلا بتوفيق، وجوز أن يكون تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسبية ما قبلها لما بعدها للايذان بأن ( م a = ج ٣ – تفسير روح المعانى )

ترتيب الأجر عـــــــلى ما ذكر من الانفاق وترك اتباع المن والأذى أمر بين لايحتاج إلى التصريح بالسببية ﴿ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحُزُّنُونَ ٢٦٢﴾ المرادييان دوام انتفائهما لابيان انتفاء درامهما وقدتقدم الكلام على نظيرِها ﴿ قَوْلُ مُّعُرُونُ ﴾ أى كلام جميل يرد به السائل مثل يرحمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى أعطيك بعد هـذا ﴿ وَمَغْفَرَةٌ ﴾ أى ستر لما وقع من السائل مـن الالحاف فى المسألة وغيره بما يثقل على المسئول وصفح عنه ﴿ خَيْرٌ ﴾ للسائل ﴿ مِّن صَدَقَة ﴾ عليه ﴿ يَثْبَعُهَا ﴾ منالمتصدق ﴿ أَذَّى ﴾ له لـكونها مشوبة بضرر مايتبعها وخلوص الاوليين من الضرر ، وقيل : محتملأن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالىللمسئول بسبب تحمله ما يكره من السائل أو مغفرة السائل ما يشق عليه من رد المسئول ( خير ) للمسئول من تلك الصدقة ، وفيه أنالانسب أن يكون المفضل والمفضل عليه في هذا المقام كلاهما صفتي شخص واحد ـ وعلى هذين الوجهين ـ ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدى إلى أن يكون فى القصة الموصوفة بالنسبة إليه ( خير ) في الجملة مع بطلانها بالمرة،وجعل الكلام من باب هو خير من لاشئ ليس بشئ ، والجملة مستأنفة مقررة لاعتبار ترك اتبًّاع المن والأذى ، وإنما لم يذكر المن لأن الأذى يشمله وغيره ، وذكره فيما تقدم اهتماما به لكثرة وقوعه مر . للتصدقين وعسر تحفظهم عنه ،وصح الابتداء بالنكرة فى الأول لاختصاصها بالوصف وفى الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة ، وقد يقال : إن المُعطوف تابع لايفتقر إلى مسوغ & ﴿ وَٱللَّهُ غَنَّى ﴾عن صدقات العباد و إنما أمرهم بها لمصلحة تعود إليهم أو عن الصدقة بالمنّ والأذى فلا يقبلها ، أوغنى لا يحوج الفقراء إلى تحمل مثونة المنّ والأذى ويرزقهم من جهة أخرى ﴿حَليْمُ ٢٦٣﴾ فلا يعجل بالعقوبة على المن والا يذاء لاأنهم لايستحقونها بسببهما ، والجلة تذييل لما قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعا ﴿ يَأْيُّما أَلَّا يَنَّ آمَنُوا ﴾ أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان مابين بطريق الغيبة البالغة في إيجاب العمل بموجب النهى ولذلك ناداهم بوصف الا يمان ﴿ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتُكُمْ بَالْمَنَّ وَٱلْآذَىٰ ﴾ أى بكل واحدمنهما لأن النغى أحق بالعموم وأدل عليه، والمراد بالمن المن على الفَقير كما تقدم وهو المشهور، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المراد به المن على الله تعالى ، و ( بالاذى) الاذى للفقير ، واستشكل ابن عطية هذه الآية بأن ظاهرها يستدعىأنأجر الصدقة يبطل بأحدهذين الامرين ولايمكن توجه الابطال بذلك إلى نفس الصدقة لأنها قد ثبتت في الواقع فلا يعقل إبطالها ، ومن العقيدة أن السياَّت لاتبطل الحسنات خلافا للمعتزلة ، والآية أحد متمسكاتهم ، وأجيب بأن الصدقة التي يعلم الله تعالى من صاحبها أنه يمنُّو يؤذي لا تقبل حتى قيل : إنهسبحانه يجعل للملك علامة فلا يكتبها ، والابطال المتنازع فيه إنما هو في عمل صحيح وقع عند الله تعالى في حيز القبول وما هنا ليس كذلك، فمعنى ( لا تبطلوا ) حينتذ لاتأتوا بهذا العمل باطلا كذا قالوا ، ولا يخفي أنه خلاف الظاهر إلا أن قوله تعالى: ﴿ كَالَّذَىٰ يُنفِقُ مَالَهُ رَبَّاءَ النَّاسِ ﴾ فيه نوع تأييد لهبناءاً على أن (كالذي ) في محل نصب إما على أنه نعت لمصدّر محذوف أي لا تبطلوها إبطالا كإبطال الذي الخ وإما على أنه حالمن فاعل ( لا تبطلوا ) أي لا تبطلوها مشابهين الذي ينفق أي الذي يبطل إنفاقه بالرياء، ووجه التأييد أن المر اك بالاجماع

لم يأت بالعمل مقبولا صحيحاً ، وإنما أتى به باطلا مردوداً ، وقد وقع التشبيه فى البين فتدبر ، وانتصاب (رياء) إما على أنه علة لينفق أى لا جلريائهم ؛ أو على أنه حال من فاعله أى ينفق ماله مراثيا ، وجعله نعتا لمصدر محذو ف أى إنفاقا رياء الناس ليس بشئ ، وقريب منه جعل الجار حالا من ضمير المصدر المقدر لأنه لا يتمشى إلا على رأى سيبويه ، واصل رياء (رئاء ) فالهمزة الاولى عين الكلمة والثانية بدل من ياء هى لام لانها وقعت طرفا بعد ألف زائدة ، و يجوز تخفيف الهمزة الاولى بأن تقلب ياءاً فراراً من ثقل الهمزة بعد الكسرة ، وقدقرأ به الحزاعى والشمونى وغيرهما ، والمفاعلة فى فعله عند السمين على بابها لأن المرائى يرى الناس أعماله والناس يرونه الثناء عليه والتعظيم له ؛ والمراد من الموصول ما يشمل المؤمن والكافر على يرجو ثوابا أو يخشى عقابا هُفَمَلُكُ يرونه الثناء عليه والنعق أن المرائى فى الانفاق ، والفاء لربط ما بعدها بما قبلها ﴿ كَمَثُلُ صَفُوانَ ﴾ أى حجر كبير أماس وهو جمع صفوانة (١) أو صفاء . أو اسم جنس ورجح بعود الضمير اليه مفرداً فى قوله تعالى : ﴿ عَلَيْه تُرَابُ ﴾ اى شئ يسير مه ﴿ فَأَصَابُهُ وَابِلُ ﴾ أى مطرد شديد الوقع \_ والضمير للصفوان \_ وقيل ؛ لاتراب ه يسير مه ﴿ فَأَصَابُهُ وَابِلُ ﴾ أى مطرد شديد الوقع \_ والضمير للصفوان \_ وقيل ؛ لاتراب ه

﴿ فَتَرَكُهُ صَلْداً ﴾ أى أملس ليس عليه شئ من الغبار أصلا ، وهذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقا فالنافق المنافق كالحجر في عدم الانتفاع ونفقته كالتراب لرجاء النفع منهما بالاجر والانبات ، ورياؤه كالوابل المذهب له سريعا الضار من حيث يظن النفع ولو جعل مركبا لصح ، وقيل ؛ إنه هو الوجه والاول ليس بشئ \* ﴿ لَا يَقْدرُونَ عَلَى شَيء مِّما كَا كُسَبُوا ﴾ أى لا يجدون ثواب شئ مما أنفقوا رياءاً ولا ينتفعون به قطعاً ، والجملة مبينة لوجه الشبه أو استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؛ فماذا يكون حالهم حينئذ فقيل ؛ لا يقدرون ، وجعلها حالا من الذي يا قال : السمين مهزول من القول يا لا يحنى ، والضمير راجع إلى الموصول باعتبار المعنى بعد ما روعى لفظه إذ هو صفة لمفرد لفظاً مجموع معنى كالجمع والفريق ، أو هو مستعمل للجمع كما قوله تعالى : وخضتم كالذي خاضوا ) على رأى ، وقوله :

إن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القوم يا أمخالد (٧)

وقيل. إن منوالذي يتعاقبان فعومل هنا معاملته ، ولا يختى بعده ، ورجوع الضمير (إلى الذين آمنوا) من قبل بالالتفات بما لا يلتفت إليه ﴿ وَاللَّهُ لاَيْهِ دَى الْقَوْمَ الْكَلْفرينَ ٤٦٤ ﴾ إلى ما ينفعهم ، والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله ، وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والآذي على الإنفاق من صفات الكفار ولابد للمؤمنين أن يحتنبوها ﴿ وَمَشَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمُو لَهُمُ ابْتَغَا ءَ مَرْضَاة اللّه ﴾ أي لطلب رضاه أو طالبين له \* للوّمنين أن يجتنبوها ﴿ وَمَشُلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَمُو لَهُمُ ابْتَغَا ءَ مَرْضَاة اللّه على الإيمان في تبعيضية ولهم هوز من ﴿ وَتَدْبِيتًا مِن أَنفُهُم عَلَى الإيمان في تبعيضية ولهم هوز من

<sup>(</sup>۱) قوله: وهو جمع الخ كذا بخطه رحمه الله (۲) هو من شمر الأشهب النهشلي وهو شاعر إسلامي من طبقة الفرزدق ، وقيل: لحرث بن مخفض ، و «حانت » بمعنى هلسكت وذهبت ، و « فلج » بالسكون موضع بقرب البصرة، والمراد بدمائهم نفوسهم اه إدارة الطباعة المنيرية

عطفيه وحرك من نشاطه فإن للنفس قوى بعضها مبدأ بذل المال ، وبعضها مبدأ بذل الروح فمن سخر قوة بذل المال لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه ، ومن سخر قوة بذل المال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس ، وقد يجعل مفعول تثبيتاً محذوفاً أى تثبيتاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم وقلوبهم فن ابتدائية كا فى قوله تعالى: (حسداً من عند أنفسهم) ويحتمل أن يكون المعنى (وتثبيتاً من أنفسهم) عندالمؤ منين أنها صادقة الإيمان مخلصة فيه ، ويعضده قراءة مجاهد ، وتبيينا من أنفسهم ، وجوز أن تكون (من) بمعنى اللام والمعنى توطينا لانفسهم على طاعة الله تعالى . وإلى ذلك ذهب أبو على الجبائى وليس بالبعيد وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال الذى هو الداء العضال والرأس لكل خطيئة \*

﴿ كَمْشَلَ جَنَّةً برَبُونَ ﴾ أي بستان بنشر من الأرض ، والمراد تشبيه نفقة هؤلاء في الزناء بهذه الجنة، واعتبر كونها في ربوة لان أشجار الربي تكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده ه وقرأ ابن عامر . وعاصم بربوة بالفتح، والباقون بالضم، وابن عباس بالكسر، وقرئ ـ رباوة ـ وكلها لغات، وقرئ كَثُلُ حَبَّةً لِ بِالْحَاءُ وَالْبِاءَ ﴿ أَضَابَهَا وَ البِّلُّ ﴾ مطرشديد ﴿ قَنَّاتَتْ ﴾ أىأعطت صاحبها أو الناس ونسبة الايتاء إليها بجاز ﴿ أُكُلُّهَا ﴾ بالضم الثيُّ المأكولو المراد ثمرها وأضيف إليها لأنها محله أو سببه ، وقرأ أبوعمرو . وابن كثير . ونافع بسكونالكاف تخفيفا ﴿ ضَعْفَيْن ﴾ أى ضعفا بعدضعففالتثنية للتكثير،أو مثليما كانت تشمر في سائر الاوقات بسبب ماأصابها من الوابل، أو أربعة أمثاله بناءاً على الخلاف في أن الضعف هل هو المثل أو المثلان ، وقيل: المراد تأتى أكلها مرتين في سنة واحدة كاقيل في قوله تعالى: (تأتي أكلها كل حين)ونصبه على الحال من أكلها أي مضاعفاً ﴿ فَإِن لَّمْ يُصْبُهَا وَابْلُ فَطَلُّ ﴾ اي فيصيبها ، أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيها ، والمراد أنخيرها لايخافعلي كلحال لجودنهاوكرممنبتهاولطافةهوائها والطلاللوذاذمن المطروهواللين منهه وحاصل هذا التشبيه أرن نفقات هؤلاء زاكية عندالله تعالى لاتضيع بحال وإن كانت تتفاوت بحسب تفاوت مايقارنها من الاخلاص والتعب وحب المال والاييصال إلى الاحوج التقى وغير ذلك،فهناك تشبيه حال النفقة النامية لابتغاء مرضاة الله تعالى الزاكية عن الادناس لأنها للتثبيت الناشئ عن ينبوع الصدق والاخلاص بحال جنة نامية زاكية بسبب الربوة وأحد الأمرين الوابل، والطل،والجامع النمو المقرون بالزكاءعلى الوجه الاتم ، وهذا من التشبيه المركب العقلي ولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطلءفكما أن كل واحد من المطرين يضعفأكل تلكالجنةفكذلكنفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله تعالى زاكية زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عند ربهم جلشأنه كذا قيل: \_وهومحتمل \_ لارن يكون التشبيه حينتذ من المفرق ويحتمل أن يكون من المركب والـكلاممساق للا رشاد إلى انتزاع وجه الشبه وطريق التركيب، والفرق إذ ذاك بأن الحال للنفقة في الأولو للمنفق في الثاني، والحاصل أنحالهم فيإنتاج القل والكثرمنهمالأضعاف لاجورهم كحال الجنة فيإنتاج الوابل والطل الواصلين إليها الا ضعاف لأتمارها ، واختار بعضهم الاول ، وأبي آخرون الثاني فافهم ﴿ والله بما تعملون بصير٥٢٦ ﴾ فيجازي كلا من المخلص والمراثى بماهو أعلم به ، فني الجملة ترغيب للأقرل،وترَهيب للثاني مع مافيها من الاشارة

إلى الحط علىالاخير حيث قصد بعملەرۇ ية منلاتغنىرۇ يته منلاتغنىرۇ يته شيئاوترك وجهالبصيرالحقيقى الذى تغنى وتفقر رۇيته عزشأنه م

﴿ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ ﴾ أى أيجب أحدكم ، وكذلك قرأ عمر رضى الله تعالى عنه فى رواية عنه والهمزة فيه للانكار ﴿ أَن َتَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ وقرئ جنات ﴿ مَن َّنخيل وَأَعْنَابٍ ﴾ أى كائنة من هذين الجنسين النفيسين على معنى أنَّهُما الركن والاصلُّ فيها لاعلى أن لايكُون فيها غيرهما ، والنخيل ـ قيل : اسم جمع ، وقيل : جمع نخل وهو اسم جنس جمعي ، و ( أعناب ) جمع عنبة و يقال عنباء فلاينصرف لألف التأنيث الممدودةوحيث جاَّء في القرآن ذكر هذين الامرين فانما ينص على ألنخل دون ثمرتها وعلى ثمرة الكرم دون شجرتها ولعل ذلك ــ لانالنخلة كلها منافع ـ ونعمت العمات . هي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلهاكل حين باذن ربها ، وأعظم منافع الحرم ثمر تهدون سائره ، وفي بعضالآثار ـ ولم أجده في كتاب يعول عليه - إن الله تعالى يقول : أتكفرون بى وأنا خالق العنب ، و \_ الجنة \_ تطلق على الأشجار الملتفة المتكاثفة ، وعلى الارض المشتملة عليها ،والاول • أنسب بقوله تعالى: ﴿ تَجْرَى مِن تَحْتُهَا ٱلْأَنْهُمُ ﴾ إذ على الثاني يحتاج إلى تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وكذا يحتاج إلى جعل إسناد الاحتراق اليها فيما سيأتى مجازيا ۽ والجملة في موضع رفع صفة ( جنة )أوفي موضع نصب حال منها لوصفها بالجارو المجرور قبل ﴿ لَهُ فيهَا من كُلِّ ٱلثَّمَرَات ﴾ الظرفالاول في محل رفع خبر مقدم، والثاني حال من الضمير المستتر في الحبر ، والثالث نعت لمبتدأ محذوف أي رزق · أو ثمر كائن مزكل الثمرات، وجوز زيادة ( من ) على مذهب الاخفش ، وحينئذ لايحتاج إلى القول بحذف المبتدا ، وعلى التقديرين ليس المراد بالثمرات العموم بل إنما هو الـكشير ، ومن الناس من جوزكون المرادمن الثمرات المنافع ، وهذا يجعل ذكر ذينك الجنسين لعدماحتواء الجنة على ماسواهما ، ومنهم من قال : إن هذا من ذكر العام بعدالحاص للتتميم وليس بشئ ﴿ وَأَصَابُهُ ٱلْكُبُّرُ ﴾ أى أثر فيه علو السن والشيخوخة وهو أبلغ من كبر ، والواو للحال، والجلة بتقدير قد في موضع نصب على الحال من فاعل \_ يود \_ أي أيود أحدكم ذلك في هذه الحال التي هي مظنة شدة الحاجة إلىمنافع تلك الجنة ومثنة العجز عن تدارك أسباب المعاش ، وقيل : الواو للعطفووضع الماضي موضع المضارع كما قاله الفراء ، أو أول المضارع بالماضي أي لوكانت له جنة وأصابه الكبر ، واعترضه أبو حيان بأن ذلك يقتضى دخول الاصابة في حيز التمني ( وأصابه الكبر ) لايتمناها أحد ، والجواب بأن ذلك غير وارد لما أن الاستفهام للانكار فهو ينكر الجمع بينهما لا يخنى مافيه ﴿ وَلَهُ ذُرًّ يَّهُ ضُعَفًا ۗ ٤ ﴾ في موضع الحال من الضمير في \_ أصابه - أي أصابه الكبر، والحال أن له صبية ضعفاء لا يقدرون على الكسبو ترتيب معاشه ومعاشهم، و الضعفاء \_ جمع ضعيف كشركاء جمع شريك، و ترك التعبير بصغار معمقا بلة الكبر لانه أنسب كالايخني ، وقرئ - ضعاف \_ ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ ﴾ أي ربح تستدير على نفسها و تكون مثل المنارة و تسمى الزوبعة وهي قدتكون هابطة ، وقد تـكون صاعدة خلافا لما يفهمه ظاهر كلام البعض من تخصيصها بالثانية ، وسبب الاولى أنه إذا انفصل ريح من سحابة وقصدت!انزولفعارضها فيطريق نزولهاقطعةمنالسحاب وصدمتها من تحتها ودفعها من فوقها سائر الرياح بقيت مابين دافعيندافع من العلو ودافع من السفل فيعرض من الدفعين المتهانعين أن تستدير وربما

زادها تعوج المنافذتله يا كما يعرض للشعر أن لا يتجعد بسبب التواه مسامه هو سبب الثانية أن المادة الربحية إذا وصلت إلى الارض وقرعتها قرعا عنيفائم أثبت فقلبتها ريح أخرى من جهتها التوت واستدارت وقد تحدث أيضا من تلاقى يحين شديدتين و ربما بالمغت قوتها إلى حيث تقلع الاشجار و تخطف المراكب من البحر ، وعلامة النازلة ان تكون لفائفها إلا الصعود وقد يكون كل منهما لفائفاً تصعد و تنزل معاكالراقص ، وعلامة الصاعدة أن لا يرى للفائفها إلا الصعود وقد يكون كل منهما بمحض قدرة الله تعالى من غير توسط سبب ظاهر و ربما اشتمل دور الزوبعة على بخار مشتعل قوى فيكون ناراً تدور أيضا ، ولتعيين هذا النوع وصف الاعصار بقوله سبحانه: ﴿ فيه نَارٌ ﴾ وتذكير الضمير لاعتبار التذكير فيه وإنماسمى في النار للتعظيم وروى عن ابن عباس أن الاعصار الربح الشديدة مطلقا و أن المراد من النار السموم وذكر سبحانه في النار للتعظيم وروى عن ابن عباس أن الاعصار الربح الشديدة مطلقا و أن المراد من النار السموم وذكر سبحانه البلاغة ما فيها لمن دقق النظر ، والفعل المقرون بالفاء عطف على (أصابها ) وقيل : على محذوف معطوف عليه البلاغة ما فيها لمن دقق النظر ، والفعل المقرون بالفاء عطف على (أصابها ) وقيل : على محذوف معطوف عليه أي فاحرقها - وهذا كم روى عن السدى تمثيل حال من ينفق و يضم إلى إنفاقه ما يجله في الحسرة والأسف المنان يوم القيامة واشتدت حاجته إلى ذلك و وجده هباءاً منثوراً بحال من هذا شأنه ه

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : آية من كتاب الله تعالى ماوجدت أحداً يشفيني عنها قوله تعالى : (أيحب أحدكم أن تكون له) النح فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنى أجد فى نفسى منها فقال له عمر : فلم تحقر نفسك؟! فقال : يا أمير المؤمنين هذا مثل ضربه الله تعالى فقال . أيحب أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخدير وأهل السعادة حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما يكون إلى أن يختم عمله بخير عمل بعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه قال : فوقعت على قلب عمر وأعجبته ه

وفي رُواية البخارى و الحاكم و ابن جرير . و جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال عنه و سلم : فيم ترون هذه الآية نزلت (أيود أحدكم ) الخ ؟ قالوا · الله تعالى أعلم فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ضربت لرجل غنى عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله له ولا تحقر نفسك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ضربت لرجل غنى عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله الشيطان فعمل بالمعماصي حتى أحرق أعماله ، قبل : وهذا أحسن مر أن يكون تمثيلا لمن يبطل صدقته بالمن والاذى والرياه ، وفصل عنه لا تصاله بما ذكر بعده أيضاً لأن ذلك لاعمل له ، وأجيب بأن له عملا يجازى عليه بحسب ظاهر حاله وظنه وهو يكني للتمثيل المذكور ، وأنت تعلم أن هذا لا يدفع أحسنية ذلك لاسيما وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الامير المحدث رضى الله تعالى عنه ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أى مثل ذلك ذلك لاسيما وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الامير المحدث رضى الله تعالى عنه ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أى مثل ذلك البيان الواضح الجارى فى الظهور مجرى الاهو ، المحسوسة ﴿ يُبِينُ الله لَكُمُ الله مَنه الله منها وتعتبروا بما تضمنته من العبر و تعملوا بمو جبها ، أو لعلم تعملون أفكار كم فيا يفنى ويضمحل من الدنياوفيا هو باق لكم في الأخرى فتزهدون فى الدنيا و تنفقون بما أتاكم الله تعالى منها و ترغبون فى الآخرة ولا تفعلون ما يحزنكم فيها ﴿ يَنَا فَهُ الله يَهُ الله الله الله الله الله الله على المات كاله منها و ترغبون فى الآخرة ولا تفعلون ما يحزنكم فيها ﴿ يَنَا شُهَا أَلَا يَهُ الله الله الله الله عله الله على عباد أو حلال

﴿ مَا كَسُبْتُمْ ﴾ أى الذى كسبتموه أو كسبكم أى مكسوبكم من النقد وعروض التجارة والمواشى ه وأخرج ابن جرير عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال في (طيبات ما كسبتم ): من الذهب و الفضة و في قوله تعالى: ﴿ وَمُّمَّا أَخْرَجْنَا لَـكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعنى من الحب والتمر و كل شئ عليه زكاة ، والجملة لبيان حال ما ينفق منه إثر بيان أصلالانفاق وكيفيته وأعاد( من ) في المعطوف لأن كلا من المتعاطفين نوع مستقل ،أوللتأكيد - و لعله أولى ـ و ترك ذكر ـ الطيبات ـ لعلمه بما قبله ، وقيل : لعلمه بما بعد، و بعض جعل (ما) عبارة عن ذلك ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُواْ ﴾ أى تقصدوا وأصله تتيمموا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفا إما الأولى وإما الثانية على الخلاف، وقرأ عبد الله ولا تأموا ، وابن عباس تيمموا بضم التاء والـكل بمعنى ﴿ ٱلْخَـبيـثَ ﴾ أى الردى وهو كالطيب من الصفات الغالبة التي لا تذكر موصوفاتها ﴿ مُنْهُ تُنفقُونَ ﴾ الضمير المجرور للخبيث وهو متعلق-بتنفقون وِ التقديم للتخصيص ، والجملة حالمقدرة منَّ فاعل (تيممواً) أي لاتقصدوا الخبيث قاصرين الانفاق عليه ، أو من الخبيث أي مختصا به الانفاق ، وأيا ما كانَّ لأبرَّد أنَّه يَقتضي أن يكون النهي عن الخبيث الصرف فقط مع أن المخلوط أيضاً كذلك لأن التخصيص لتوبيخهم بما كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة ه فعن عبيدةالسلمانىقال: سألت عليا كرمالله تعالى وجهه عن هذه الآية فقال نزلت فى الزكاة المفروضة كان الرجل يعمدإلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فاذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردئ فقال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.) وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالا منالخبيث، والضمير راجع إلى المال الذي فيضمن القسمين،أو لما أخرجناوتخصيصه بذلك لانالرداءةفيه أكثروكذا الحرمة لتفاوت أصنَّافهو مجالبه،و (تنفقون) حال من الفاعل المذكور - أي ولا تقصدوا الخبيث كائنا من المال ـ أو بما أخرجنا لـكم منفقين إياه وقوله تعالى: ﴿ وَلَسْتُمْ بَنَاخَذَيه ﴾ حال على كل حال منضمير ( تنفقون ) أى ـ و الحالأن لكم لستم بالخذيه في وقت من الاوقات ـأو بوجه من الوجوه ﴿ إِلَّا أَن تُغْمضُواْ فيه ﴾ إلاوقت إغماضكم أو إلا بإغماضكم فيه والإغماض كالغمض إطباق الجفن لما يعرض من النوم ، وقد استعيرهنا ـ كما قال\اراغب ـ للتغافل والتساهل ، وقيل :إنه كناية عن ذلك ولا يخلو عن تساهل وتغافل ، وذكر أبو البقاء أنه يستعمل متعدياً .. وهو الاكثر .. ولازما مثل أغضى عن كذا ، والآية محتملة للامرين ، وعلى الأول يكون المفعول محذوفا أى أبصاركم ،والجمهور على ضمالتا. وإسكانالعين وكسر الميم ، وقرأ الزهرى - تغمضوا ـ بتشديد الميم، وعنه أيضاً ـ تغمضوا ـ بضم الميم و كُسرهامع فتح التاء، وقرأ قتادة لـتغمضوا ـعلى البناء للمفعول أى تحملوا على الاغماض أى توجدو امغمضين وكلاالمعنيين بمأ ثبته الحفاظ ومنحفظ حجة على من لم يحفظ ، والمنسبك من (أن) والفعل على تقدير فى موضع الجركما أشرنا اليه ، وجوز أبو البقاء أن يكون في موضع النصب على الحالية ، وسيبويه لا يجوز أن تقع (أن)وما في حيزها حالا، وزعم الفراه (أن) هناشرطية لان معناه إن أغمضتم أخذتم ، وينبغي أن يغمض طرف القبول عنه، ومن البعيد في الآية ماقيل: إن الكلام تم عند قوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث) ثم استؤنف فقيل على طريقة التوبيخ والتقريع: (منه تنفقون) والحال أنكم لاتأخذونه إلاإن أغمضتم فيه وماكه الاستفهام الإنكاري فكأنه قيل: أمنه تنفقون الخ، وهو على بعده خلاف التفاسير المأثورة عن السلف الصالح رضى الله تعالى عنهم ه

﴿ وَأَعْلَمُو ٓ ا أَنَّ اللَّهَ عَنَّى ﴾ عن نفقاتكم وإنما أمركم بهالانتفاءكم،وفىالأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم به توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار الجمل بشأنه عن شأنه ﴿ حَميد ٢٦٧ ﴾ أى مستحق للحمد على نعمه ، ومن جملة الحمد اللاثق بجلاله تحرى إنفاق الطيب بما أنعم به ، وقيل: حامد بقبول الجيد والإثابة عليه ، واحتج بالآية على وجوب زكاة قليلماتخرجه الأرض وكثيره حتىالبقل ، واستدل بها على أن من زرع فىأرض آكتراها فالزكاة عليه لاعلى رب الأرض لأنأخر جنا لكم يقتضى كونه على الزارع وعلى أنصاحب الحق لايجبر على أخذ المعيب بلله الرد وأخذ سليم بدله ﴿ ٱلشَّيْطَـنُ يَعُدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ استثناف لبيان سبب تيمم الخبيث في الإنفاق وتوهين شأنه والوعد فيأصلُ وضعُه لغة شائع في الخير والشر،وأما في الاستعمال الشائعُ فالوعد في الخير والا يعاد في الشر حتى يحملوا خلافه على الحجاز والتهكم ، وقداستعمل هنا في الشر نظراً إلى أصل الوضع لأن الفقر بما يراه الانسان شراً ، ولهذا يخوف الشيطان به المتصدقين فيقول لهم: لاتنفقوا الجيد من أموالكم وأنعاقبة إنفاقكم أن تفتقروا ، وتسمية ذلك وعداً مع أنه اعتبر فيه الاخبار بمأ سيكون من جهة المخبر والشيطان لم يضف مجْئ الفقر إلى جهته للإيذان بمبالغة اللعين في الاخبار بتحقق مجيئه كأنه نزله فى تقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعة حسب إرادته ، أولو قوعه فى مقابلة وعده تعالى على طريق المشاكلة ، ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا في الخير حسب الاستعمال الشائع، والمراد أنما يخوَّفكم به هو وعد الحير لأنالفقر للإنفاق أجل خير، ولا يخفى أنه بمراحل عن مذاق التنزيل، وقرئ الفقر ـ بالضم والسكون و بفتحتين وضمة ين وكلها لغات فى الفقر و أصله كسر فقار الظهر ﴿ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَا ۗ ۦ ﴾ أى الخصلة الفحشاء وهي البخل وترك الصدقات والعرب تسمى البخيل فاحشاً قال كعب:

أخي اأخي (لافاحشاً) عند بيته ولا برم عند اللقاء هيوب

والمراد بالأمر بذلك الاغراء والحث عليه فني الكلام استعارة مصرحة تبعية ، وقيل : المراد بالفحشاء سائر المعاصي وحملها على الزانعوذ بالله منه ؛ وجوزأن تكون بمعنى الكلمة السيئة فتكون هذه الجملة كالتأكيد للا وقدم وعد الشيطان على أمره لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالامر إذ فيه استعلاء على المأمور ﴿ وَالله يَعدُكُم ﴾ في الا يفاق على السان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ مَّغفَرة ﴾ لذنو بكم، وعن قتادة لفحشائكم، والتنوين فيها للتفخيم وكذا وصفها بقوله تعالى: ﴿ مَّنهُ ﴾ فهو مؤكد لفخامتها ، وفيه تصريح بماعلم ضمنا من الوعد كما علمت مبالغة في توهين أمر الشيطان ﴿ وَفَضلا ﴾ أي رزقاً وخلفاً وقوم المروى عن ابن عباس رضى الته تعالى علمها فتكون المغفرة إشارة إلى منافع الآخرة وهذا إشارة إلى منافع الدنياه وفي الحديث « مامن يوم يصبح فيه العباد إلاملكان ينز لان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا و يقول الآخرة والفضل علمها في التحلية ولكون رفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وفي الآخرة وتقديم الأقل حينتذ لتقدم التخلية على التحلية ولكون رفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وفي الآي فرز حزب عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وحذف صفة الثانى لدلالة المذكور عليها ﴿ وَاللهُ وَسُعُ ﴾ بالرحمة والفضل ﴿ عَليْمُ مِنْ مَا منها في قوله تعالى:

﴿ يُوَّتِي ٱلْحَكَمَةَ ﴾ أخرج ابنجرير . وغيره عن ابن عباس أنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه ومقدمه ومؤخره وحلّاله وحرامه وأمثاله ، وفيرواية عنه الفقه في القرآن ، ومثله عن قتادة · والضحاك . وخلق كثير ،ومار وى ابن المنذر عن ابن عباس أنها النبوة يمكن أن يحمل على هذا لما أخرج البيهقي عن أبي أمامة قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة و من قرأنصف القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ ثلثيه أعطى ثلثي النبوةومن قرأ القرآن كله أعطى كل النبوة ويقال لهيوم القيامة اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينجز مامعه من القرآن فيقال لهاقبض فيقبض فيقال لههل تدرى مافى يديك؟فإذا في يده اليمني الحلد وفي الاخرى النعيم»وليس المرادمن القراءة في هذا الحبر مجردها إذ ذلك بما يشترك فيه البر والفاجرولكن المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابنأبي حاتم عن أبي الدردا. ــ الحـكمة قراءة القرآن والفكرة فيه - وعن مجاهد أنها الاصابة في القول والعمل ، وفي رواية عنه أنها القرآنوالعلم والفقه ، وفى أخرى العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته ، وعن عطاء أنها المعرفة بالله تعالى ، وقال أبو عثمان : هي نور يفرق به بين الوسواسوالالهام ، وقيل : غيرذلك ، وفي البحر أن فيها تسعة وعشرين قولا لاهلالعلم قريب بعضهامن بعض ، وعدبعضهم ألاكثرمنها اصطلاحاواقتصاراً على مارآه القائل فرداً مهماً من الحكمة و إلافهي في الاصل مصدر من الاحكام وهو الاتقان في علم أو عمل أو قول أو فيها كلها ، وعن مقاتل أنها فسرت في القرآن بأربعة أوجه فتارة بمواعظ القرآن وأخرى بما فيهمن عجائب الاسرار ومرة بالعلم والفهم وأخرى بالنبوة قيل: ولعل الانسب بالمقام ما ينتظم الاحكام المبينة في تضاعيف الآية الكريمة من أحدالوجهين الاولين ومعنى إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها أى تبيينها ويوفق للعلم والعمل بها ﴿ مَن يَشَمَا ۗ مِ عَمْ عَبَاده أن يؤتيها إياه بموجب سعة فضله وإحاطة علمه كما آتاكم مابينه في ضمن الآي من الحَكم البالغة التي يدور عليها فلك منافعكم فاغتنموها وسارعوا إلى العمل بها ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحُـكُمَةَ ﴾ بناه للمفعول إما لان المقصود بيانفضيلة من نال الحكمة بقطع النظر عن الفاعل وإما لتعينالفاعل والاظهار في مقام الاضمار للاعتناءبشأن هذا المظهر ولهذا قدم من قبل على المُفعول الاولُولُلاشعار بعلة الحكم ، وقرأ يعقوب ـ يؤتى ـ على البناء للفاعل وجعل (من) الشرطية مفعولا مقدما أو مبتدأ والعائد محذوف ، ويؤيد الثاني قراءة الاعمش ومن ــ يؤته الحكمة ــ

﴿ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً ﴾ عظيما ﴿ كَثيراً ﴾ إذ قد جمع له خير الدارين •

أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يابني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحـكماء فان الله تعالى يحيى القلب الميت بنور الحـكمة كما يحيى الأرض الميتة بو ابل المطر » وأخرج البخاري . ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : « قالرسول الله علياني : لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى الحسكمة فهو يقضي بها و يعلمها » وأخرج الطبراني عن أبي موسى قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يبعث الله تعالى العباد يوم القيامة ثم يميز العلماءفيقول:يامعشر العلماءإنى لم أضع فيكم علمي لأعذبكم اذهبو افقدغفرت لـكم » وفي رواية عن ثعلبة بن الحـكم أنه سبحانه يقول : « إنى لم أجعل على وحكمي فيكم إلا وأنا أريدان

( م ¬ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی )

أغفر لكم على ماكان منكم ولا أبالى » وهذا بالنسبة إلى حملة العلم الشرعى الذى جاء به حكيم الانبياء و نبي الحكاء حضرة خاتم الرسالة ومحدد جهات العدالةوالبسالة صلىالله تعالى عليه وسلم لا ماذهب أليه جالينوس وديمقراطيس. وأفلاطون وإرسطاليس ومن مشي على آثارهم واعتكف في رواق أفكارهم فان الجهل أولى بكثير بما ذهبوا اليه وأسلم بمراتب بما عولوا عليه حتى أنَّ كثيراً من العلماء نهوا عن النظر في كتبهمواستدلوا علىذلك بما أخرجه الامام أحمد . وأبو يعلى من حديث جار « أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى جوامع كتبها من التوراة ليقرأها ويزداد بها علما إلى علمه فغضب ولم يأذن له وقال: لوكان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعى » وفيرواية «يكـفيكم كـتابالله تعالى » ووجه الاستدلال أنه عَيْنَالله لم يبح استعمال الكتاب الذي جاء به موسى هدى و نوراً في وقت كانت فيه أنو ار النبوة ساطعة وسحائب الشبه وآلشكوك بالرجوعاليه منقشعة فكيف يباح الاشتغال بما وضعهالمتخبطونمن فلاسفة اليونان إفسكا وزورآ فى وقت كثرت فيه الظنونوعظمت فيه الاوهام وعاد الاسلام فيهغريبا ، وفى كتابالله تعالى غنى عماسواه كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَن مِينِ القَشْرِ مِن اللبابُ وَالخَطأُ مِن الصوابِ ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٦٩ ﴾أى ما يتعظ أو ما يتفكر في الآيات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوَّائب الوهم وظلم اتباعالهوي وهؤلا. هم الذين أوتوا الحكمة ولا ظهار الاعتناء بمدحهم بهذه الصفة أقيم الظاهرمقام المضمر ، والجمَّلة إما حالأو اعتراض تذييلي ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾ أنها اشتملت على ثلاثة إنفاقات متفاضلة ، الأول الانفاق في سبيل الله تعالى وهو إنفاق في عالم الملك عن مقام تجلي الافعال ، وإلى هذا أشار بقوله سبحانه: ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ) الخ ، والثاني الانفاق عن مقام مشاهدة الصفات وهو الانفاق لطلب رضا الله تعالى ، واليه اشار بقوله تعالى ؛ ( الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ) ومن تمثيله بجنة يعلم مقدار فضله على الأول الممثل بحبة، ولعل فضل أحدهما على الآخر كفضل الجنة على الحبة، ومما يزيد في الفرق أن الجنة مع إيتاء أطها تبقى بحالها بخلاف الحبة، ولتأكيد الإشارة إلى ارتفاع رتبة هذا الانفاق على الأول أتى بالربوة وهي المرتفع من الأرض ، والثالث الانفاق باللهُ تعالى وهو عن مُقام شهود الذات وهُو إنفاق النفس بعد تزكيهًا واليه الاشارة بقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ) والنفس مكتسبة بهذا الاعتباد وجزاء الانفاقالاول الاضعاف إلىسبعائةوتزيد لأن يد الطول طويلة ،وجزاء الثاني الجنة الصفاتية المثمرة للاضعاف؛ وجزاء الثالث الحكمة اللازمة للوجود الموهوب بعد البذلوهي الحير العظيم الكثير لانها أخص صفاته تعالى ، وصاحب هذا الانفاق لايزال ينفق من الحكم الالهية والعلوم اللدنية لار تفاع البين وشهو دالعين وقد نبه سبحانه في أثناء ذلكعلي أن الانفاق يبطله المن والاذي لأنه إنما يكون محموداً لثلاثةأوجه كونه موافقا للامر ـ وهو حال له بالنسبة اليه تعالى ـ وكونه مزيلا لرذائلاالبخل ـ وهو حال له بالنسبة إلى المنفق نفسه\_ وكونه نافعا مريحًا - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق ـ فإذا من صاحبه وآذى فقد خالف أمرالله تعالىو أتى بما ينافى راحة المستحق ونفعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتدادوالعجب والاحتجاب بفعلها ورؤية النعمة منها لامن الله تعالى وكلها رذائل أردأ من البخل ولهذا كان القول الجميل خيراً من الصدقة المتبوعة بالاذي بل لانسبة ﴿ وَمَا ۖ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَة ﴾ قليلة أو كثيرة سراً أو علانية في حق أو باطل ، فالآية بيان لحـكم كلي شامل

لجميع أفراد النفقات أو مافى حكمها إثر بيان حكم ماكان منها فى سبيل الله تعالى ﴿ أَوْ نَذَرْتُهُم مِّن نَذْر ﴾ متعاق بالمال أو بالافعال بشرط أو بغير شرط فى طاعة أو معصية ،و النذر عقد القلب على شئ والتزامه على وجه مخصوص قيل وأصله الخوف لان الشخص يعقد ذلك على نفسه خوف التقصير أوخوف وقوع أمر خطير ومنه نذر الدم وهو العقد على سفكه للخوف من مضرة صاحبه قال عرو بن معدى كرب :

هم ( ينذرون دمى ) وأنه لله أن أشدا

وفعله كضربونصر،وعن ونس فيماحكاه الاخفش تقول العرب: نذر على نفسه نذر أو نذرت مالى فأنا أنذره نذراً ﴿ فَإِنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُهُ ﴾ كناية عن مجازاته سبحانه عليه و إلا فهو معلوم، والفاء داخلة في الجواب إن كانت (ما) شرطية وصلة في الخـبر إن كانت موصولة وتوحيد الضمير مع أن متعلق العلم متعدد لاتحاد المرجع بناءاً على كون العطف بكلمة أو وهي لأحــد الشيئين ، وقال ابن عطية : إن التوحيد ٰ باعتبار المذكور وكأنه لم يعتبر المذكور لاعتبار المرجع النفقة والنذر المذكورين دون المصدرين المفهومين من فعليهما وهما المتعاطفان ـ بأو دونهها ، وعلى تسليم أن عطف الفعلين مستلزم لعطفهها لاينبغي اعتبارهما أيضا لأنالضمير مذكر قطعا وهما مذكر ومُؤنثٌ، واعتبار أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا يخني مافيه فإن مثل هذا الضمير قد يعتبر فيه حال المقدم مراعاة للا ُولية كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةُ أَوْ لَمُواً انفَضُوا إِليها ﴾ وقد يعتبر فيه حال المؤخر مراعاة للقرب كما فى قولِه تعالى : ( ومن يكسبخطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ) وكل منهما سائغ شائع فى الفصيح وما نحنفيه من الثانى إن اعتبر المذكور صريحا والتزام التأويل فى جميع ماورد تعسف مستغنى عنه كما لا يخفي ، نعم جوز إرجاع الضمير إلى ( ما) لكن على تقديرُ كـونها موصولة كما قاله غير واحــد ه ﴿ وَمَا للظُّـٰلَمِينَ ﴾ أى الواضعين للا شياء فى غير مواضعها التى يحق أن توضع فيها فيشمل المنفقين بالرياء واً لمن والأذى . والمتحرين للخبيث في الإنفاق . والمنفقين في باطل والناذرين في معصية والممتنعين عن أداء مانذروا في حق. والباخلين بالصدقة بما آتاهم الله تعالى من فضله ، وخصهم أبو سليمان الدمشقى بالمنفقين بالمن والأذى والرياء والمبذرين في المعصية؛ ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم أولى ـ ﴿ مَنْ أَنْصَار ٢٧٠ ﴾ أي أعـوان ينصرونه من بأس الله تعالى لاشفاعة ولا مدافعة وهو جمع نصير \_ كحبيب، وأحباب\_ أو ناصر ـ كشاهد وأشهاد ـ والاتيان بهجمعاً على طريق المقابلة فلا يرد أن نفى الانصار لايفيد ننى الناصر وهو المرادي والقول ـ بأن هذا إنما يحتاج إليه إذا جعلت (من) زائدة والكأن تجعلها تبعيضية أى شئ من الأنصار ليس بشئ كما يخفي والجملة استئناف مقر رللوعيدا لمشتمل عليه مضمون ماقبله ،و نفى أن يكون للظالم على رأى مقاتل ناصر مطلقاظاهر ،و أما على تقدير أخذا لمظالم عاماأو خاصا بما قاله أبو سليمان فيحتاج إلى القول بأن الآية خارجة مخرج الترهيب لما أن العاصى غير المشرك كيف ماكانت معصيته يجوز أن يكون له ناصر يشفعله عند ربه، واستدل بالآية على مشروعية النذر والوفاء به مالم يكن معصية و إلافلا وفاء ، فقد أخرج النسائي عن عمر ان بن الحصين قال: «قال رسول الله ﷺ: النذر نذران فما كانمن نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى و فيه الوفاء وماكان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ولاوفاء فيه ، ويكره مايكفر اليمين» وتفصيل الكلام فى النذريأتي بعد إن شاء الله تعالى • ﴿ إِن تُبِدُواْ الْصَّدَقَتَ ﴾ أى تظهروا إعطاءها،قال الكلبي: لما نزلت(وماأ نفقتم من نفقة) الآية قالوا: يارسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت ، فالجملة نوع تفصيل لبعض ماأجمل في الشرطية وبيان له ولذلك ترك العطف بينهما ، والمراد من الصدقات على ماذهب اليه جمهور المفسرين صدقات التطوع ،وقيل: الصدقات المفروضة ، وقيل : العموم ﴿ فَنَعمَّا هَيَ ﴾ \_ الفاء \_جوابالشرط ، \_ ونعم \_ فعل ماض ، و (ما) كما قال ابن جني : نـكرة تامة منصوبة على أنها تمييز وهي مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أي إبداؤها أو لاحذف، والجملة خبر عن هي ،والرابط العموم ، وقرأ ابن كثير . وورش . وحفص بكسر النونوالعين للاتباع وهي لغة هذيل قيل؛ ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء الساكنين، وقرأ ابن عامر. وحمزة والـكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل كعلم ، وقرأ أبو عمرو . وقالون . وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين ، وروى عنهم الإسكان أيضاً \_ وأختاره أبوعبيدة \_ وحكاه لغة ، والجمهور على اختيار الاختلاس على الاسكان حتى جعله بعضهم من وهم الرواة ، وعمر. أنـكره المبرد . والزجاج . والفارسي لأن فيه جمعا بين ساكنين على غير حده ﴿ وَإِن تُخْفُوها ﴾ أى تسروها والضمير المنصوبإما للصدقات مطلقا وإما اليها لفظا لامنى بناءً على أن المرادُّ بالصدقات المبدَّاة المفروضة وبالمخفاة المتطوع بها فيكون من باب ـ عندى درهم ونصفه \_ أى نصف درهم آخر ، وفي جمع الابداء والاخفاء منأنواع البديع الطباق اللفظي كما أن في قوله تعالى: ﴿ وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ﴾ الطباق المعنوى لأنه لا يؤتى الصدقات إلا الاغنيا. قيل: ولعل التصريح بإيتائها الفقر اءمع أنه لابدمنه فى الابداء أيضا لماأن الاخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فان الغنى ربما يدعى الفقر ويقدم على قبو ل الصدقة سرآ ولا يفعل ذلك عندالناس، وتخصيص الفقراء بالذكر اهتماماً بشأنهم، وقيل: إن المبداة لما كانت الزكاة لم يذكر فيها الفقراء لأن مصرفها غير مخصوص بهم ، والمخفاة لما نانت التطوع بين أن مصارفها الفقرا. فقط وليس بشئ لأنه بعد تسليم أن المبدأة زكاةوالمخفاة تطوع لانسلمأن مصارفالثانية الفقراء فقط ودون إثبات ذلك الموت الاحمر وكأنه لهذا فسر بعضهمالفقرا. بالمصارف ﴿ فَهُوَخَيْرٌ لَّـكُمْ ﴾ أى فالإخفاء (خير لكم) من الإبداء ، و (خير لكم) من جملة الحيور، والأول هو الذي دلت عليه الآثار والأحاديث في أفضلية الإخفاء أكثر من أن تحصى \* أخرج الا مام أحمد عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يارسول الله أيّ الصدقة أفضل؟ قال: « صدقة سر إلى فقير أوجهد من مقل ثم قرأ الآية» ، وأُخِرج الطبراني مرفوعاً «إنصدقة السر تطنيء غضب الرب» • وأخرج البخاري « سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظل إلا ظله ـ إلى أن قال ـ ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » والأكثرون على أن هذه الأفضلية فيما إذا كان كل من صدقتى السر والعلانية تطوعاً بمن لم يعرف بمال وإلافإبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة وكذا الا ظهار أفضل لمن يقتدى به و أمن نفسه ، وعن ابن عباس رضيالله تعالىء:هما «صدقة السر فىالتطوع تفضل علىعلانيتهاسبعين ضعفاً وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهابخمس وعشرين ضعفا» وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كُلُّهَا ﴿ وَيُكَلِّفُو عَنْكُمْ مِّن سَيِّئَاتَكُمْ ﴾ أى والله يكفر أو الا خفاء ، والا سناد مجازى ، و(من) تبعيضية لأن الصدقات لا يكفر بها جميع السيئات ،وقيل: مزيدة على رأى الاخفش ، وقرأ ابن كـ ثير . وأبوعمر و. وعاصم في رواية ابن عياش ـ ويعقوب\_نكـفر\_ بالنون مرفوعا علىأنه جملة مبتدأة أو اسمية معطوفةعلى مابعدالفاء

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ ۚ هُمُ ﴾ أى لا يجب عليك أيها الرسول أن تجعل هؤلا. المأمودين بتلك المحاسن المنهيين عن هاتيك الرذائل مهديين إلى الائتمار والانتهاء \_ إن أنت إلا بشير ونذير ، وما عليه إلا البلاغ المبين \_ ﴿ وَلَـٰكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدى ﴾ بهدايته الخاصة الموصلة إلى المطلوب قطعا ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ هدايته منهم ، والجملة معترضة جئ بها على طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى سيد المخاطبين صلى الله تعالى عايه و سلم مع الالتفات إلىالغيبة فيما بين الخطابات المتعلقة بأولئك المـكلفين مبالغة في حملهم على الامتثال ، وإلى هذا المعنى ذهب الحسن . وأبو على الجبائى ، وهومبنىعلىرجوعضمير (هداهم)إلىالمخاطبين فى تلك الآيات السابقة،و الذى يستدعيه سبب النزول رجوعه إلى الكفار ، فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما« أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية ، وأخرج ابن جريرعنه قال كان أناس من الانصار لهم أنسباء وقرابة وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا فنزلته وأخرج ابن أبيشيبة عن سعيد بن جبير قال «قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لاتصدقوا إلاعلى أهل دينكم » فأنزل الله تعالى ( ليس عليك هداهم ) أي ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لاجل دخولهم في الاسلام وحينئذ لاالتفات ، و إنما هناك تلوين الخطاب فقط ، والآية حث على الصدقة أيضا و لكن بوجه آخر والارتباط على التقديرين ظاهر، وجعلها مرتبطة - بقوله سبحانه : ( يؤتى الحـكمة من يشاء ) إشارة إلىقسم آخر من الناس لم يؤتها \_ ليس بشئ ﴿ وَمَا تُنفقُواْ ﴾ في وجوه البر ﴿ منْ خَيْرٍ ﴾ أي مال ﴿ فَلَأَنفُسُكُمْ ﴾ أىفهو لأنفسكم لاينتفع به فىالآخرة غيركم ( فلا تيمموا الخبيث )ولاتبطلوه بالمنَّوالاذىورئاء الناس،أو فلا تمنعوه عن الفقر الكيفكانوافان نفعكم به ديني ونفع الكافر منهم دنيوي، و (ما) شرطية جازمة لتنفقو امنتصبة به على المفعولية و(من) تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة و مخصصة له ﴿ وَمَا تُنفقُونَ إِلَّا اُبْتَعَا ٓ ءَوَجُه اللَّهَ ﴾

استثناءمن أعمالعلل وأعم الاحو الأي ماتنفقون بسبب من الاسباب إلا لهذا السبب،أو في حال من الاحو الإلا في هذه الحال، والجملة إماحال أومعطو فة على ما قبلها على معنى (وما تنفقوا من خير ) فاتما يكون لـ كم لاعليكم إذا كان حالكم أن لاتنفقوا إلا لاجلطلبوجه الله تعالى، أو إلاظالبين وجهه سبحانه لامؤذين ولا مانين ولامرائين ولامتيممين الخبيث ، أو على معنى ليست نفقتكم إلالكذا أوحال كذا فما بالكم تمنون بها وتنفقون الحبيث أو تمنعونها فقراء المشركين من أهل الـكتاب وغيرهم ، وقيل: إنه نفي بمعنى النهي أي لاتنفقوا إلا كذا وإقحام الوجه للتعظيم ودفع الشركة لانك إذا قات فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك : فعلته له لان وجه الشيء أشرف مافيه ثم كثر حتى عبر به عن الشرف مطلقا، وأيضا قول القائل: فعلت هذا الفعل لفلان يحتمل الشركة وأنهقد فعله له ولغيره ومتى قال : فعلته لوجهه انقطع عرق الشركة عرفا ، وجعله كثير من الخلق بمعنىالذات وبعضهم حمله هنا على الرضا وجعل الآية على حد (إلاابتغاء مرضاة الله) تعالى، و السلف بعدأن نزهو افوضوا كعادتهم في المتشابه ﴿ وَمَاتُنفَقُواْ مَنْ خَسْيرٌ يُبَوَفَّ إِلَيْـكُمْ ﴾ أي تعطونجزاءهوافراً وافياً كما تشعر به صيغة التفعيل في الآخرة حسبها تضمنته الآيات من قبل ـوهو المروى عن ابنعباس رضي الله تعالى عنهــــاــ والمرادنني أن يكون لهم عذر في مخالفة الامر المشار إليه في الا نفاق ، فالجملة تأكيد للشرطية السابقة وليس بتأكيد صرف و إلالفصلت ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلك الامر فكأنه قيل : كيف يمن أو يقصر فيما يرجع اليه نفعه أو كيف يفعل ذلك فيما له عوض وزيَّادة ، وهي بهذا الاعتبار أمر مستقل ، وقيل : إن المعنى يوفر عليكم خلفه في الدنيا و لا ينقص به من مالـكم ثنئ استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم اجعل لمنفق خلفاً و لممسك تلفاً » والتوفية إكمال الشي وإنما حسن معها اليكم لتضمنها معنى التأدية وإسنادها إلى( ما ) مجازى وحقيقته ما سمعت، والآية بناءًا على سبب النزولدليل على هواز دفع الصدقة للـكافروهو فيغير الواجبة أمرَ مقرر؛وأما الواجبة التيللإمامأخذهاكالزكاة فلايجوز ، وأما غيرها كصدقةالفطر والنذر والكفارة ففيه اختلاف ، والامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوزه،وظاهر قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً ) يؤيده إذ الاسير في دار الاسلام لايكون إلا مشركا .

﴿ وَانَّتُمْ لَا تُظْلَمُ وَ لَا تَعْلَى الله الكلام ولهذا حذف أى اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقو نه للفقراء والمُفقراء معمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقو نه للفقراء أو صدقات كم للفقراء والجملة استثناف منى على السؤال، وجوز أن يكون الجار متعلقاً بقوله تعالى: (وما تنفقوا) ووقوله سبحانه: (وأنتم لا تظلمون) اعتراض أى وما تنفقوا للفقراء ﴿ اللَّه يَنَ أُحْصَرُوا في سَبيل الله ﴾ أى حبسهم الجهاد أو العمل في مرضاة الله تعالى يوف اليكم ولا يخنى بعده ﴿ لا يَسْتَطَيعُونَ ﴾ لا شتغالهم بذلك ﴿ ضَرْباً في الأرض ﴾ أى مشياً فيها وذها بالله للتكسب والتجارة وهم أهل الصفة رضى الله تعالى عنهم، قاله ابن عباس و محمد بن كعب القرظى - وكانوا نحواً من ثلثما ثة ويزيدون وينقصون من فقراء المهاجرين يسكنون سقيفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله والحهاد وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله وعن سعيد بن جبير هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالى فصاروا زمنى فجعل لهم في أموال المسلمين وعن سعيد بن جبير هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالى فصاروا زمنى فجعل لهم في أموال المسلمين

حقا ، ولعل المقصود فىالروايتين بيان بعض أفراد هذا المفهوم ودخوله فيه إذذاك دخولا أوليا لاالحصر إذ هذا الحـكم باق إلى يوم الدين ﴿ يَحْسُبُهُم ﴾ أي يظنهم ﴿ ٱلْجَاهُلُ ﴾ الذي لاخبرة له بحالهم \* ﴿ أَغْنِيَاءَ مَنَ ٱلنَّقَفُّ ﴾ أىمن أجل تعففهم على المسألة \_ فن\_ للتعليل وأتى بها لفقد شرط منشروط النصب وُهُو اتحاد الفاعل، وقيل ؛ لابتداءالغاية والمعنى إنحسبان الجاهل غناهم نشأ من تعففهم، والتعفف ترك الشئ والاعراضعنه معالقدرة على تعاطيه، ومفعوله محذوف اختصاراً كما أشرنا اليه ، وحال هذه الجملة كحال سابقتها ﴿ تَعْرَفُهُم بِسِيمَــُهُمْ ﴾ أى تعرف فقرهم واضطرارهم بالعلامةالظاهرةعليهم كالتخشع والجهد ورثاثة الحال ه أخرج أبو نعيم عن فضالة بن عبيد قال : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذاصلى بالناس تخر رجال من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أهل الصفة حتى يقول الاعراب إن هؤلا. مجانين » ه وأخرج هو أيضاً عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « كان من أهل الصفة سبعون رجلا ليس لواحد منهم رداء » والخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو لـكل من له حظ من الخطاب مبالغة فى بيان وضوحفقرهم ،ووزن ـ سيما ـعفلا لأنهامن الوسم بمعنى السمة نقلت الفا. إلى موضع العين وقلبت ياءاً لوقوعها بعد كسرة ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِخْاَفاً ﴾ أى إلحاحا وهو أن يلازم المسئول حتى يعطيه من قولهم لحفني من فضل لحافه أي أعطاني من فضل ماعنده ، وقيل: سمى الالحاح بذلك لأنه يغطى القلب يم يغطى اللحاف من يحته ونصبه على المصدر فانه كنوع من السؤال أو على الحال أى ملَّحفين ، والمعنى أنهم لا يسألون أصلا ـ وهو المروى عنابن عباس رضي الله تعالى عنه ، واليه ذهب الفراء . والزجاج . وأكثر أرباب المعانى ـوعليه يكون النفي متوجها لامرين على حد قول الاعشى:

لايغمز الساق من \_ أين ومن وصب \_ ولا يغص على \_ شرسوفة الصغر \_

واعترض بأن هذا إنما يحسن إذا كان القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حتى يلزم من نفيه نفيه بطريق برهاني وما هنا ليس كذلك إذا لالحاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه ، وأجيب بأن هذا مسلم إن لم يكن فى الدكلام ما يقتضيه وهو كذلك هنا لأن التعفف حتى يظنوا أغنياء يقتضي عدم السؤال رأساً، وأيضاً (تعرفهم بسياهم) مؤيد لذلك إذ لوسألوالعرفوا بالسؤال واستغنى عن العرفان بالسياب وقيل: المراد إنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم بلحوا ، ومن الناس من جعل المنصوب مفعو لا مطلقاً للنفي أي يتركون السؤال إلحاحاً أى ملحين في الترك وهو كاترى ﴿ وَمَاتنفَقُواْ مَنْ خَيْر فَإِنَّ اللهَ به عَلَيْم ٢٧٣ ﴾ فيجازيكم به وهو ترغيب في الإنفاق لاسيا على هؤلاء ، أخرج البخارى . ومسلم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى على وسلم: «ليس المسكين الذي يتعفف، واقرءوا إن عليه وسلم: «ليس المسكين الذي يتعفف، واقرءوا إن هشتم (لا يسألون الناس إلحافاً) ، وتقديم الظرف مراعاة للفواصل أو إيماءاً للمبالغة »

﴿ اللَّهُ يَنَ يُنفَقُونَ أَمُوا لَهُم بُاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَرّاً وَعَلَانِيَةً ﴾ أى يعممون الاوقات والاحوال بالخير والصدقة، فالمراد بالليل والنهار جميع الاوقات كما أن المراد بمابعده جميع الاحوال، وقدم الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان بمزية الإخفاء على الاظهار ، وانتصاب (سراً وعلانية) على أنهما مصدران في موضع الحال أي مسرين

ومعلنين ، أوعلى أنهما حالان منضمير الا نفاق علىمذهب سيبويه ، أو نعتان لمصدر محذوف أى إنفاقاً سراً ، والباء بمعنى في ، واختلف فيمن نزلت ، فأخرج عبد الرزاق . وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في عليّ كرم الله تعالى وجهه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليلدرهما و بالنهار درهما،وسراً درهماً وعلانية درهماً ، وفي رواية الـكلبي , فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ماحملك على هذا ؟ قال: حملني أن استوجب على الله تعالى الذي وعدني فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا إن ذلك لك» \* وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها في عثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف في نفقتهم في جيش العسرة ، وأخرج عبد بن حميد . وابن أبي حاتم . والواحدي من طريق حسن بن عبدالله الصنعاني أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في هذه الآية ؛ ( الذين ينفقون) الخ هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله تعالى ـوهوقول أبي أمامة . وأبي الدرداء . ومكحول . والاوزاعي . ورباح بن يزيد ـ ولايأبي ذلك ذكر السر والعلانية كما لايخني ، وقال بعضهم: إنها نزلت في أبى بكر الصديق رضيالله تعالى عنه تصدق بأربعين الف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية ، وتعقبه الامام السيوطى ـ بأن حديث تصدقه بأربعين ألف دينار رواه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاءوخبران الآية نزلت فيه ـلم أقف عليه وكا ن من ادعى ذلك فهمه بما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحق قال: لمـــاقبض أبو بكر رضى الله تعالى عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه بماهو أهله ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غنى وإنكم تجمعون مالاتأكلون وتؤملون مالا تدركون واعلموا أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خيراً لانفسكم فأين أصحاب هذه الآية وقرأ الآية الكريمة،وأنت تعلم أنهالادلالةفيها على المدعى ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ المخبوءلهم فىخزائن الفضل ﴿ عندَ رَبُّهُمْ ﴾ والفاءداخلة فىحيز الموصولللدلالة على سببية ما قبلها، وقيل: للعطف والخبر محذوف أي ـومنهم الذين ـ الخ، ولذلك جوز الوقف على علانية ﴿ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٧٤ ﴾ تقدم تفسيره والا شارة في الآيات ظاهرة ه

﴿ اللّذِينَ يَأَ كُلُونَ الرّبُوا ﴾ أى يأخذونه فيعمسائر أنواع الانتفاع والتعبير عنه بالأكل لانه معظم ماقصد به والربا في الأصل الزيادة من قولهم بربا الشئ يربو إذا زاد ، وفي الشرع عبارة عن فضل مال لايقابله عوض في معاوضة مال بمال وإنما يكتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة من يفخم وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع فصار اللفظ به على طبق المعنى في كون كل منهما مشتملا على زيادة غير مستحقة فأخذ لفظ الربا الحرف الزائد وهو الآلف بسبب اللفظ الذي يشابهه وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الآلف كما يأخذ معنى لفظ الربا بمشابه معنى لفظ البيع لاشتمال المعنيين على معاوضة المال بالرضا - وإن كان أحد العوضين أزيد وقيل الكتابة بالواو والآلف لأن للفظ نصيبا منهما ، وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة بهما لئلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع ، وقال الفراء : إنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط لغتهم - ربوا - بواو ساكنة فكتب كذلك وهذا مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون كتابته وكذا تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في أوله ، قال أبو البقاء : وهو خطأ عندنا هو لاَيُقُومُونَ ﴾ أي يوم القيامة - وبه قرئ كما في الدر المنثور - ٥

﴿ إِلَّا كَمْ يَقُومُ ٱلَّذَى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي إلا قياماً كقيام المتخبط المصروع في الدنيا \_ و \_التخبط \_ تفعل بمعنى فعل وأصله ضرب متوال على أنحاء مختلفة، ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود ، وقيام المرابي يوم القيامة كذلك بمانطقت به الآثار ، فقد أخرج الطبراني عنءوف بن مالك قال: «قال رسول الله عليه الله الذنوب التي لاتغفر . الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة . وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يومالقيامة مجنونا يتخبط »ثم قرأ الآية،وهو بما لايحيله العقل ولايمنعه ، ولعل الله تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له يما جعل لبعض المطيعين أمارة تليق، يعرف بهاكرامة له ، ويشهد لذلك ـ أن هذه الامة ـ يبعثون يو مالقيامة غراً محجلين من آثار الوضوء وإلى هذا ذهب ابن عباس . وابن مسعود . وقتادة ـواختار هالزجاج-وقال ابن عطية : المراد تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة : قد جن ، ولا يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف الامة ، وروى عن رسول الله ﷺ من غير داع سوى الاستبعاد الذي لا يعتبر في مثل هذه المقامات ﴿ مَنَ ٱلْمَسِّ ﴾ أي الجنون يقال : مسالر جلفهو بمسوس إذا جن وأصله اللمس باليد وسمى به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون ، وهذا لاينافي ماذكره الاطباءمن أن ذلك من غلبة مرة السوداء لان ماذكروه سبب قريب-وما تشير اليه الآية سبب بعيد ـ وليس بمطرد أيضاً بل و لامنعكس فقد يحصلمس ولايحصل جنون كما إذاكان المزاج قويا وقد يحصل جنون ولم يحصل مس كما إذا فسد المزاج مندون عروض أجنبي ، والجنونالحاصل بالمسقد يقع أحياناً ، وله عندأهله الحاذة ين أمارات يعرفونه بها ، وقد يدخل في بعض الاجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنون أيضا على أتم وجه وربما استولى ذلك البخارعلى الحواس وعطلها ، واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتتكلم و تبطش و تسعى با ّلات ذلك الشخص الذّي قامت به من غير شعور للشخص بشئ من ذلك أصلا، وهذا كالمشاهد المحسوس الذي يكا ديعد منكره مكابر آمنكر آللمشاهدات، وقال الممتزلة. والقفال من الشافعية : إن كون الصرع و الجنون من الشيطان ــ باطل لأنه لايقدر على ذلك كما قال تعـالى حكاية عنه: ( وماكان لى عليكم من سلطان ) الآية و ( ما ) هنا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه منأن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة ـ وليس بشئ بل هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعمائه المردودة بقواطع الشرع فقد ورد « مامن مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صا رخا » وفي بعض الطرق « إلا طعن الشيطان في خاصرته» ومنذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها لقولأمها(وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كفواصبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » وقد وردفى حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته فىزمنه عليه الصلاةوالسلام أنه حدث من شأنه معهم قال: « فجاءنى طائر كأنه جمل قبعثرى فاحتملي على خافية مر خوافيه» إلى غير ذلك من الآثار ، وفي لقط المرجان في أحكام الجان كثير منها، واعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلا لايميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم وبذلك ونحوه خرجوآ عن قواعد الشرع القويم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ، والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مدعاهم لاتدل عليه إذ السلطان المنفي فيها إنما ( م ٧ – ج ٣ – تفسير روح المعاني )

هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء والتصدى لما يحصل بسببه الهلاك ، ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعا بجواز وقوع ذلك من الشيطان بل وقوعه بالفعل ، وخبر « الطاعون من وخز أعدائكم الجن» صريح في ذلك ، وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على نحو ماحملنا عليه مسألة التخبط والمس حيث قال : إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصا مستعداً للخلط والتكوين تنفرز منه وتنحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة فيتعلق بها روح خبيثة تناسبها في الشرارة وذلك نوع من الجن فإنها على ما عرف في الكلام أجسام حية لاترى إما الغالب عليها الهوائية أو النارية ولها أنواع عقلاء وغير عقلاء تتوالد و تتكون فإذا نزل واحد منها طبعا ، أو إرادة على شخص أو نفذ في منافذه ، أو ضرب وطمن نفسه به محصل فيه بحسب مافي ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه وطمن نفسه به محصل فيه بحسب مافي ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه بسبب إفساده للمزاج المستعد ، وبهذا يحصل الجمع بين الأقوال في هذا الباب \_ وهو تحقيق حسن لمنجده لغيره بسبب إفساده للمزاج المستعد ، وبهذا يحصل الجمع بين الأقوال في هذا الباب \_ وهو تحقيق حسن لمنجده لغيره كما لم نجد ماحققناه في شأن المس \_ لأحد سوانا فليحفظ ه

والجار والمجرور متعلق بما قبله من الفعل المننى بناءاً \_على أن ماقبل (إلا) يعمل فيما بعدها إذا كان ظرفا كما في الدر المصون أى لا يقوم ون من جهة المس الذي بهم بسبب وأكلهم الربا و يقوم وأو ييتخبطه و الدر المصون أى لا يقومون من جهة المس الذي بهم بسبب وأكلهم الربا و و يقوم و أو ييتخبطه و خلك من إلى الأكل أو إلى مانزل بهم من العذاب ﴿ باللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومهمـه مغبرة أرجاؤه كأن(لونأرضه سماؤه)

وقيل: يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناءاً على ما فهموه أن البيع إنما حل لاجل المكسبوالفائدة وذلك فالربا متحقق وفى غيره موهوم ﴿ وَأَحَلَّ النَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرَّبُوا الله جملة مستأنفة من الله تعالى رداً عليهم وإنكاراً لتسويتهم ، وحاصله أن ما ذكرتم قياس فاسدالوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان على أن بين البابين فرقا ، وهو أن من باع ثوباً يساوى درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلاشئ منهما إلا وهو فى مقابلة شئ من الثوب، وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهمالزائد بغير عوض ولا يمكن جعل الامهال عوضا إذ الامهال ليس بمال حتى يكون فى مقابلة المال ، وقيل : الفرق بينهما أن أحدالدرهمين في الثانى ضائع حتما وفي الأول منجبر بمساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها ، وجوز أن تكون الجملة من تتمة كلام المحفاد إنسكاراً للشريعة ورداً لها أى مثل هذا من الفرق بين المنماثلات لا يكون عند الله تعالى فهى حينئذ حالية مو والم المحفاد إن الموابد عن البعد بمكان، والظاهر عموم البيع والربا فى طل يعوف طرربا لا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع وإحلال بعض الربا ، وقيل : هما مجملان فلا يقدم على تحليل بيع ولا تحريم ربا إلا ببيان ، ويؤيده ما أخرجه الامام أحمد . وابن ماجه ، وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : من آخر ما أنزل آية الرباوأن رسول الله صلى الله تعالى عليه والربا والربة ﴿ فَمَن جَماءُهُ مَوْ عَظَةٌ ﴾ أى فن بلغه وعظوز جركالنهى عن الربا واستحلاله ، و (من)

شرطية أوموصولة ، و ( موعظة ) فاعل جاه وسقطت التاء الفصل وكون التأنيث مجازيا مع مافى الموعظة معنى من التذكير ، وقرأ أبى . والحسن جاء ته بإلحاق التاء ﴿ مِّن رَّبُه ﴾ متعلق بجاءه أو بمحدوف وقع صفة لموعظة وعلى التقديرين فيه تعظيم لشأنها وفى ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده و (من) لابتداء الغاية أو للتبعيض وحذف المضاف ﴿ فَانتَهَى ﴾ عطف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ وتبع النهى ﴿ فَلُهُ مَا سَلَفَ ﴾ أى ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه ، وهذا هو المروى عن الباقر . وسعيد بن جبير ، وقيل المراد لا مؤاخذة عليه فى الدنيا و لافى الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبل ، والفاء إما للجواب أو صلة فى الحبر ، و ( ما ) فى موضع الرفع بالظرف إن جعلت ( من ) موصولة ، و بالا بتداء إن جعلت شرطية على رأى من يشترط الاعتماد، وكون المرفوع اسم حدث ، ومن لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف ﴿ وَأَمْنُ ﴾ أى من يشترط الاعتماد، وكون المرفوع اسم حدث ، ومن لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف ﴿ وَأَمْنُ ﴾ أى المنتهى بعد التحريم ﴿ إِلَى الله ﴾ إن شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل ، وقيل : المراد إنه يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية أو يحكم فى شأنه يوم القيامة بما شاء لااعتراض لكم عليه ه

ومن الناس من جعل الضمير المجرور لما (سلف) أوللربا وكلاهما خلاف الظاهر ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ أى رجع إلى ماسلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع ﴿ فَاوَلَدَيكَ ﴾ إشارة إلى ماسلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع ﴿ فَاوَلَدَيكَ ﴾ إشارة إلى أبداً لكفرهم ، والجملة مقررة لماقبلها ؛ وجعل الزبخشرى متعلق عاد - الربا فاستدل بالآية على تخليد مرتكب الكبيرة وعلى ماذكرنا وهو التفسير المأثور - لا يبقى للاستدلال بها مساغى واعترض بأن الحلود لوجعل جزاءاً أنه المقصود الأهم بخلاف مالوجعل ذلك جزاء أصل الفعل فإن المقصود يكون مذكوراً صريحاً مع إفادته جزاء الاستحلال وأنه أمر فوق الحلود ، وأجيب بأن ما يكفر مستحله لا يكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها الاستحلال وأنه أمر فوق الحلود ، وأجيب بأن ما يكفر مستحله لا يكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها معلوم ولذا لم ينبه عليه لظهوره ، وقال بعض المحققين في الجواب : إن جعل ذلك إشارة إلى الأكل كان الجزاء القيام المذكور من جب اجترائهم فدل على أنه وعيد كل آكل سواء كان حامله عليه ذلك القول أولا الوعيد به ثم ذكر موجب اجترائهم فدل على أنه وعيد كل آكل سواء كان حامله عليه ذلك القول أولا المعتقد وأما قوله سبحانه : (فن جاءه موعظة من ربه فانتهى) وقوله تعالى : (فن عاد) فهوفي القائل المعتقد وإن جعل إشارة إلى القيام المذكور فالجزاء ما يفهم من ضم الفعل إلى القول فانه لو لم يكن له مدخل في التعذيب وأن عوارة على إشارة إلى القيام المذكور فالجزاء ما يفهم من ضم الفعل إلى القول فانه لو لم يكن له مدخل في التعذيب من معرض الوعيد ، والقول بأن المتعلق الربا والآية محولة على التغليظ خلاف الظاهر فندبر ه

﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرَّبَوْ ﴾ أى يذهب بركته ويهلك المال الذى يدخل فيه ، أخرج أحمد وابن ماجه وابن جريج. والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل » هو أخرج عبد الرزاق عن معمر قال بسمعنا أنه لا يأتى على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق ، ولعل هذا مخرج مخرج الغالب، وعن الضحاك أن هذا المحق في الآخرة بأن يبطل ما يكون منه مما يتوفع نفعه فلا يبقى

لاهله منه شيء ﴿ وَيُرِبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرحت منه الصدقة أخرج البخارى. ومسلم عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ـ فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الحبل » و أخرج الشافعى . وأحمد مثل ذلك، والنكتة في الآية أن المربي إنما يطلب في الربا زيادة في المال ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال ، فبين سبحانه ان الربا سبب النقصان دون النماه وأن الصدقة سبب النماء دون النقصان ـ كذا قيل ـ وجعلوه وجها لتعقيب آيات الانفاق با ية الربا هو أن السلب العموم إذلا فرق بين واحد وواحد ، واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة والآية لعموم السلب لالسلب العموم إذلا فرق بين واحد وواحد ، واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة آكل الربا ومستحله ، وقد ورد في شأن الربا وحده ماورد فكيف حاله مع الاستحلال؟ أعاذنا الله تعالى من ذلك هفاعة فقد أخرج الطبراني . والبيه عي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما النه تعالى عليه وآله وسلم فقد أخرج الطبراني . والبيه عي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » فقد أخرج ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . إن الرباسبعون بابا أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه » ه

 بنو المغيرة من بنى مخزوم وكانوايداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا وكان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم صالح ثقيفا فطلبوا رباهم إلى بني المغيرةوكان،الاعظيمافقال بنو المغيرة : والله لانعطىالربا في الاسلام وقد وضعه الله تعالى ورسوله عن المسلمين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ـ ويقال ـ عتاب بن أسيد فكتب إلى رسول الله عليه الم بني عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة فأنزل الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ) الخ ، فكتبرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآية فان فعلوا فلهم رءوس أموالهم وإن أبوا فا كَنْهُم بحرب من الله تعالى ورسوله وذلك قوله تعالى ؛ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ﴾ أي ماأمرتم به من الاتقاء وترك البقايا إمامع إنـكار حرمته وإما مع الاعتراف ﴿ فَأَذْنُوا ﴾ أي فأيقنوا ـ وبذلك قرأ الحسن ـ وهو التفسير المَأْثُورِ عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما ﴿ بَحُرْبِ مَّنَ اللَّهَ وَرَسُولُه ﴾ وهو كحرب المرتدين على الاول وكحرب البغاة على الثاني، وقيل: لاحرب حقيقة و إنما هو تهديدو تخويف وجهور المفسرين على الاول ـ وقرأ حزة . وعاصم فحروا يةابن عياش فا خنو ابالمد أى فأعلمو ابهاأ نفسكم أو بعضكم بعضاأو غيركم، وهذامستلزم لعلمهم بالحرب على أتم وجه وتنكير \_ حرب \_ للتعظيم ، ولذا لم يقل بحرب الله تعالى بالإضافة ، أخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها لمانزلت قال : ثقيف لايدى لنا بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ﴿ وَإِن تُبتُّم ﴾ عَما يوجب الحرب ﴿ فَلَـكُمْ رُءُوسُ أَهُولَكُمْ ﴾ تأخذونها لاغير ﴿ لَاتَظْلَمُونَ ﴾ غرماءكم بأخذالزيادة ﴿ وَكَمْ تُظْلُمُونَ ٢٧٩ ﴾ أنتم من قبلهم بالنقصمن رأس المال أو بهو بنحو المطل، وقرأ المفضل عن عاصم-لاتظلمونــ الاول بالبناءللمفول والثاني بالبناءللفاعل علىعكس القراءة الأولى،والجملةإمامستأنفة ـ وهو الظاهر ـ وإما في محلنصب على الحال من الضمير في ( لـكم )والعامل ما تضمنه الجار من الاستقرارلوقوعه خبراً \_ وهو رأى الاخفش \_ ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم عدم ثبوته عند عدمهالان عدمها إن كان مع إنكار الحرمة فهم المرتدون ومالهم المسكسوب في حال الردة فئ للمسلمين عند الامام أبي حنيفةر ضي الله تعالى عنه،و كذاسائر أمو الهم عندالشافعي رضي الله تعالى عنه،وعندنا هو لورثتهم ولا شئ لهم على كل حال و إن كان مع الاعتراف فان كان لهم شوكة فهم على شرفالقتل لم يكد تسلم لهم رءوسهم فـكيف برءوس أموالهم وإلا فكذلك عندابن عباس رضي الله قرالي منهما وفقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمينأن يستتيبه فان نزع و إلا ضرب عنقه ، ومثله عن الصادق رضي الله تعالى عنه ، وأما عند غيرهما فهم محبوسون إلى أن تظهر توبتهم ولا يمكنونمن التصرفات رأسا فما لم يتوبوا لم يسلم لهم ثيَّ منأموالهم بل إنما يسلم بموتهم لورثتهم ، قال المولى أبو السعود. وغيره : واستدل بالآية على أن الممتنع عن أداء الدين مع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أتم تفصيل ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة ﴾ أى إن وقع المطلوب ذا إعسار لضيق حال مرجهة عدم المال على - إن - كان تامة، وجوز بعض الـ كمو فيين \_ إن ـ تـكون ناقصة ، و (ذو ) اسمها و الخبر محذوف أيـوإن كانذو عسرة ا كم عليه حق أو غريما أو من غرما تكمه وقرأ عثمان رضى الله تعالى عنه ذا عسرة.وقرئ \_ ومن كانذاعسرة \_وعلى القراءتين(كان ) باقصة واسمها ضمير مستكن فيها يعود للغريم ، وإن لم يذكر ، والآية نزلت - \$ قال الكلبي: حين قالت بنو المغيره لبني عمرو

ابن عمير : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم ﴿ فَنَظَرُهُ ﴾ الفاءجواب الشرط \_ و نظرة - مبتدأ خبره محذوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أي فتجب نظرة ، وقيل : خبر مبتدا محذوف أي فالأمر ، أو فالواجب نظرة ، والنظرة كالنظرة \_ بسكون الظاء الانتظار ، والمراد به الامهال والتأخير، وقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظر إلىضمير (ذو عسرة) أي فالمستحق ناظره أيمنتظره وبمهله وصاحب نظرته على طريق ـ لابن ، وتامر ـ وعنه أيضا ـ فناظره ـ أمراً من المفاعلة أي فسامحه بالنظرة ﴿ إِلَّى مَيْسَرَة ﴿ أى إلى وقت أو وجود يسار، وقرأ حمزة ، ونافع ـ ميسرة ـ بضم السين وهما لغتان كمشرقةومُشرقة ، وقرئ بهما مضافين بحذف التاء وإقامة الإضافة مقامها فاندفع ما أورد على هذه القراءة بأن مفعلا بالضم معدوم أو شاذ وحاصله أنهامفعلة لامفعل،وأجيبايضا بأنه معدُّوم في الآحاد وهذا جمع ميسرة- يا قيل في مكرم- جمع مكرمة، وقيل: أصله ميسورة فخففت بحذف الواو بدلالة الضمة عليها ﴿ وَ أَن تَصَدَّ أُواْ ﴾ بحذف إحدى التاءين، وقرئ بتشديد الصاد علىأنأصله تتصدقوا فقلبت التاءالثانية صادأوأ دغمت أىو تصدقكم على معسرى غرمائكم برءوس أموالكم كلا أو بعضاً ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أي أكثر ثواباً من الانظار ، أوخير مماتأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا ﴿ أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال:النظرةو اجبة وخير الله تعالىالصدقة علىالنظرة،وقيل:المراد بالنصدق الإنظار لما أخرج أحمد عن عمر ان بن الحصين قال: «قال رسول الله ﷺ؛ من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة » وضعفه الامام مع مخالفته للمأثور بأن وجوب الإنظار ثبت بالآية الأولى فلابد من حمل هذه الآية على فائدة زائدة وبأن قوله سبحانه : ( خير لـكم)لايليق بالواجب بل بالمندوب ، واستدل باطلاق الآية من قال بوجوب إنظار المعسرمطلقاسوا مكان الدين دين ربا أم لا . وهو الذي ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحسن. والضحاك . وأئمة أهل البيت ، وذهب شريح . وإبراهيم النخعي . وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في دواية عنه إلى أنه لا يجب إلا في دين الرباخاصة وتأولوا الآية على ذلك ه( إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ٢٨٠ ) جواب(إن) محذوف. أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتموه ـ وفيه تحريض على الفعل : ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْماً ﴾: وهو يوم القيامة أو يوم الموت وتنكيره للتفخيم كما أن تعليق الاتقاء بهللمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد التي تجعل الولدانشيباً ﴿ تُرْجَعُونَ فيه ﴾ على البناء للمفعول من الرجع ،وقرئ على البناء للفاعل من الرجوع والاول أدخلكما قيل: فيالتهويل،وقرئ ـ يرجعون على طريق الالتفات، وقرأ أبيّ ـ تصيرون ـ وعبدالله ـ تردون ـ ﴿ إِلَىٰالُتُهَ ﴾ أى حكمه وفصله ﴿ ثُمَّ تُونَىٰ ﴾ أى تعطى كملا ﴿ كُلُّ نَفْس ﴾ كسبت خيراً أو شراً ﴿ مَا كَسَبَتْ ﴾ أَى جزاء ذلك إن خيراً فخير و إن شراً فشر، والكسب العَمل كيف كأن كما نطقت به اللغة ودلت عليه الآثار، و كسب الاشعرى لا يشعر به سوى الاشاعرة ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١ ﴾ جملة حالية من كل نفس وجمع باعتيار المعنى ،وأعاد الضمير أولا مفرداً اعتباراً باللفظ ،وقدماعتبار اللفظلانهالاصل ولان اعتبار المعنى وقعرأس فاصلة فكان تأخيره أحسن، ولك أن تقول : إن الجمع أنسب بما يكون في ومه كما أن الافراد أو لي فيما إذا كان قبله أخرج غير واحد من غير طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آية ( واتقوا يوما ) الخ آخر

ما زل من القرآن، واختلف في مدة بقائه بعدها عليه الصلاة والسلام فقيل: تسع ليال، وقيل: سبعة أيام، وقيل: ثلاث ساعات، وقيل : أحداً وعشرين يوماً ، وقيل: أحداً وثمانين يوما ثم مات \_ بنفسي هو \_ حياً وميتاً عَيْنَا فَهُ روى أنه قال: اجعلوهابين آية الربا وآية الدين،وفيرواية أخرى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «جاءني جبرائيل فقال: اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن هذه آخر آية نزلت ما أخرجه البخاري . وأبو عبيد . وابن جرير . والبيهقي من طريق الشعى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : آخر آية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم آية الربا ، ومثله ما أخرجه البيهقي من طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب ـ كما قاله محمد بن سلمة فيما نقله عنه على بن أحمد الكرباسي ـ أن المراد من هذا أن آخر ما نزل من الآيات فىالبيوع آية الربا ، أو أن المراد إن ذلك من آخر ما نزل كما يصرح به ما أخرجه الامام أحمد ، ولما أمرّ سبحانه بإنظار المعسر وتأجيله عقبه ببيانأحكام الحقوق المؤاجلة وعقود المداينة فقال عز من قائل:﴿ يَمَأَيُّهَـا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى وبماجاء منه ﴿ إِذَا تَدَايَنُتُم ﴾ أي تعاملتم وداين بعضكم بعضا ﴿ بِدَّيْنِ ﴾ فائدة ذكره تخليص المشترك ودفع الايهام نصاً لأن ( تداينتم ) يجئ بمعنى تعاملـتم بدين ، وبمعنى تجازيتم ، ولا يرد عليه أن السياق يرفعه لأن الـكلام في النصوصية على أن السياق قد لايتنبه له إلا الفطن ، وقيل: ذكر ليرجع اليهالضمير إذ لولاه لقيل: فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن عند ذي الذوق العارف بأساليب الـكلام، واعترض بأن التداين يدلعليه فيكون من باب ( اعدلوا هوأقرب ) وأجيب بأن الدين لايراد بهالمصدر بل هو أحد العوضين ولادلالةللتداين عليه إلا من حيث السياق ولايكتني به في معرض البيان لاسما وهو ملبس،وقيل : ذكر لأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل، وحال لما فىالتنكير من الشيوع والتبعيض لما خصبالغاية ولولم يذكر لاحتمل أن الدين لأيكون إلا كذلك ﴿ إِلَى أَجْلَ ﴾أى وقت وهو متعلق بتداينتم ،ويجوز أن يكون صفة للدين أى مؤخر أومؤجل إلى أجل﴿ مُسَسَّى ﴾ بالايامأوالاشهر،أونظائرهما بما يفيد العلمويرفع الجهالة لابنحوالحصادلئلا يعودعلى موضوعه بالنقض ﴿ فَاكْتُبُوهُ ﴾ أى الدين بأجله لانه أرفق وأو ثق ؛ والجهور على استحبابه لقوله سبحانه : ( فان أمن بعضكم بعضًا ﴾ والآية عند بعض ظاهرة في أن كل دين حكمه ذلك ، وابن عباس يخص الدين بالسلم فقد أخرجُ البخاري عنه أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه \_ ثم قرأ الآية \_ واستدل الامام مالك بهاعلى جواز تأجيل القرض ﴿ وَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتَبُ بِٱلعَدْلَ ﴾ بيان لكيفية الكتابة المأمور بها وتعيين من يتولاها إثر الامربها إجمالا ، ومفعول ـ يكتب ـ محذوف ثقة بانفهامه أوللقصد إلى إيقاع نفس الفعل والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغي للكاتب أن لاينفرد به أحدالمتعاملين دفعاً للتهمة والجار متعلق بمحذوف وقع صفة للكاتب \_ أي ليكن الكاتب من شأنه التسوية وعدم الميل إلى أحد الجانبين بزيادة أو نقص ـ ويجوز أن يكون ظرفا لغواً متعلقاً ـ بكاتب - أوبفعله ، والمراد أمر المتداينين على طريق الكناية بكتابة عدلفقيه دين حتى يكون ما يكتبه مو ثوقابه متفقا عليه بين أهل العلم، فالكلام - كاقال الطيبي - مسوق لمعنى ، ومدمج فيه آخر بإشارة النص ـ وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لانه لايقدر على التسوية في الامور

الخطرة إلا مِن كان فقيها - ولهذا استدل بعضهم بالآية على أنه لايكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون، ومن لم يكن كذلك يجب على الامام أو نائبه منعه لئلا يقع الفساد ويكثر النزاع والله لايحب المفسدين \* ﴿ وَلا يَأْبَ كَاتُبْ ﴾ أي لا يمتنع أحد من الكتاب الموصوفين بما ذكر ﴿ أَن يَكْتُبَ ﴾ بين المتداينين كتاب الدين ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ أَلَلُهُ ﴾ أي لا جل ما علمه الله تعالى من كتابة الو ثائق و تفضل به عليه و هو متعلق ييكتب والكلام على حدً \_ وأحسن كم أحسن الله تعالى اليك \_ أي \_ لا يأب أن يتفضل على الناس بكتابته لاجل أن الله تعالى تفضل عليه وميزه \_ ويجوز أن يتعلق الكاف \_ بأن يكتب \_ على أنه نعت لمصدر محذوف أوحال من ضمير المصدر على رأى سيبويه ، والتقدير أن يكتب كتا بةمثل ماعلمه الله تعالى أو أن يكتبه أى الكتب مثل ماعلمه الله تعالى وبينه له بقوله سبحانه : ( بالعدل ) وجوز أن يتعلق بقوله تعالى : ﴿ فَلْيَكْتُبْ ﴾ والفاء غير مانعة كمافى (وربك فكبر) لانها صلة في المعني ،والأمر بالكتابة بعدالنهي عن الأداء منها على الاوللتأكيد ، واحتيج اليه لَأَنِ النَّهِي عَنِ الشَّيِّ لِيسِ أَمِراً بِضَدَه صريحاً على الأصحفاً لـدوبذكره صريحا اعتناءاً بشأن الـكتابة ، ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الأمر للوجوب ومن فروض الكفاية ولكن الامر لماكان لنالاعليناصرف عن ذلك لئلا يعود ماتقدم في مسألة جهالةالاجل، وأماعلي الوجه الثاني فلاتأكيد وإنماهو أمر بالـكتابة المقيدة بعدالنهي عن الامتناع من المطلقة وهذا لايفيد التأكيد لان النهي عن الامتناع عن المطلق لابدل على الامر بالمقيدليكونذكرهبعده تأكيداً ، وادعاه بعضهم لانه إذا كان الامتناع عن مطلق الـكتابة منهياً فلأن يكون الامتناع عن الـكتابة الشرعية مهياً بطريق الأولى، والنهي عن الامتناع عن الـكتابة الشرعية أمربها فيكونالامربالـكتابةالشرعية صريحاً للتوكيد ، وأيضا إذا ورد مطلق ومقيدوالحادثة واحدة بحمل المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر فكما حمل الامر بمطلق الكتابة في الوجه الاول على الكتابة المقيدة ليفيد التأكيد فلم لم يحمّل النهيءنالامتناعءن مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للتأكيد، وهل التفرقة بين الامرين إلا تحكم بحت كما لايخفي ؟! \* و(ما)قيل: إما مصدرية أو كافة \_ وجوز أن تكون موصولة أوموصوفة \_ وعليهما فالضمير لها، وعلى الاولين للـكاتب ، وقدر بعضهم على كل تقدير المفعول الثانى لعلم كتابة الوثائق فافهم ﴿ وَلَيْمُالِل ﴾ من الإملال بمعنى الا لقاء عـلى الـكاتب مايكتبه وفعله أمللت ، وقد يبدل أحـد المضاّعةين ياءاً ويتبعه المصدر فيه وتبدُّل همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فيقال: إملاءًا فهو والامـلال بمعنى أي، وليكن الملقى عـلى الـكاتب مايكتبه من الدين ﴿ اُلَّذِي عَلَيْهِ اُلْحَقُّ ﴾ وهو المطلوب لأنه المشهود عليه فلابد أن يكون هو المقر لاغيره وانفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف فإن ترتيب الحكم علىالوصف مشعر بالعلية والأصلعدم علة أخرى ﴿ وَلْيَتَّق ﴾ أى الذي عليه الحق ﴿ أَللَّهَ رَبَّهُ ﴾ جمع بين الا يسم الجليل و الوصف الجميل مبالغة في الحث على التقوى بذكر مايشعر بالجلال والجمال ﴿ وَلَا يُبْخُسْ ﴾ أىلاينقص ﴿ مَنْهُ ﴾ أىمنالحق الذي يمليه على الكاتب ﴿ شَيْئًا ﴾ وإن كان حقيراً،وقرئ شياً بطرح الهمزة وشيئًا بالتشديد . وهذا هوالتفسير المأثورعن سعيد بن جَبير ، وقيل: بجوزأن يرجع ضمير \_يتق\_ للكاتب وليس بشئ لأن ضمير يبخس لمنعليه الحق إذ

هو الذي يتوقع منه البخس خاصة ، وأما الكاتب فيتوقع منه الزيَّادة كما يتوقع منه النقص فلوأريد نهيه لنهي

عن كليهما ، وقد فعل ذلك حيثأمر بالعدل وإرجاع كل منهمالكل منهما تفكيك لايدل عليه دليل، وإنما شدد في تكليف المملي حيثجمع فيه بين الأمر بالاتقاءو النهيءن البخس لمافيه من الدواعي إلى المنهيءنه فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ماأمكن، و في (منه) وجهان : أحدها أن يكون متعلقًا بيخس و\_من\_لابتداء الغاية، وثانيهما أنَّ يكون متعلقا بمحذوف لأنه في الاصْل صفة للنكرة فلماقدمت عليه نصبت حالاً ، و (شيئًا) إما مفعول بهو إمامصدر ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾ صرح بذلك في موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لأن الامر والنهبي لغيره ، وعليه متعلق بمحذف أي وجب والحق فاعل،وجوزأن يكون(عليه) خبراً مقدماً ، (الحق) مبتدوءاً مؤخراً فتكون الجلة اسمية ، وعلى التقديرين لامحل لها من الاعراب لانها صلة الموصول ﴿ سَفيها ﴾ أى عاجزاً أحمق قاله ابن زيد ، أو جاهلا بالاملال قاله مجاهد ، أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه قاله الشافعي﴿ أَوْضَعيفاً ﴾ أي صبيا، أوشيخا خرفا﴿ أَوْ لَا يَسْتَطيعُ أَن يُملَّ هُوَ ﴾ جملة معطوفة على مفرد هو خبر كان لتأويلها بالمفرد أى ـ أو غير مستطيع للاملاء بنفسه لخرس ـ فما روى عن ابن عباس رضيانة تعالىءنهما أو لما هو أعم منه ومن الجهل باللغة وسائر العوارض المانعة،والضمير البارز توكيد للضمير المستتر في - أن يمل ـ وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه ، وقيل : إن الضمير فاعل \_ليمل\_ وتغيير الأسلوب اعتناءاً بشأن النفي، ولا يخفي حسن الا دغام هنا و الفك فيها تقدم، ومثله الفك في قوله تعالى: ﴿ فَلْيُمْلُلُ وَلَيْهُ ﴾ أىمتولىأمره و إن لم يكنخصوصااولى الشرعىفيشملالقيم والوكيلوالمترجم، والا قرار عن الغير في مثل هذه الصورة مقبول وفرق بينه وبينالاقرار على الغير فاعرفه ﴿ بِٱلْعَدْلُ ﴾ بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقص ولم يكلف بعين ماكلف به من غير الحق لأنه يتُوقع منه الزيادة كما يتوقع منه البخس ، واستدل بعضهم-بالآية على أنه لا يجوز أن يكون الوصى ذمياً ولا فاسقاً وأنه يجوز أن يكون عبداً أو امرأة لانه لم يشترط في الأولياء إلاالعدالة ذكره ابن الفرس - وليس بشيٌّ كما لا يخفي \* ومز الناس من استدل بقوله سبحانه : (فليكتب) (ولايأب) على وجوب الـكتابة، وإلى ذلك ذهب الشعبي . والجبائي . والرماني إلا أنهم قالوا : إنها واجبة علىالكفاية ـو إليه يميلكلامالحسنـ وقال مجاهد والضحاك : واجبعليه أن يكتب إذا أمر ، وقيل : هي مندوبة ، وروى عن الضحاك أنها كانت واجبة ثم نسخ ذلك ه ﴿ وَٱسْتَشْهَدُو ۚ شَهْيَدُ يْنَ ﴾ أي اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ماجرى بينكما ، وجوز أن تكون السين والناء زائدتين أي اشهدوا ، وفي اختيار صيغة المبالغة إيماء إلى طاب من تكررت منه الشهادةفهو عالم بموقعها مقتدر على أدائها وكأن فيه رمزاً إلى العدالة لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحـكام إلا وهو مقبول عندهم ولَّعَلَّهُ لَمْ يَقُلُ رَجَّلِينَ لَذَلْكُ ، والْأَمْرُ لَلْنُدْبِ أَوْ لَلُوجُوبِ عَلَى الْخَلَافُ فَى ذَلْكُ ﴿ مَنْ رَجَالَـكُمْ ﴾ متعلقُ باستشهدوا ـ و (من) لابتداء الغاية أو بمحذوف على أنه صفة لشهيدين،و(من) تبعيضية والخطاب للمؤمنين ألمصدر بهم الآية ، وفي ذكر الرجال مضافاً إلى ضمير المخاطبين دلالة على اشتراط الإسلام. والبلوغ. والذكورة في الشاهدين . والحرية لأن المتبادر من الرجال الـكاملون والارقاء بمنزلة البهائم ، وأيضا خطاءات الشرع لاتنتظم العبيد بطريق العبارة كما بين في محله ، وذهب الامامية إلى عدم اشتراط الحرية في قبول الشهادة وإنما ( م ۸ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی )

الشرط فيه عندهم الا سلام والعدالة ، وإلى ذلك ذهب شريح . وابن سيرين . وأبو ثور . وعثمان البتي وهو خلاف المروى عن على كرم الله تعالى وجهه \_ فانه لم يجوز شهادة العبد في شئ ولم تتعرض الآية لشهادة الكفاد بعضهم على بعض، وأجاز ذلك قياساً الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وإن اختلفت مللهم، ﴿ فَإِن لَمَّ يَكُونَا ﴾ أى الشهيدان ﴿ رَجُلَيْن ﴾ أىلم يقصد إشهادهما ولو كانا موجودين والحـكم من قبيل نني العموم لاعموم النني و إلا لم يصح قوله تعالى : ﴿ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانَ ﴾ أى فان لم يـكونا رجلين مجتمعين فليشهد رجل وامرأتان،أو فرجلوامرأتانيشهدون . أو يكفون ، أو فالشاهد رجلوامرأتان أو فليستشهد رجل وامرأتان ، أو فليكن رجل وامرأتان شهوداً،و إنجعلت \_يكن\_ تامة استغنى عن تقدير شهود،وكفاية الرجل والمرأتين في الشهادة فيما عدا الحدود والقصاص عندنا ، وعند الشافعي في الأموالخاصة لافي غيرها كعقدالنكاح، وقالمالك: لاتجوزشهادة أو لئك في الحدو دولاالقصاص. ولا الولاء ولا الاحصان، وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق ، وأما قبول شهادة النساء مفردات فقد قالوا به فىالولادة والبكارة والاستهلال وما يجرى مجرى ذلك بما بين في الكتب الفقهية ، وقرى ـ وامرأتان ـ بهمزة ساكنة ، ولعل ذلك لاجتماع المتحركات ﴿ مَّن تَرْضُونَ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتانأى كائنون ممن ترضونهم والتصريح بذلك هنا مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصاف النساء به فـــلا يرد ما في البحر من أن جعله صفةً للذكور يشعر بانتفاء هذا الوصف عن شهيدين ، وقيل : هو صفة لشهيدين ـ وضعف بالفصل الواقع بينهما ، وقيل : بدل من \_ رجالكم \_ بتكرير العاملوضعف بالفصل أيضا ، واختار أبو حيان تعلقه-باستشهدوا ـ ليكون قيداً في الجميع ويلزمه الفصل بيناشتراط المرأتين وتعليله \_ وهو كما ترى \_ والخطاب للمؤمنين،وقيل: للحكام ولم يقل من المرضيين لافهامه اشتراط كونهم كذلك في نفس الامر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن لنا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر ﴿ مَنَ ٱلشَّهَدَاءَ ﴾ متعلق بمحذوف على أنه حال من العائد المحذوف أي من ترضونهم حال كونهم كاثنين بعضَ الشهداء لعلمُكم بعدالتهم وإدراج النساء في الجمع بطريق التغليب \* ﴿ أَن تَضلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا ٱلْأُخْرَى ﴾ بيان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد في النساء أي شرع ذلك إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في أمزجتهن، وقدرت الارادة لما أن قيد الطلب يجب أن يكون فعلا للآمر وباعثا عليه وليس هو هناإلاإرادةالله تعالى للقطع بأن الضلال والتذكير بعده ليس هو الباعث على الأمر بل إرادة ذلك ، واعترض بأن النسيان وعدم الاهتداءللشهادة لاينبغي أن يكونمراد الله تعالىبالارادة الشرعية سيما وقدأمر بالاستشهاد ، وأجيب بأن الارادةلم تتعلق بالضلال نفسه أعنى عدم الاهتداء للشهادة بل بالضلال المرتب عليه الإذكار ،ومن قواعدهم أن القيد هو مصب الغرض فصار كأنه علق الارادة بالا ذكار المسبب عن الضلال والمرتب عليه فيؤ ول التعليل إلى ما ذكرنا ، وهذا أولى ما ذهب اليه البعض في الجواب من أن المراد من الصلال الا ذكار لأن الصلال سبب للاذكار فأطلق السبب وأريد المسبب لظهور أنه لايبقى على ظاهره معنى لقوله تعالى : ( فتذكر ) قيل : والنكتة في إيثار (أن تضل) الخ على - أن تذكر إن ضلت - الايماء إلى شدة الاهتمام بشأن الا ذكار بحيث صار ماهومكروه كأنه مطلوب لاجله من حيث كونهمفضياً اليه،و(إحداهما) الثانية يجوز أن تـكون فاعلـتذكرـ وليسمنوضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرةهي الناسية، ويجوز أن تـكون مفعو لالنذكر-والاخرى-فاعلوليسمن قبيل ضرب موسى عيسى - كما وهم - حتى يتعين الأول بلمن قبيل ـ أرضعت الصغرى الكبرى ـ لأن سبق إحداهما بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال والسبب في تقديُّم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتمام بتذكير الضال ولهذا ـ كما قيل ـ عدل عن الضمير إلى الظاهر لانالتقديم حينئذ لاينبه على الاهتمام كما ينبه عليه تقديم المفعول الظاهر الذي لو أخر لم يلزم شئ سوى وضعه موضعه الأصلي ، وذكر غير واحد أينالعدول عن ـ فتذكرها ـ الاخرى ـ وهي قراءة ابن مسعود يم رواه الاعمش ـ إلى ما فيالنظم الكريم لتأكيد الابهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال ـ بإحداهما - بعينها والتذكير بالأخرى ، وأبعد الحسين بن على المغربي في هذا المقام فجعل ضمير ( إحداهما ) الاولى راجعا إلى الشهادتين ، وضمير ( إحداهما )الاخرى إلى المرأتين فالمعنى ــ أن تضل إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الاخرى منهما ــ وأيده الطبرسي بأنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالا وإنما يقال: ضلت الشهادة إذا ضاعت كما قالسبحانه: (ضلوا عنا) أىضاعوامنا،وعليه بكونالكلام عاريا عنشائبة توهم الاضمار فيمقاما لاظهار رأسا وليس بشئ إذلايكون لاحداهماأخرى فى الـكلام مع حصول التفكيك وعدم الانتظام، وما ذكر فى التأييدينيئ عن قلة الاطلاع على اللغة ه فني نهاية ابن الاثير وغيرها إطلاق الضال على الناسي ، وقد روى ذلك في الآية عن سعيد بن جبير . والضحاك. والربيع . والسدى . وغيرهم ، ويقرب هذا في الغرابة بما قيل : إنه مر. بدع التفسير وهو ماحكي عن ابن عيينة أن معنى (فتذكر ) النخ فتجعل إحداهما الاخرىذكراً يعني أنهما إذا اجتمعتاكاتنا بمنزلة الذكر فان فيه قصوراً من جهة المعنى واللفظ لان التذكير في مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين ، ورعاية العدد لأن النسوة محل النسيان كذلك ولأن جعلها ذكراً مجاز عن إقامتها مقام الذكر ثم تجوز ثانياً لانهما القائمتان مقامه فلم تجعل إحداهما الاخرىقائمة مقامه وبعدالنجوز ليسعلىظاهرم لأن الاحتياج إلى اقتران ذكر البتة معهما، وقوله سبحانه : ( فان لم يكونا رجلين ) ينبثان عن قصورهما عن ذلك أيضاً ـ والتزام توجيه مثل ذلك،وعرضه في سوق القبول. لا يعد فضلا بل هو عند أربابالذوق عين الفضول ،ولقدرأيت في طراز المجالس أن الحفاجي سأل قاضي القضاة شهاب الدين الغزنوي عن سر تمكرار\_ إحدلي - معرضا بما ذكره المغربي فقال:

ومر نداه على كل الورى نشره في آية لذوى الاشهاد في البقرة تكرار (إحداها) لو أنه ذكره أولاها ليس مرضيا لدى المهره من بحر علمك ثم ابعث لنا درره قاض كي

ومنفضائله فىالكون مشتهره وافىسؤالكوالاسرارمستترة

يارأس أهل العلوم السادة البرره ومرف ماسر تكرار\_إحدى\_دون تذكرها في آية وظاهر الحال إيجاز الضمير على تكرار وحمل الاحدى على نفس الشهادة في أولاها فغص بفكرك لاستخراج جوهره من بحر فأجاب القاضى ﴾

يامن فوائده بالعلم منتشره يامن تفردف كشفالعلوم لقد (تضل إحداهما) فالقول محتمل كليهما فهى للاظهار مفتقره ولو أتى بضمير كان مقتضياً تعيين واحدة للحكم معتبره ومن رددتم عليه الحل فهو كا أشرتم ليس مرضيا لمن سبره هذا الذى سمح الذهن السكليل به والله أعلم فى الفحوى بما ذكره

وقرئ (أن تضل) بالبناه المفعول والتأنيث ، وقرئ \_ فتذاكر - وقرأ ابن كثير . ويعقوب . وأبو عمرو . والحسن - فتذكر \_ بسكون الذال وكسر الكاف ، وحمزة (أن تضل) على الشرط فتذكر بالرفع و على ذلك فالفعل مجزوم والفتح لالتقاء الساكنين ، والفاء فى الجزاء قيل : لنقدير المبتدا وهو ضمير القصة أوالشهادة ، وقيل : لاتقدير لان الجزاء إذا كان مضارعا مثبتا يجوزفيه الفاء وقيل : الأوجه أن يقدر المبتدا ضمير الذاكرة - و ( إحداهما ) بدل عنه أو عن الضمير فى ( تذكر ) وقال بعض المحقين : الأوجه من هذا كله تقدير ضمير التثنية أى فهما - تذكر إحداهما الاخرى - وعليه كلام كثير من المعربين ، والقائلون عن ذلك تفرقوا أيدى سبا لما رأوا تنظير الزمخشرى قراءة الرفع بقوله تعالى : ( ومن عادفينتهم التهمنه ) ولم يتفطنوا بأن ذلك أيما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء بحسب ما يقتضيه المقام لامن جهة خصوص الضمير إفراداً وتثنية والله تعالى المهم للرشادفتد بر ﴿ وَلاَ يَأْبُ الشُّهُدَآةِ إِذَا مَادُعُوا ﴾ لاداء الشهادة أولتحملها وهو المروى عن ابن عباس. وخص ذلك مجاهد . وابن جبير بالاول وهو الظاهر لعدم احتياجه إلى التما والمجاز إلا ان المروى عن الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف فى القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم فان ظاهره يستدعى القول بمجاز المشارفة ، و ( ما ) صلة وهى قاعدة مطردة بعد ( إذا ) فلا يتبعه أحد منهم فان ظاهره يستدعى القول ومنه قول ذهر :

ستمت تكاليف الجياة ومن يعش ثمانين حولا لاأبا لك يسأم

﴿ أَن تَدَكُنْبُوهُ ﴾ أى الدين. أو الحق ـ أو الكتاب المشعر به الفعل والمنسبك مفعول به - لتسأموا ويتعدى بنفسه ، وقيل: يتعدى بحرف الجروحذف للعلم به ، وقيل: المراد من - السأم ـ الكسل إلا أنه كنى به عنه لانه وقع في القرآن صفة للمنافقين كقوله تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) ولذا وتعفى الحديث «لايقول المؤمن كسلت وإنما يقول ثقلت» وقرى ـ ولا يسأموا ـ أن يكتبوه بالياء فيهما ﴿ صَغيراً أوْكَبراً ﴾ حالان من الضمير أى على كل حال قليلا أو كثيراً مجملا أومفصلا ، وقيل: منصوبان على أنهما خبراكان المضمرة وقدم الصغير على الكبيراه تهاما بهوا نتقالا من الأدنى إلى الأعلى ﴿ إِلَى أَجَله ﴾ حال من الهاه في - تكتبوه أى مستقراً في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر بهوليس متعلقاً بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل أى مستقراً في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر بهوليس متعلقاً بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل وهو الاحسن والخطاب للمؤمنين ﴿ أَفْسَطُ ﴾ أى الكتب وهو الاقرب أو الاشهاد ـ وهو الابعد - أو جميع ماذكر وهو الاحسن والخطاب للمؤمنين ﴿ أَفْسَطُ ﴾ أى أعدل ﴿ عند الله ﴾ أى في حكمه سبحانه ه ﴿ وَأَقُومُ الشّهَدَة ﴾ من غير شذوذ ، وقيل: من قاسط بمعنى ذى قسط وقويم، وقال أبوحيان: قسط يكون بممنى جار وعدل وأقسط من غير شذوذ ، وقيل : من قاسط بمعنى ذى قسط وقويم، وقال أبوحيان: قسط يكون بمنى جار وعدل وأقسط من غير شذوذ ، وقيل : من قاسط بمعنى ذى قسط وقويم، وقال أبوحيان: قسط يكون بمنى جار وعدل وأقسط من غير شذوذ ، وقيل : من قاسط بمعنى ذى قسط وقويم، وقال أبوحيان: قسط يكون بمنى جار وعدل وأقويم المناه المنا

بمعنى عدل لاغير حكاه ابن القطاع \_وعليه لاحاجة إلى رأى سيبويه فىأقسط \_ وقيل. هومن قسط بوزن كرم بمعنى صارذا قسط أى عدل ، و إنما صحت الواو فىأقومولم يقل أقام لأنها لم تقلب فىفعل التعجب نحو ما أقومه لجموده إذ هو لا يتصرف وأفعل التفضيل يناسبه معنى فحمل عليه ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْ تَابُواْ ﴾ أىأقر بإلىانتفا. ريبكم وشككم في جنسالدين وقدره وأجله ونحو ذلك ، قيل ؛ وهذا حكمة خلقاللوح المحفوظ ،والكرام الكاتبين مع أنه الغني الكاملءن كل شئ تعليما للعباد و إرشاداً للحكام ، وحرف الجرمقدرهنا \_وهو إلى كاسمعت\_وقيل: اللام، وقيل: من ، وقيل في، ولكل وجهة ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضَرَةً تُديرُونَهَا بِيْنَكُمْ ﴾ استثنا. منقطع من الأمر بالكتابة فقوله تعالى: (فليكتب بينكم كاتب بالعدل) إلىهنا جملة معترضة بين المستثني والمستثنى منه أىلكنوقت كونتداينكم أوتجارتكم تجارة حاضرة بحضور البداين تديرونها بينكم بتعاطيها يداً بيد ـ كذاقيل-؞ وفى الدر المصون يجوز أن يكون استثناءاً متصلا من الاستشهاد فيكون قد أمر بالاستشهاد في كل حال إلافي حال حضور التجارة،وقيل: إنه استثناء من هذا وذاك وهو منقطع أيضاً أي لكن التجارة الحاضرة يجوز فيها عدم الاستشهاد والكتابة ، وقيل ؛ غير ذلك ـولعل الأولأولى ـ ونصبعاصم تجارة على إنها خبر تكون ﴿ واسمها مستتر فيها يعود إلى التجارة ـ ﴿قال/الفراء ـ وعود الضمير في مثل ذلك على متأخر لفظاً ورتبة جار في فصيح الكلام ، وقال بعضهم: يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة من الكلام، وعليه فالتجارة مصدر لئلا يلزم الأخبار عن المعنى بالعين، ورفعها الباقون على أنها اسم (تكون) والخبرجملة (تديرونها) ويجوز أن تكون (تكون) تامة فجملة (تديرونها) صفة ﴿ فَلْيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَائِحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ﴾ أى فلامضرة عليكم أو لا إثم في عدم كتابتكم لها لَبعد ذلك عن التنازع والنسيان ، أولان في تكليفكم الـكتابة حينئذ، شقة جداً وإدخال الفاء للإيذان بتعلق ما بعدها بماقبلها ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَاَيَعُنُّم ﴾ أيهذا التبايع المذكور أومطلقاً ﴿ وَلَا يُضَارُّ كَا تُبْ وَلَاشَهِيدُ ﴾ نهى عن المضارة والفعل يحتمل البناء للفاعل والبناءللمفعول والدليل عليه قراءة عمر رضي الله تعالى عنه ولا يضار بالفكوالكسر، وقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالفكو الفتح ـوالمعنى على الأولـ نهي الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان، وعلى الثاني النهيي عن الضرار بهما بأن يعجلاعنمهمأ ولا يعطى المكاتبحقه من الجعل أو يحمل الشاهدمئونة الجئ من بلد، ويؤيدهذا المعنى ما اخرجه ابن جرير عن الربيع قال: لمانزلت هذه الآية (ولايأب كاتب) الخ كان أحدهم يجيًّ إلى الـكاتب فيقول: اكتب لى فيقول: إني مشغول أولى حاجة فانطلق إلى غيرى فيلزمه ويقول: إنك قدأ مرت أن تـكتب لى فلا يدعه ويضاره بذلك، وهو يجد غيره فأنزل الله تعالى (ولايضار كاتب ولاشهيد) وحمل بعضهم الصيغة على المعنيين وليس بشئ كالا يخفي ، وقرأ الحسن ـولايضارـ بالكسر وقرئ بالرفع على أنه نفي بمعنى النهبي ﴿وَان تَفْعَلُواْ ﴾ مانهـتم عنه من الضرارأومنه ومن غيره وبعيدوقوعه منكم ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ أي ذلك الفعل ﴿ فُسُوتُ بِكُمْ ﴾ أي خروج عن طاعة متلبس بكم وجوز كون الباء للظرفية ، قيل : وهو أبلغ إذجعلوا محلا للفسق﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ فيما أمركم بهونها كم عنه ﴿ وَيُعلِّمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ أحكامه المنضمنة لمصالح لم ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَليْمٌ ٢٨٢ ﴾ فلا يخفي عليه حالكم وهو مجازيكم بذلك ( فان قيل )كيف كرر سبحانه الاسم الجايل في الجمل الثلاث وقد استكرهوا مثل قوله : منه المستحسن ومنه المستقبح، فالمستحسن كل تكرير يقع على طريق التعظيم أو التحقير فى جمل متواليات كل منه المستحسن ومنه المستقبح، فالمستحسن كل تكرير يقع على طريق التعظيم أو التحقير فى جمل متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسها، والمستقبح هو أن يكون التكرير فى جملة واحدة أو فى جمل بمدى ولم يكن فيه التعظيم والتحقير، وما فى البيت من القسم الثانى لان \_ جذ النوى قطع النوى \_ فيه بمغنى واحد وما فى الآية درة تاج القسم الأول لأن (اتقوا الله) حث على تقوى الله تعالى (ويعلم كم الله) وعد بإنعامه سبحانه (والله بكل شئ عليم) تعظيم لشأنه عز شأنه، ومن هنا علمت وجه العطف فيها من اختلافها فى الظاهر خبراً وإنشاءاً، ومن الناس من جوز كون الجملة الوسطى حالا من فاعل (اتقوا) أى اتقوا الله مضموناً لكم التعليم، ويجوز أن تكون حالا مقدرة، والأولى ماقدمنا لقلة افتران الفعل المضارع المثبت الواقع حالا بالواو \*

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر ﴾ أى مسافرين ففيه استعادة تبعية حيث شبه تمكنهم في السفر بتمكن الراكب من مركوبه ﴿ وَلَمْ تَجَدُّواْ كَاتِباً ﴾ يكتب لىتم حسيما بين قبل ، والجملة عطف على فعل الشرط أو حال ، وقرأ أبوالعالية كتباً ، والحسن وابن عباس - كتاباجم كاتب ﴿ فَرَهَا لَا مَقْبُوضَةٌ ﴾ أى فالذي يستوثق به . أو فليتم . أو فليتم . أو فليتم . أو فليتم وهو رهان . وهو جمع رهن وهو في الأصل مصدر ثم أطلق على المرهون من بابإطلاق المصدر على اسم المفعول وليس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدم الكاتب في شرعية الارتهان لأن الني صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه في المدينة من يهودي على ثلاثين صاعا من شعير كافي البخاري - بل الني صلى التوثق بالكتبة في السفر الذي هو مظنة إعوازها ، وأخد مجاهد بظاهر الآية فذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا في السفر . وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لا يجوز في السفر إلا عند

فقد الكاتب، وإنما لم يتعرض لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب تو ثقاً وإعوازاً ، والجهور على وجوب القبض فى تمام الرهن ، وذهب مالك إلى أنه يتم بالإيجاب والقبول ويلزم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط عنده بقاؤه فى يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد خرج من الرهن فلو قام الغرماء وهو يبد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا كان أسوة للغرماء فيه وكأنه إنما ذهب إلى ذلك لما فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو على :

فالخبز واللجم لهن راهن 🔹 وقهوة راووقها ساكب

و في التعبير - بمقبوضة - دون تقبضونها إيماءاً إلى الاكتفاء بقبض الوكيلولا يتوقف على قبض المرتهن نفسه وقرئ - فرهن - كسقف وهوجع رهن أيضاً ، وقرئ بسكون الهاء تخفيفا ﴿ فَإِنْ أَمنَ بَعْضُكُم بَعْضُكُ

وقرئ ـ الذيتمن ـ بقلب الهمزة ياءًا، وعن عاصم أنه قرأ -الذتمن ـ با دغام الياء فى التاء ، وقيل بهو خطأ لآن المنقلبة عن الهمزة فى حكمها فلا يدغم ، ورد بأنه مسموع فى كلام العرب ، وقد نقل ابن مالك جوازه لآنه قال : إنه مقصور على السماع ، ومنه قراءة ابن محيصن ـ اتمن ـ ونقل الصاغانى أن القول بجوازه مذهب الكوفيين، وورد مثله فى كلام أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وهى من الفصحاء المشهود لهم ، ففى البخارى عنها كان صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنى فأتزر فالمخطئ مخطئ ﴿ وَلْيَتَّ اللّهَ رَبَّهُ ﴾ فى الحيانة وإنكار الحق ، وفى الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوية من التأكيد والتحذير ما لا يخفى ، وقد أمر سبحانه ـ بالتقوى ـ عند الوفاء حسبا أمر بها عند الاقرار تعظيما لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد \*

﴿ وَلاَ تَـكُتُمُواْ ٱلشُّهَـٰدَةَ ﴾ أي لاتخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم إليها وهو خطاب للشهود المؤمنين كم روى عن سعيد بن جبير وغيره وجعله خطاباً للمديونين على معنى لاتكتمواشهادتكم على أنفسكم بأن تقروا بالحق عندالمعاملة ،أولا تحتالوا بإبطالشهادة الشهودعليكم بالجرحونحوهعندالمرافعة خلافالظاهرالمأثور عن السلف الصالح ،وقرئ يكتمو اعلى الغيبة ﴿ وَ مَن َ يُكْتَمُّهَا فَإِنَّهُ ۚ آثُمْ قَالُهُ ﴾ الضمير فى أنه راجع إلى ( من ) وهو الظاهر ، وقيلَ : إنه ضمير الشأن والجملة بعده مفسرة له ، و (آثم ) خبر إن وقلبه فاعل له لاعتماده ولا يجئ هذاعلى القول بأن الضمير للشأن لأنه لا يفسر إلا بالجملة والوصف مع مرفوعه ليس بحملة عند البصري. والـكوفي يجيز ذلك ، وقيل : إنه خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر ، والجملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن وأن يكون ـ لمن ـ وقيل : (آثم ) خبر إن وفيه ضمير عائد إلى ماعاد اليه ضمير ـ إنه ـ وقلبه بدل من ذلك الضمير بدل بعض من كل ، وقيل :( آثم ) مبتدأ وقلبه فاعلسد مسد الحنبر ، والجملة خبر إن ، وهذا جائزعند الفراء من الـكوفيين . والاخفش من البصريين وجمهور النحاة لايجوز ونه وأضاف الآثم إلى القلب مع أنه لوقيل: ( فانه آثم ) لتم المعنى معالاختصار ، لأن الآثم بالـكتمان وهو بما يقع بالقلب وإسنادالفعل بالجارحة التي يعمل بها أبلغ ، ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا بما أبصرته عيني وبما سمعته أذني وبما عرفه قلمي؟ ولأن الإثم وإن كان منسوبا إلى جملة الشخص لـكنه أعتبر الاسناد إلى هذا الجزء المخصوص متجوزاً به عن الكل لأنه أشرف الاجزاء ورئيسها ، وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح،فيكون في الـكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب ، وقيل: أسند الإثم إلى القلب لئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه،وقيل:للاشارة الىأن أثر الكتمان يظهر في قلبه كما جاء في الحنبر « إذا أذنب العبد يحدث في قلبه نكتة سوداء وكلما أذنبزاد ذلك حتى يسود ذلك بتهامه » ، أو للاشارة إلى أنه يفسد قلبه فيفسد بدنه كله،فقد ورد « إن فيالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدتفسد الجسدكله ألا وهي القلب» وألكل ليس بشئ كما لايخني ، وقرئ قلبه بالنصب على التشبيه بالمفعول به ه و (آثم ) صفة مشبهة ، وجوز أبو حيان كونه بدلا من اسمإن بدل بعضمن كل، وبعضهم كونه تمييزاً واستبعده أبو البقاء ،وقرأ ابن أبي عبلة (آثم قلبه) أي جعله آثمًا ﴿ وَٱللَّهُ بَمَـا تَعْمَلُونَ ﴾ من كتمان الشهادة وأدائها على وجهها وغير ذلك ﴿ عَلَيمٌ ٣٨٣ ﴾ فيجازيكم بذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر • ﴿ لِللَّهُ مَا فَالسَّمَوَ لَتَ وَمَا فَى الْأَرْضَ ﴾ من الامور الداخلة فى حقيقتهما والخارجة عنهما كيفكانت أى كلها ملك له تعالى ومختصة به فله أن يلزم من شاء من مملوكاته بما شاء من تدكليفاته وليس لاحد أن يقول المالى أتصرف به كيف شئت ، ومن الناس من جعل هذه الجلة كالدليل لما قبلها ﴿ وَإِن تُبدُوا ﴾ أى تظهروا للناس ﴿ مَافَى أَنفُسكُم ﴾ أى ماحصل فيها حصولا أصليا بحيث يو جباتصافها به كالمله كالتالرديثة والاخلاق الذميمة كالحسد والدكم والعجب والدكفران وكتمان الشهادة ﴿ أَوْ يَخْفُوهُ ﴾ بأن لا تظهروه \*

﴿ يُحَاسَبُكُم به اُللّه ﴾ أى يجازيكم به يوم القيامة ، وأما تصور المعاصى والاخلاق الذميمة فهو لعدم إيجابه اتصاف النفس به لايعاقب عليه مالم يوجد فى الأعيان ، وإلى هذا الإشارة بقوله صلىالله تعالى عليه وسلم : « إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تشكلم »أى إن الله تعالى لا يعاقب أمتى على تصور المعصية وإنما يعاقب على عملها وفلا منافاة بين الحديث والآية خلافا لمن توهم ذلك ووقع فى حيص بيصلده مه ولا يشكل على هذا أنهم قالوا : إذا وصل التصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) لأنانقول: المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية فى الاعيان وهو أيضاً من الكيفيات النفسانية التى تلحق بالملكات ولا كذلك سائر ما يحدث فى النفس و نظمه بعضهم بقوله :

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليـه هم فعزم كاها رفعت سوى الاخير ففيه الآخذ قد وقعا

الخبر يجوز نسخه بالاتفاق لم يدل عليه كلام العضد وغيره ؛ وبعضمن إدعى أن الآية محكمة وتوقف في قبول هذا الجواب ذهب إلى أن المراد من النسخ البيان وإيضاح المراد مجازاً كما مرت الإشارة اليه عند قوله تعالى: ( فاعفوا وأصفحوا )كأنه قيل : كيف يحمل مافى أنفسكم على ما يعم الوساوس الضرورية وهو يستلزم التكليف بما ليس فىالوسع والله لا يكلف نفساً إلاوسعها ، واعترض هذا بأنه على بعده يستلزم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقر الصحابة على مأفهموه وهو بمعزل عن مراد الله تعالى ولم يبينه لهم معماهم فيهمن الاضطرابوااو جل الذي جثوا بسببه على الركبحتي نزلت الآية الاخرى ، ويمكنأن يجاب على بعد بأنه لامحذور في هذا اللازم ويلتزم . مأنه من قبيل إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين فسر الرؤ"يا بين يديه عليه الصلاة والسلام وقال: « أخطأت أم أصبت يارسولالله؟ فقال له والسَّخيَّة : أصبت بعضها وأخطأت بعضها، ولم يبين له فيما أصاب وفيما أخطأ لامر ما ، ولعله هنا ابتلاؤهم وأن يمحصمافيصدورهموهذاعلىالعلاتأولى من حمل النسخ على التخصيص لاستلزامه مع ما فيه وقوع التكليف بما لا يطاق كما لا يخفى ، وقيل: معنى الآية إن تعلنوا ما في أنفسكم من السوء، أولم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقبكم الله تعالى عليه ، ويؤول إلى قولنا أن تدخلوا الاعمال السيئة فىالوجود ظاهراً أوخفية يحاسبكمها الله تعالىأوإن تظهروا مافىأنفسكم من كتمانالشهادة بأن تقولوا لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتمها ولانؤديها لك عند الحكام، أو تخفوه بأن تقولوا له ليس في علمناخبرماتر يدأن نشهد به وأنتم ناذبون في ذلك \_ يحاسبكم به الله \_ وأيدهذا بما أخرجه سعيد بن منصور . وابن جرير . وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية الـكريمة قال : نزلت في الشهادة ، وقيل : الآية على ظاهرها ، و(مافي أنفسكم )على عمومه الشامل لجميع الخواطر إلا أن معنى ( يحاسبكم ) يخبركم به الله تعالى يومالقيامة،وقدعدوامنجملة معنى الحسيب العليم،وجميع هذه الاقواللاتخلوعن نظر فتدبر وارجع إلى ذهنك فلا إخالك تجد فوق ماذكرناه أو مثله في كتأب م

وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للاعتناء به ، وأماتقديم الابداء على الاخفاء على عكس ما في قوله تعالى: (قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله) فلها قيل: إن المعلق بها فنفسهم هنا المحاسبة والأصل فيها الأعمال البادية ، وأما العلم فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية ولا يختلف الحال عليه تعالى بين الأشياء البارزة والكامنة بلا لا كامن بالنسبة إليه سبحانه خلا أن مرتبة الإخفاء متقدم على متعلق علمه بحالته الثانية في في في قبل ذلك مضمر في النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلق علمه بحالته الثانية في في في بعدله بالرفع على الاستئناف أى فهو يغفر بفضله (لمن يَشاء من أن يغفر له من عباده و ويعقد بعدله به بعدله بالرفع على السابق أن يعذبه من عباده بالرفع على المصدر وتكون هي وما في حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق ، والتقدير تكن عاسبة فغفر ان وعذاب ، ومن القواعد المطردة أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد واو أوفاء جاء فيه الأوجه على الملائة وقد أشار لها ابن مالك ه

( م ۹ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی )

والفعلمن بعد الجزا إن يقترن

بالفاء أو الواو بتثليث قمن

وقرأ ابن مسعود \_ يغفر ، ويعذب \_ بالجزم بغير فاء \_ ووجهه عند القائل بجواز تعدد الجزاء كالخبر ظاهر وأماعند غير مفالجزم على أنهما بدل من (يحاسبكم) بدل البعض من الكل أو الاشتمال، فإن كلا من المغفرة والتعذيب بعض من الحساب المدلول عليه \_ بيحاسبكم \_ ومطلق الحساب جامع لهما فان اعتبر جمعه لهما على طريق اشتمال الكل على الأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبر على طريق الشمول كشمول الدكلى لافراده يكون بدل اشتمال كذا قيل هوقيل؛ إن أريد بيحاسبكم معناه الحقيقي فالبدل بدل اشتمال \_ كأحب زيداً علمه \_ وإن أريد بيحاسبكم معناه الحقيقي فالبدل بدل اشتمال \_ كأحب زيداً علمه \_ وإن أريد بيحاسبكم معناه الحقيقي فالبدل بدل اشتمال \_ كأحب زيداً رأسه \_ وقيل ؛ غير ذلك ، و ذهب أبو حيان إلى تعين الاشتمال قال ؛ ووقوعه فى الافعال صحيح لان الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشتمل عليها ولذلك إذا وقع عليه النفى انتفت جميع أنواع ذلك الجنس ، وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن فى الفعل إذ الفعل لايقبل التجزى فلا يقال فيه له كل وبعض إلا بمجاز بعيد ، واعترضه الحلي بأنه ليس بظاهر لأن المكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعه فإن الجنس كل والنوع بعض فالصحيح وقوع النوعين فى الفعل وقد قيل بهما فى قوله ؛

متى تأتنا ـ تلم ـ بنا فى ديارنا تجدخير نار عندها خير موقد

فانهم جعلوا الايلمام بدلا من الاتيان إما بدل بعض لأنه إتيان لاتوقف فيه فهو بعضه أواشتمال لأنه نزول خفيف، وروى عن أبي عمر و إدغام الراء في اللام، وطعن الزيخشري على عادته في الطعن في القرا آت السبع إذالم تكن على قواعد العربية ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في الراء لمافيها من التكرار الفائت بالادغام في اللام وقد يجاب بأن القرا آتالسبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات على ، وقولالنحاة نني ظنى ولو سلمعدم التواتر فأقل الآمر أن تثبت لغة بنقل العدول وترجح بـكونه إثبانا ، ونقل إدغام الراء فى اللام عن أبى عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لامدفع له ـ وبمن روى ذلك عنه ـ أبو محمد اليزيدى وهو إمام فى النحو إمام فى القراآت إمام في اللغات، ووجهه من حيث التعليل ما بينها من شدة التقارب حتى كأنه ما مثلان بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة الفصيحة إلا أنه لمح تـكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازما على أن منع إدغام الراء في اللام مذهب البصريين ، وقد أجازه الكوفيون وحكوه سماعا،منهم الكسائي . والفراء وأبوجعفر الرواسي، ولسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط . والقرآء من الـكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرةو قدأجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم ه ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ قَدَير ٢٨٤ ﴾ تذييل مقرر لمضمون ما قبله فإن كالقدرته تعالى على جميع الأشياء موجب لقدرته على ماذكر من المحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب، وفى الآية دليل لأهل السنة فى ننى وجوب التعذيب حيث علق بالمشيئة وأحتمال أن تلك المشيئة واجبة كمن يشاء صلاة الفرض فأنه لايقتضى عدم الوجوب خلاف الظاهر ﴿ وَامَّنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ قال الزجاج : لما ذكر الله تعالى عز وجل فى هذه السورة الجليلة الشأن الواضحة البرهان فَرض الصلاة · الزكاة . والطّلاق . والحيض والايلاء . والجهاد . وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . والدين . والربا ختمها بهذا تعظيما لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه ، وتأكيداً وفذا ـكة لجميع ذلك المذكور من قبل ، وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم فىصدر السورة بـكمال الايمان وحسن الطاعة واتصافهم بذلكبالفعل وذكره صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك

بطريق الخطاب لما أن حق الشهادة الباقية على مر الدهور أن لايخاطب بها المشهود له ولم يتعرض سبحانه ههنا لبيان فوزهم بمطالبهم التى من جملتها ما حكى عنهم من الدعو ات الآتية إيذانا بأنه أمر محقق غنى عن التصريح لاسيما بعد مانص عليه فيما سلف وإيراده صلى الله تعالى عليه وسلم بعنو ان الرسالة دون تعرض لاسمه الشريف تعظم له و تمهيد لما يذكر بعده \*

أُخرج الحاكم . والبيهقي عن أنس قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( آمن الرسول ) قال عليه الصلاة والسلام : وحق له أن يؤمن» وفي، واية عبدبن حميدعن قتادة\_وهي شاهد لحديث أنس ـ « فينجبر انقطاعه ويَعق له أن يؤمن » ﴿ بَمَا أُنزِلَ إِلَيْـه من رَّبِّه ﴾ من الاحكام المذكورة فى هذه السورة وغيرها والمرادإبمانهبذلكإيمانا تفصيليا ، وأجمله إجلالالمحلهصلى آلله تعالى عليه وسلم وإشعاراً بأن تعلق إيمانه عليه الصلاة والسَّلام بتفاصيل ماأنزل إليهو إحاطته بجميع ماانطوى عليه بما لايكتنه كنهه ولا تصل الافكاروإن حلقت اليه قد بلغ من الظهور إلى حيث استغنى عن ذكره واكتفى عن بيانه ، وفى تقديم الانتهاء على الابتداء مع التعرض لعنوان الرَّبوبية والا ضافة إلىضميره علي الابتداء مع التعظيم لقدره الشريف والتنويه برفعة محله المنيف ﴿وَٱلْمُؤْمَنُونَ ﴾ يجوز أن يكون معطوفا على الرسول مرفوعا بالفاعلية فيوقفعليه ، و يدل عليه ما أخرجه أبوِ داود فى المصاحف عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ ــ وآمن المؤمنون ــ وعليه يكون قوله تعالى : ﴿ كُلُّ ءَامَنَ ﴾ جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ؛ وسوغ الابتداء بالنكرة كونها فى تقدير الاضافة ويجوز أن يكون مبتدأ ، و(كل) مبتدأ ثان ، و( آمن) خبره ، والجلة خبر الاولوالوابط مقدرولا يجوز كون ( كل ) تأكيداً لانهم صَرحُوا بأنه لايكون تأكيداً للمعرفة إلا إذا أضيف لفظاً إلى ضميرها ـ ورجح الوجه الأول ـ بأنه أقضى لحق البلاغة وأولى فى التلقى بالقبول لأن الرسول ﷺ حينتذ يلون أصلا فى حكم الايمان بما أنزل الله و المؤمنون تابعون له و يافخرهم بذلك ، ويلزم على الوجه فىالثانىأن حكم المؤمنين أقوى من حكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لـكون جملتهم إسمية ومؤكدة ، وعورض بأن فىالثانى إيذانا بتعظيم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتأكيداً للاشعار بما بين إيمانه صلى الله تعالى عليه وسلم المبنى على المشاهدة والعيان وبين إيمانسائر المؤمنين الناشئءن الحجة والبرهان من التفاوت البين والفرق الواضح كأنهما مختلفانمن كل وجه حتى في هيئة التركيب؛ ويلزم على الأول أنه إن حمل كل من الا يمانين على ما يليق بشأنه والتيجي من حيث الذات ومن حيث التعلق استحال إسنادهما إلى غيره عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير، و إن حمل على مايليق بشأن آحاد الامة كان ذلك حطاً لرتبته العلية وإذا حملا على ما يليق بكل واحد مما نسبا اليه ذاتا وتعلقا بأن يحملا بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على الايمانالعيانى المتعلق بجميع التفاصيل وبالنسبة إلى Tحادالامة على الا يمان المكتسب من مشكاته صلى الله تعالى عليه وسلم اللائق بحالهم من الاجمال والتفصيل كان اعتسافا بيناً ينزُّه،عنه التنزيل. والشبهة التي ظنت معارضة مدفوعة بأن الاتيان بالجملة الاسمية مع تكرار الاسناد المقوى للحكم لما في الحـكم بإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتى من نوع خفاء محوج لذلك ،وتوحيد الضمير في (آمن ) معرجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المرادبيان إيمان كل فردفر دمنهم من غير اعتبار الاجتماع كما اعتبر في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخَرِينَ ﴾ وهو أبعد عن التقليدالذي هو إن لم يجرح خدش أي كل واحد

منهم على حياله ـ آمن ـ ﴿ بُاللّهَ ﴾ أى صدق به وبصفاته وننى التشبيه عنه وتنزيهه عما لايليق بكبريائه من خو الشريك فى الألوهية والربوبية وغير ذلك ﴿ وَمُلَـ يَكته ﴾ من حيث أنهم معصومون مطهرون لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال الكتب وإلقاء الوحى و لهذا ذكروا فى النظم قبل قوله تعالى : ﴿ وَكُتبه وَرُسُله ﴾ أى من حيث مجيثهما منه تعالى على وجه يليق بشأن كل منهما ويلزم الايمان التفصيلي فيما علم تفصيلا من كل من ذلك والاجمالي فيما علم إجمالا وإنما لم يذكر ههنا الايمان باليوم الآخركا ذكر فى قوله تعالى : ( ولكن البر من آمن ) الخ لاندراجه فى الإيمان بكتبه والثوانى كثيراً ما يختص فيها ، وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ و كتابه ـ بالافراد فيحتمل أن يراد به القرآن يحمل الاضافة على العهدا و يراد الجنس فلا يختص به والفرق بينه و بين الجمع على ما ذهب اليه إمام الحرمين. والزمخشرى ـ وروى عن الامام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع لان المفرد وروى عن الامام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ أن استغراق المجمع فانه يستغرق الجموع أو لا وبالذات يسرى إلى الآحاد ـ وهذا المبحث من معضلات علم المعانى ـ وقد فرغ من تحقيقه هناك ه

﴿ لَانُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَد مِّن رَسُله ﴾ فى حيز النصب بقول مقدر مسند إلى ضمير (كل) مراعى فيه اللفظ فيفرد أو المعنى فيجمع \_ ولعله أولى \_ والجملة منصوبة المحل على أنها حال من ضمير (آمن) أو مرفوعة على أنها خبر آخر \_ لـكل \_ أى يقولون،أو يقول: لانفرق بين رسل الله تعالى بأن نؤمن ببعض و نكفر ببعض كما فعل أهل الكتابين بل نؤمن بهم جميعا و نصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذلك تحقيقاً للحق و تنصيصا على مخالفة اولئك المفرقين من الفريقين بإظهار الايمان بما كفروا به فلعنة الله على الكافرين \*

ومن هنا يعلم أن القائلين هم آحاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند اليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول لا أفرق بين أحد من رسله وهو بريد إظهار إيما نه برسالة نفسه و تصديقه في دعواها ، ومن اعتبرإ دراج الرسول في (كل) واستبعد هذا قال بالتغليب ههنا ، ومن لم يستبعد إذ كان صلى الله تعالى عليه وسلم بأتى بكلمة الشهادة كما يأتى بها سائر الناس أو يبدل العلم فيها بضمير المتكلم لم يحتج إلى القول بالتغليب ، وعدم التعرض لننى التفريق بين السكتب لاستلزام المذكور إياه وإيما لم يعكس مع تحقق التلازم لما أن الاصل في تفريق المفرة بين والمال بين السكتب منفرع على كفرهم بهم وإيثار إظهار الرسل على الاضمار الواقع مئله في قوله تعالى : ( وما أو تى النيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ) إما للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة ولو على بعد في الحكم وهو وإن لم يكن فيه بأس إلا أنه ليس في التعرض له كثير جدوى إذ لامزاحم في الظاهر ، وإن كان فقليل وقرأ يعقوب . وأبو عمرو في رواية عنه ـ لايفرق - بالياء على لفظ (كل) وقرئ لايفرقون حملا على معناه وقرأ يعقوب . وأبو عمرو في رواية عنه ـ لايفرق - بالياء على لفظ (كل) وقرئ لايفرقون حملا على معناه وإدخال (بين) عليه قد سبق في تفسير قوله تعالى : ( لانفرق بين أحد منهم ) ﴿ وَقَالُواْ ﴾ عطف على ( أحد ) واجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتنالهم الاوام والنواهي إثر حكاية إيمانهم ﴿ صَعْفَا ﴾ أي أجبناوهو المعنى والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتنالهم الاوام والنواهي إثر حكاية إيمانهم ﴿ صَعْفًا ﴾ أي أجبناوهو المعنى والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتنالهم الاوام والنواهي إثر حكاية إيمانهم ﴿ صَعْفَا ﴾ أي أجبناوهو المعنى

العرفى للسمع ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ وقبلنا عن طوع مادعو تنا اليه في الأو امر والنواهي ، وقيل : (سمعنا) ماجاء نامن الحقو تيقنا بصحته ، و ( أطعنا ) مافيه من الأمر والنهي ﴿ غُفْرَانِكَ رَبّنا ﴾ أي اغفر غفر انك ما ينقص حظوظنا لديك ، أو نسألك غفر انك ذلك ، فغفر ان مصدر إما مفعو لرمطلق أو مفعول به \_ ولعل الاول أولى \_ لما فالثانى من تقدير الفعل الحاص المحوج إلى اعتبار القرينة و تقديم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العام على الحاص ، أو لان التكليف طريقه السمع والطاعة بعده و تقديم ذكر هما على طلب الغفر ان لما أن تقدم الوسيلة على المسئول أقرب إلى الاجابة والقبول ، والتعرض لعنو ان الربوبية قد تقدم سره غير مرة ﴿ وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ وهي مصدر ميمي ، والجملة قيل : معطوفة على مقدر أي فنك المبدأ واليك المصير وهي تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذي لم يصرح به قبل \*

﴿ لَا يُدَكَلُّفُ اللّهُ أَنْهُما إِلّا وُسْعَهَا ﴾ جملة مستأنفة سيقت إخباراً منه تعالى بعد تلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة والقبول بماله عليهم في ضمن التكليف من محاسن آثار الفضل والرحمة ابتداءاً لا بعد السؤ الكاسيجي والتكليف إلزام مافيه كلفة ومشقة ، و \_ الوسع - ماتسعه قدرة الانسان أو مايسهل عليه من المقدور وهو مادون مدى طاقته أى سنته تعالى أنه \_ لا يحكف نفساً \_ من النفوس إلا ماتطيق و إلا ماهو دون ذلك كما في سائر ما كلفنا به من الصلاة والصيام مثلا فانه كلفنا خمس صلوات والطاقة تسع ستاً و زيادة . وكلفنا صوم رمضان والطاقة تسع شعبان معه و فعل ذلك فضلا منه ورحمة بالعباد أو كرامة ومنة على هذه الامة خاصة \*

وقرأ ابن أى عبلة \_ وسعها \_ بفتح السين(١) والآية على التفسيرين تدل على عدم وقوع التـكليف بالمحال لاعلى امتناعه ، أما على الاول فظاهر ، وأما على الثانى فبطريق الأولى ، وقيل : إنها على التفسير الثانى لاتدل على ذلك لان الخطاب حينئذ مخصوص بهذه الامة وعلى كل تقدير لادليل فيها على امتناع التـكليف بالمحال كما وهم وقد تقدم لك بعض ما يتعلق بهذا المبحث وربما يأتيك ما ينفعك فيه إن شاء الله تعالى ه

﴿ لَمّا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ ﴾ جملة أخرى مستأنفة سيقت للترغيب والمحافظة على مواجب النكليف والتحذير عن الاخلال بها ببيان أن تدكليف كل نفسر مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير يتضمن مراعاته منفعة وائدة وأنها تعود إليها لا إلى غيرها ويستتبع الاخلال بها مضرة تحيق بها لا بغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أشدالزو اجرعن مباشرته والله لمولى مفتى الديار الرومية قدس سره وهو الذي ذهب إليه الكثير ، وقيل: يجوز أن تجعل الجملتان في حين القول و يكون ذلك حكاية للا قوال المتفرقة الغير المعطوفة بعضها على بعض للمؤمنين و يكون مدحا لهم بأنهم شكروا الله تعالى في تكليفه حيث يرونه بأنه لم يخرج عن وسعهم و بأنهم يرون أن الله تعالى لا ينتفع بعملهم الخير بل هو لهم ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو عليهم و ولا يخيق أنه بعيد -منجهة ويبمن أخرى والضمير في (لها) للنفس العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب في الأول وعقاب في الآخر، ومبين (ما) الأولى الخير لدلالة على النفس و تنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله ، الاخير لما فيه من زيادة المعنى وهو الاعتمال ، والشر تشتهيه النفس و تنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله ،

<sup>(</sup>١) قوله: بفتحالسين كذا بالاصل ولعله محرفءن فتحالوار لانالواو مثلث كما في القاءوس اه مصححه

ففيه إشارة إلى ماجبلت عليه النفوس ولمالم يكن مثل ذلك فى الخير استعمل الصيغة المجردة عن الاعتمال و (ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) شروع فى حكاية بقية دعواتهم إثربيان سر التكليف، وقيل: استيفاء لحكاية الاقوال، وفى البحر \_ وهو المروى عن الحسن \_ أن ذلك على تقدير الامر أى قولوا فى دعائكم ذلك فهو تعليم منه تعالى لعباده كيفية الدعاء والطلب منه وهذا من غاية الكرم ونهاية الاحسان يعلمهم الطلب ليعطيهم ويرشدهم للسؤال ليثيبهم، ولذلك قيل وقد تقدم:

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ماعلتني الطلبا

و المؤاخذة المعاقبة ، وفاعل هنا بمعنى فعل ، وقيل: المفاعلة على بابها لأنالله تعالى يؤاخذ المذنب بالعقوبة والمذنب كأنه يؤاخذ ربه بالمطالبة بالعفو إذ لا يجد من يخلصه من عذا به سواه فلذلك يتمسك العبد عندالخوف منه به فعبر عن كل واحد بلفظ المؤاخذة و لا يخنى فساد هذا إلا بتكلف، واختلفوا فى المراد من النسيان والخطأ على وجوه ، الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله :

ولم أك عند الجود للجود قالياً ولاكنت يومالروع للطعن ناسياً

والمراد من الثانى العصيان لأن المعاصى توصف بالخطأ الذى هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً كأنه قيل بربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المنهيات الثانى أن المراد منهما ماهما مسببان عنه من التفريط والاغفال إذ قلما يتفقان إلا عن تقصير سابق فالمعنى لا تؤاخذ بابذلك التقصير الثالث أن المراد بهما أنفسهما من حيث تر تبهما على ماذكر ، أو مطلقاً إذ لا امتناع في المؤاخذة بهما عقلا فإن المعاصى كالسموم فكما أن تناولها ولو سهواً أو خطأ ، ود إلى الهلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا يبعد أن يفضى إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة ولكنه تعالى عد التجاوز عنه رحمة منه وفضلا فيجوز أن يدعو الانسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه ه

و يؤيدذلك مفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه الطبر انى وقال النووى حديث حسن: «رفع عن أمتى الحطأ و النسيان وما أكر هوا عليه» وأورد على هذا بأنه لا يتم على مذهب المحققين من أهل السنة . والمعتزلة من أن التكليف بغير المقدور غير جائز عقلا منه تعالى إذ لا يكون ترك المؤاخذة على الحظأ والنسيان حينئذ فضلا يستدام ونعمة يعتد بها ﴿ رَبَّنَا وَلاَتَحُمْلُ عَلَيْنَا إِصْراً ﴾ أى عبئاً ثقيلا يأسر صاحبه أى يحبسه مكانه والمراد به التكاليف الشاقة يوقيل: الاصر الذنب الذي لا توبة له فالمعنى اعصمنامن اقترافه ، وقرئ آصاراً على الجمع ، وقرأ أبى "ولا تحمد لل بالتشديد للبالغة ﴿ كَمَا حَمْلَتُهُ عَلَى الذّينَ من قَبْلناً ﴾ في حيز النصب على أنه صفة لمصدر محذوف أى حملا مثل حملك إياه على من قبانا، أو على أنه صفة لا صراً أى إصراً مثل الا يحوز غيره حملته على من قبلنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل من قبل النفس فى التوبة أوفى القصاص لانه كان لا يحوز غيره في من قبلنا موضع النجاسة من الثياب ونحوها هو قيل: من البدن وصرف ربع المال فى الزكاة \* وَسُرينا وَلاَتُحَمِيلُ عَالَالُولُ التحميل مجاذبا عن العقوبات التى لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدى إليها والتعبير عن إزالذلك بالتحميل مجازبا عتبار ما يؤدى إليها و به وجوز أن يكون طلبا لماهو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه عن إزالذلك بالتحميل مجازبا عتبار ما يؤدى إليه ، وجوز أن يكون طلبا لماهو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه عن إزالذلك بالتحميل مجازبا عتبار ما يؤدى إليه ، وجوز أن يكون طلبا لماهو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه

إلاأنه صور فيه الا صر بصورة مالايستطاع مبالغة ،وقيل: هو استعفاء عن التكليف بمالاتني به القدرالبشرية

حقيقة فتكون الآية دليلا على جواز التكليف بمالايطاق و إلالماسئل التخلص عنه وليس بالقوى، والتشديد ههنا

لجرد تعدية الفعل لمفعول ثان دون التكثير ﴿ وَ أَعْفُ عَنَّا ﴾ أى الح آثار ذنوبنا بترك العقوبة و ﴿ وَ أَعْفُرُلنَا ﴾ بستر القبيح وإظهار الجيل ﴿ وَأَرْحَمْنا ﴾ وتعطف علينا بما يوجب المزيد، وقيل: (اعف عنا) من الأفعال (واغفر لنا) من الأقوال (وارحمنا) بثقل الميزان، وقيل: (واعف عنا) في سكرات الموت (واغفر لنا) في ظلمة القبور (وارحمنا) في أهوال يوم النشور، قال أبو حيان: ولم يأت في هذه الجمل الثلاث بلفظ (ربنا) لانها نتائج ماتقدم من الجمل التي افتتحت بذلك فجاء فاعف عنا مقابلا لقوله تعالى: (لا تؤاخذنا) (واغفرلنا) لقوله سبحانه: (ولا تحمل علينا إصراً) (وارحمنا) لقوله عزشأنه: (ولا تحملنا مالاطاقة لنابه) لأن من آثار عدم ممل الإصر عليهم المغفرة، ومن آثار عدم تحميل مالايطاق الرحمة ولا يخني حسن الترتيب ﴿ أَنتَ مَوْ لَنَا ﴾ أى مالكنا وسيدنا ، وجوز أن يكون بمعني متولى الأم واصله مصدر أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب في الاستعمال تقديم المولى فيقال: مولانا وسيدنا كا في قول الخنساء:

وإن صخراً ــلولانا وسيدناـ وإن صخراً إذا اشتو المنحار

وخطئوا من قال: سيدنا ومولانا بتقديم السيد على المولى خاقاله ابن أيبك ولى فيه تردد قيل: والجملة على معنى القول أى قولوا أنت مولانا ﴿ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمُ الْكُفْرِينَ ٢٨٦ ﴾ أى الاعداء في الدين المحار بين لنا أو مطلق الكفرة وأتى بالفاء إيذانا بالسببية لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالكهم ومدبر أمورهم تسبب عنه أن دعوه بأن ينصرهم على أعدائهم فهو كقولك أنت الجواد فتكرم على وأنت البطل فاحدم الجاره

ومن باب الاشارة في هذه الآيات » (بله ما في السموات) أى العوالم الروحانية كلها وما استتر في أستار غيوبه وخزائن علمه (وما في الارض) أى العالم الجسماني والظواهر المشاهدة التي هي مظاهر الاسماء والإفعال (وإن تبدوا ما في أنفسكم) يشهده بأسمائه وظواهره (فيحاسبكم به) وإن تخفوه يشهده بصفاته وبواطنه ويحاسبكم به في فيفرلكم لمن يشاء) يشهده وقوة يقينه وعروض سيا ته وعدم رسوخها في ذاته (ويعذب من يشاء) لفساد اعتقاده ووجود شكه، أو رسوخ سيا ته في نفسه (والله على كل شي قدير) لأن به ظهور ربه) أي صدقه بقبوله والتخلق به فقد كان خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن والترقي بمعانيه والتحقق به روالمؤمننون كل آمن بالله ) وحده مشاهدة حين لم يروا في الوجود سواه (وملائكته وكتبه ورسله ) مرجوعهم إلى مشاهدتهم تلك الكثرة مظاهر الوحدة يقولون ( لانفرق بين أحدمن رسله ) بردبعض وقبول بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحق (وقالوا سمعنا) أجبنا ربنا في كتبه ورسله ونزول ملائكته واستقمنا في سيرنا (غفرانك ربنا) أي اغفر وجوداتناو صفاتنا واسترذلك بوجودك وصفاتك فنك المبدأ (واليك المصير) بالفناء فيك ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) إلا ما يسعها ولا يضيق به طوقها واستعدادها من التجليات ( لها ما كسبت) من الخير والكمالات والكشوف سواء كان ذلك باعتمال وبغيرا عتمال (وعليها ما اكتسبت) وتوجهت باله بالقصد من السوء ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ) عهدك بميلنا إلى ظلمة الطبيعة ( أو أخطأنا ) بالعمل على غير الوجه اللائق لحضرتك ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً ) وهوعبه الصفات والافعال الحابسة للقلوب من

معاينة الغيوب ( كما حملته على الذين من قلبنا ) من المحتجبين بظو اهر الافعال أو بو اطن الصفات ( ربناو لاتحملنا مالا طاقة لنا به ) من ثقل الهجران والحرمان عن وصالك ومشاهدة جمالك بحجب جلالك ( واعف عنا ) سياً تأفعالنا وصفاتنا فانها سيارت حجبتنا عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك ( واغفر لنا )ذنوب وجودنا فانه أكبرالـكبائر ( وارحمنا )بالوجود الموهوب بعد الفناء ( أنت مولانا ) أى سيدنا ومتولىأمورنا لانامظاهرك وآثارقدرتك ( فانصرناعلي القوم الكافرين) من قوىنفوسنا الامارة وصفاتهاوجنودشياطين أوهامنا المحجوبين عنك الحاجبين إيانا لـكفرهم وظلمتهم ، هذا وقد أخرج مسلم . والترمذي من حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية فقرأهاصلي الله تعالى عليه وسلَّم قيلله عقيبٌ كلُّ كلمة قد فعلت ، وأخرج أبوسعيد . والبيهقي عن الضحاك أن جبريل لما جاء بهذه الآية ومعه ماشاء الله تعالى من الملائكة وقرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهبعد كل كلمة لك ذلك حتى فرغ منها ،وأخرج أبو عبيد عناً بى ميسرة أنجبريل لقن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند خاتمة البقرة آمين، وأخرج الآئمة الستة في كتبهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وأخرج الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تعالى كـتب كـتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الانصاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أنزلالله تعالى آيتينمن كنوزالجنة كتبهما الرحمنبيده قبل أن يخلق الخلق بألني عام من قرأهما بعدالعشاءالآخرة أجزأتاه عن قيام الليل » وأخرج الحاكم وصححه. والبيهة في فالشعب عن أبي ذرأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «إنالله ختم سورة البقرة با كيتين أعطانيه مامن كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهما نساء كمو أبناءكم فانهما صلاة وقرأن ودعاء » وفى رواية أبى عبيد عن محمدين المنكدر أنهن قرآن وأنهن دعاء وأنهن يدخلنُ الجنة وأنهن يرضين الرحمن ، وأخرج مسدد عن عمر رضى الله تعالى عنه . والدارمى عن على كرم الله تعالى وجهه كلاهما قال: ما كنت أرى أحداً يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ه

والآثار فى فضلها كثيرة وفيها ذكرناكفاية لمن وفقه الله تعالى اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب ، ووفقنا للعمل الصالحوالقول المصيب ، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أسماعنا ونزهة أرواحنا ويسر لنا إتمام ما قصدناه ولا تجعل لنا مانعاً عما بتوفيقك أردناه ، وصل وسلم على خليفتك الاعظم ، وكنزك المطلسم ، وعلى آله الواقفين على أسرار كتابك ، وأصحابه الفائزين بحكم خطابك ما ارتاحت روح وحصل لقارع باب جودك فتوح ه

## ﴿ ٢٠ ـ سورة آل عمران ﴾

﴿ وهي مائتا آية ﴾ أخرج ابن الضريس . والنحاس . والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بالمدينة، واسمها في التوراة - كاروى سعيد بن منصور ـ طيبة ، وفي صحيح مسلم - تسميتها والبقرة الزهراوين ـ وتسمى الامان . والـكنز والمعنية . والمجادلة . وسورة الاستغفار، ووجمه مناسبتهالتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها تشرح بما في هذه السورة وأن سورة البقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلةإزالةالشبهة ولهذا تكرر فيها مايتعلق بالمقصود الذيهوبيان حقية الكتاب مزانزال الكتاب وتصديقه للكتب فبلموالهدى إلى الصراط المستقيّم ، وتكررت آية ( قولو ا آمنا بالله وماأنزل ) بكمالها ولذلك ذكر في هذه ماهو تال لماذكر في تلك أولازم له ،فذكر هناك خلق الناس ، وذكر هنا تصويرهم في الأرحام ، وذكر هناك مبدأ خلق آدم ، وذكر هنا مبدأ خلق أولاده ؛ وألطف من ذلكأنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم، وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسي ، ولذلك ضرب له المثل بأُ دم ، واختصت البقرة بأ دم لانها أول السور وهو أول في الوجود وسابق ، ولأنها الاصل وهذه كالفرع والتتمة لها فاختصت بالأغرب ، ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ماقالوا وأنكروا وجود ولد بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم فلا تأتى قصة عيسي إلا وقد ذكر عندهم مايشهد لها من جنسها، ولان قصة عيسي قيست على قصة آدم والمقيس عليه لابد وأن يكون معلوما لتتم الحجة بالقياس فكانت قصة آدم \_ والسورة التي هي فيها - جديرة بالتقديم. وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين الصورتينأنه قال فىالبقرة فىصفةالنار : (أعدتالكافرين) مع افتتاحها بذكر المتقين والـكافرين معا، وقال في آخرهذه: ﴿ وَجِنْهُ عَرْضُهَا السَّمُو اتَّ وَالْأَرْضُ أعدت للمتقين ﴾ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة،وبما يقوىالمناسبة والتلازم بينهما أن خاتمة هذه مناسبة لفاتحةتلكلان الأولىافتتحت بذكرالمتقين وأنهم المفلحون وختمت هذه بقوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّمُ تَفْلَحُونَ ﴾ وافتتحت الأولى بقوله سبحانه : ( الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وختمت آل عمران بقوله تعالى: ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤهن بالله وماأنزل اليكم وما أنزل اليهم ) وقد ورد أن اليهود قالوا لما نزل ( من ذا الذي يقرض الله ) الآية : يامحمدافتقر ربك يسأل عباده القرض فنزل ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) وهذا مما يُقوى التلازم أيضا ، ومثله أنه وقع فى البقرة حكاية قول إبراهيم : ( ربنا و ابعث فيهم رسولًا منهم ) الآية وهنا (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم ) ألآية إلى غير ذلك ﴿ بْسَمَ أَلَهُ ٱلرَّحْمَٰ لِلسَّحِيمِ السَّمَ } السَّهُ لَا إِلَهُ إِلاَّهُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْقَيْدُومُ } ﴾ قرأ أبوجعفر. والاعشى. والبرجمي عن أبى بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة ولاإشكال فيهالان طريق التلفظ فيمالا تكون من هذه الفواتح مفردة - كص ـ و لاموازنة المفرد ـ كم ـ حسما ذكر في الكتابالحكاية فقط ساكنةالاعجاز على الوقفِّ سواء جعلت أسماء ، أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعاً، ولذاضعفت قراءة عمر وبن عبيد بكسر الميم ، والجمهو ريفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم قيل: ( م ۱۰ – ج ۲ – تفسیر روح المعانی )

وإنما فتحت لإلقاء حركةالهمزةعليها ليدلعلي أنهافى حكمالثابت لأنها أسقطت للتخفيف لاللدرج فإن الميمفح حكم الوقف كقوله : واحد . اثنان لا لالتقاء الساكنين ـ فما قال سيبويه ـ فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك في لام ـ وإلى ذلك ذهب الفراء ـ وفي البحر إنه ضعيف لاجماعهم علىأن الالف الموصولة في التعريف تسقط فىالوصل وما يسقط لاتلقى حركته ـ كما قاله أبو علىوقولهم ؛ إن الميمفى حكم الوقف وحركتها حركة الالقاءمخالف لاجماع العرب،والنحاة أنه لايوقف على متحرك ألبتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناءوالنقل والتقاء الساكنين وألحكاية والاتباع فلا يجوز فى(قد أفلح) إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلىالدال أن تقف على دال (قد) بالفتحة بل تسكُّنها قولا واحداً ،وأما تنظيرهم بواحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحدلتمكنه ـ ولم يحك الكسر ـ لغة فان صح الكسر فليس واحد موقوفا عليه كما زعموا ، ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم : اثنان فالتقي ساكنان دال واحد ، وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لاتثبت فيالوصل ، وأما قولهم : إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يحرك في لام ، فجوابه إن الذي قال : إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد بهما التقاء الياء والميم من ـ ألم ـ في الوقف بل أراد الميم الاخير من ـ ألم ـ ولام التعريف فهو كالتقاء نون من ، وَلامُ الرَّجُلِ ـ إذا قلتُ من الرَّجل ؟ على أن في قُولهم تدافعا فان سُكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف علمها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل ، ونية الوصل توجب حذف الهمزة ، ونية الوقف على ماقبلها توجب ثباتها وقطعها ، وهذا متناقض ، ولذا قال الجاربردي : الوجه ماقاله سيبويه ، والكثير من النحاة أنتحريكالميم لالتقاء الساكنين واختيار الفتح لخفته وللمحافظة على تفخيم الاسم الجليل ، واختار ذلك ابن الحاجب \_ وادعى أن في مذهب الفراء حملا على الضعيف لأن إجراء الوصل بحرى الوقف ليس بقوى في اللغة \* وقال غير واحد : لابد من القول بإجراء الوصل مجرى الوقف ، والقول : بأنه ضعيف غيرمسلم ولئن سلم فغير ناهض لآنه قوى فيما المطلوب منه الخفة \_كثلاثة أربعة \_ وههنا الاحتياج إلى التخفيف أمس ولهذا جعلوه من موجبات الفتح، وإنما قيل ذلك لأن هذه الأسماء من قبيل المعربات وسكونها سكون وقف لابناء وحقها أن يوقف عليها ، و(ألم) رأس آية ثمم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لانها كلام تام وإن جعلت على نمط التعديد لاسماء الحروف إما قرعا للعصا أو مقدمة لدلائل الاعجاز فالواجب أيضا القطع والابتداء بما بعدها تفرقة بينها وبين الكلام المستقل المفيد بنفسه فإذن القول بنقل الحركة هو المقبول لأن فيه إشعار أبإبقاء أثر الهمزةالمحذوفة للتخفيف المؤذن بالابتداءوالوقف ولاكذلك القول بأن الحركة لالتقاءالساكنين وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت في حـكم الوقف على السكون دون الحركة كما توهم لئلا يلزم المحذر ـ وكلام الزمخشري في هذا المقام مضطرب فغ الكشاف اختار مذهب الفراء، وفي المفصل اختار مذهب سيبويه، و لعل الاول مبنى على الاجتهاد ، والثانى على التقليد والنقل لما فيالكتاب - لان المفصل مختصره فتدبر ، وقدتقدم الكلام على ما يتعلق بالفو اتحمن حيث الاعراب وغيره، وفيه كفاية لمن أخذت العناية بيده، والاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبره،والجملة مستأنفة أيهوالمستحقللعبوديةلاغير،و(الحيالقيوم)خبربعدخبر له أو خبر لمبتدأ محذوف أيهو (الحي القيوم)لاغير ،وقيل:هوصفة للستدأأو بدل منه أومن الخبر الاو ل أو هو الخبر و ماقبله اعتراض بينالمبتداوالخبر مقرر لمايفيده الايسم الكريم ، أوحالمنه على رأىمن يرىصحة ذلكوأيّــاً مَا كانفهوكالدليل

على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه ، وقدأخرج الطبراني. وابن مردويه من حديث أبي أمامة مرفوعاً إناسم الله الأعظم في ثلاث سور . سورة البقرة . و آل عمر ان . وطه ، وقال أبو أمامة : فالتمستها فوجدت في البقرة (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)و في آل عمر ان (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)و في طه (و عنت الوجو ه للحي القيوم) وقرأ عمر . وابن مسعود . وأبيّ . وعلقمة ـ الحي القيام ـ وهذا رد على النصاري الزاعمين أن عيسي عليه السلام كان رباً،فقد أخرج ابن إسحق . و ابن جرير . و ابن المنذر عن محمد بنجعفر بن الزبير قال:«قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفد نجران وكانو استين راكباً فيهم أدبعة عشرر جلامن أشرافهم فكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أبو حارثة من علقمة . والعاقب . وعبدالمسيح. والايهم السيد وهو من النصر انية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: هوالله تعالى، ويقولون: هو ولدالله تعالى، ويقولون: هو ثالث المائة كذلك قول النصرانية ، وهم يحتجون لقولهم يقولون: هو الله تعالى فانه كان يحيى الموتى و يبرئ الاسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيلمون طيراً ، ويحتجون فيقولهم إنه ولد الله تعالى : بأنه لم يكنله أب يعلموقد تكلم في المهد وصنع مالم يصنعه أحد من ولد آدم قبله ، ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة! إن الله تعالى يقول فعلناو أمرنا وخلقنا وقضينا فلوكان واحداً ماقال إلافعات وأمرت وخلقت وقضيت ولكنه هو وعيسى ومريم، فني كلذلك من قولهم نزل القرآن وذكر الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه و سلم فيه قولهم فلما كلمه الحبران وهما ـ العاقب، والسيد كافي واية الكلبي والربيع عن أنس قال لهما رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم: اسلما قالا: قدأسلمنا قبلك قال: كذبتها منكما من الإسلام دعاؤ كالله تعالى ولداً وعباد تكما الصليب وأكلكما الحنزير؟ قالا: فمن أبوه يامحمد؟وصمت فلم يجب شيئاً فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم، واختلاف أمرهم كله صدرسورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والامر لاشريك له فيه ، ورد عليهم ما أبتدعوا من الكفر وجعلوامعه منالأنداد ، واحتج عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم فقال: (ألم الله لاإله إلاهو الحي القيوم) أي ليس معك غيره شريك في أمره الحي الذي لا يموت وقد مات عيسى عليه السلام في قولهم : ( القيوم ) القائم على سلطانه لايزول وقد زال عيسي، وفي رواية ابن جرير عن الربيع قال : « إن النصاري أتو ا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخاصموه في عيسي ابن مريم وقالواله: من أبوه ؟وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلي قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسي يأتي عليه الفناء؟ قالوا : بلى قال : ألِستم تعلمون أن ربنا قيم على كل ثنى يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى قال : فهل يملك عيسى من ذَلَك شيئًا ؟قالوا: لاقال: ألستم تُعلُّمون أن الله تعالى لا يخفي عليه شيء في الارض و لا في السماء؟ قَالُوا :بلى قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا إلا ماعلم ؟قالُوا : لا قال : ألستم تعلمُون أنربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأنربنا لاياً كل الطعام ولايشربالشراب ولايحدث الحدث؟ قالوا: بلي قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأةولدهاثم غذى كما يغذى الصبي ثم كان يأط الطعام ويشربالشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلي قال: فكيف يكون هذا كا زعمتم؟ فعرفوا ثُمَّ أبوا إلاجحوداً فأنزل(ألم الله لإله إلا هو الحي القيوم ) ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكَتَّبَ ﴾ أي القرآن الجامع للاصول والفروعو ال كَانِوما يَكُونَ إِلَى يُومُ القيامة، وفي التعبير عنه باسم الجنس إيذان بتفوقه على بقية الافراد في الانطواء على كالات

الجنسكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الـكتابدون ماعداه كما يلوح اليه التصريح باسم التوراة والانجيل، وفى الاتيان بالظرف وتقديمه على المفعول الصريح واختيار ضمير الخطاب، وإيثار ـ على ـ على إلى مالايخني من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والتنويه برفعة شأنه عليه الصلاة والسلام؛ والجملة إمامستأنفة أو خبرآ خر للاسم الجليل أوهى الخبر يُوما قبل كله اعتراض أوحال، و(الحي القيوم) صفة أو بدل ،وقرأ الاعمش (نزل) بالتخفيف،ورفعالكتاب والجملة حينئذ منقطعةعما قلبها،وقيل:متعلقة بهبتقديرمن عنده﴿ بِالْحُقِّ }أىبالصدق فى أخباره أو بالعدل على نص عليه الراغب- أو بما يحقق أنه من عند الله تعالى من الحجج القطعية وهو في موضع الحال أي متلبسا بالحق أو محقا ، وفي البحر يحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثبات الحق ﴿ مُصَـدِّقاً ﴾ حال من الكتاب إثر حال أوبدلمن موضع الحال الاول أو حال منالضمير في المجرور وعلى كل عال فهي عال مؤكدة ﴿ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي الكتب السالفةوالظرفمفعول مصدقاً واللام لتقويةالعمل وكيفية تصديقه لَمَا تَقَدَمُ تَقَدَمُتُ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْتُؤْرَبُهُ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ ﴾ ذكرهما تعيينا لما بين يديه وتبيينا لرفعة محله بذلك تأكيد لما قبل وتمهيد لما بعد ولم يذكر المنزل عليه فيهما لان الـكلام في الكتابين لافيمن نزلاعليه والتعبير ـ بأنزل-فيهما للإشارة إلى أنه لم يكن لهما إلا نزول واحدوهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين، نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة ، ونزول من ذلك اليه صلى الله تعالى عليه وسلم منجماً في ثلاث وعشرين سنة علىالمشهور ،ولهذا يقال فيه : نزلوأنزل وهذا أولى مما قيل : إن ـ نزلـ يقتضىالتدر يجوأنزل يقتضى الإنزال الدفعي إذ يشكل عليه ( لولانزل عليه القرآن جملة واحدة )حيث قرن ـنزلـبكو نهجملة، وقوله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الـكتاب ) وذكر بعض المحققين لهذا المقام أن التدريج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما في تسلسل ، والالفاظ لابد فيها من ذلك فصيغة ـ نزل - تدل عليه ، والانزال مطلق لـكنه إذا قامت القرينة يرادبالتدريج|لتنجيم ، وبالانزال الذي قد قوبل به خلافه ، أو المطلق بحسب مايقتضيه المقام، واختلف في اشتقاق التوراة و الانجيل فقيل اشتقاق الاولمن ورى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لانها ضياء ونور بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلمة الضلال، وقيل : من ورى فى كلام إذا عرَّض لأن فيهارموز آكثيرة وتلويحات جليلة ، ووزنها عند الخليل . وسيبويه فوعلة كصومعة ، وأصله وورية بواوين فأبدلت الأولى تاءآ وتحركت الياءوانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارت. تو راة ـ وكتبت بالياء تنبيهاعلى الاصلولذلكأميلت، وقال الفراء : و: نها تفعلة بكسر العين فأبدلت الـكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا وفعل ذلك تخفيفا لم قالوا في توصية توصاة ،واعترضه البصريونبأن هذا البناءقليلو بأنه يلزم منهزيادة التاء أولا وهيلاتزاد كذلك إلافي مواضع ليس هذا منها ، وذهب بعض الـكوفيين إلىأن وزنها تفعلة بفتح العين فقلبت الياء ألفاً ، وقيل :اشتقاقالثانى من \_ النجل \_ بفتح فسكون وهو الماءالذي ينز من الارض ، ومنه النجيل لماينبت فيهو يطلق على الوالد و الولد وهو أعرففهو ضد ـكما قاله الزجاج - وهو من نجل بمعنىظهر سمى به لانه مستخرج من اللوح المحفوظ وظاهر منه أو من التوراة ، وقيل : من النجل وهو التوسعة ، ومنه عين نجلاء لسعتها لان فيه توسعة مالم تكن في التوراة إذ حلل فيه بعض ماحرم فيها ، وقيل : مشتق من التناجل وهو التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا وسمي

به لكثرة التنازع فيه ـ كذا قيل - ولا يخني أن أمر الاشتقاق والوزن على تقدير عربية اللفظين ظاهر ، وأما على تقدير \_ انهما أعجميان أولهما عبراني والآخر سرياني وهو الظاهر \_ فلا معني له على الحقيقة لان الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمية بما لامجال لاثباته ، ومن ألفاظ عربية كما سمعت استنتاج للضب من الحوت فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم في الزيادة والاصالة وفرضوا له أصلا ليتَّعرف ذلك كما أشرنا اليه فما قبل ، والاستدلال على عربيتهما بدخول اللام لان دخولها في الاعلام العجمية محل نظر \_ محل نظر لانهم ألزموا بعض الاعلام الاعجمية الألف واللام علامة للتعريف - كما في الاسكندرية - فإن أبا زكريا التبريزي قال: إنه لا يستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته . وبما يؤيد أعجمية الانجيل مار ويعن الحسن أنه قرأه بفتح الهمزة ، وأفعيل ليس من أبنية العرب ﴿ من قَبْلَ ﴾ متعلق \_ بأنزل أي أنزله مامن قبل تنزيل الكتاب، وقيل: من قبلك والتصريح بهمع ظهور الأمر للمبالغة في البيان كذا قالوا برمتهم ، وأنا أقول التصريح به للرمز إلى أن إنز الهما متضمن للإرهاص لبعثته وَ اللَّهُ عَيْثَةً حَيْثَةً لَا لَا لَمُ اللَّهُ عَمْلُ عَبْلُ مُعْلِمًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الناس المقيد بمن قبل بقوله سبحانه : ﴿ هُدَّى لِّلنَّاسَ ﴾ أى أنزلهما كذلك لاجل هداية الناس الذين أنزلا عليهم إلى الحق الذي من جملته الايمان به ﷺ واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة به والحث على طاعته عليه الصلاة والسلام والهداية بهما بعد نسخأحكامهما بالقرآن إنما هي من هذا الوجه لاغير ، والقول بأنه يهتدى بهما أيضا فيما عدا الشرائع المنسوخة من الامور التي يصدقها القرآن ـ ليس بشئ لانالهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق لأبهما كما لايخني على المنصف، ويجوز أن ينتصب هدى على أنه حال منهما والافراد لما أنه مصدر جعلا نفس الهدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى ، وجعله حالا من الكتاب مما لاينبغي أن يرتـكب فيه ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ أخرج عبد بنحيد عن قتادة أنه القرآن فرق به بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه وحد حدوده وفرائضه وبين بيائه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته ، وذكر بهذا العنوان بعد ذكره باسم الجنس تعظيما لشأنه ورفعاً لمكانه ، وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الاحزاب من أمر عيسي عليه السلام وغيره ، وأيد هذا بأنصدر السورة كما قدمنا نزلت في محاجة النصاري للني صلى الله تعالى عليه وسلم فى أمر أخيه عيسى عايه السلام وعليه يكون المراد ـ بالفرقان ـ بعض القرآن ولم يُكتف باندراجه فيضمن الـكل اعتناءًا به،ومثل هذا القول ما روى عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه أن المراد به كل آية محكمة ، وقيل: المراد به جنس الـكتب الالهية عبر عنها بوصف شامل لما ذكر منها وما لم يذكر على طريق التتميم بالتعميم إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذكر، وقيل: نفس الكتب المذكورة أعيدذكرها بوصفخاص لم يذكرُ فيما سبق على طريق العطف بتكرير لفظ الانزال تنزيلا للتغاير الوصني منزلة التغاير الذاتي ،وقيل: المراد به الزبور وتقديم الانجيل عليه مع تأخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشتمال على الاحكام وشيوع اقترانهما في الذكر ، واعترض بأن الزبور مواعظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الاحكام، وأجيب بأن المواعظ لمافيهامن الزجر و الترغيب فارقة أيضا ولخفاء الفرق فيهاخصت بالتوصيف به وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون الموصوف يقتضى شهرته بهحتىيغنى عن ذكرموصوفه والخفاء إنما يقتضى إثبات الوصف دون التعبير به ، وقيل : المراد بهالمعجزات المقرونة بإنزال المكتبالمذكورةالفارقةبين المحق

والمبطل، وعلى أى تقدير كان فهو مصدر في الاصل كالغفر ان أطاق على الفاعل مبالغة ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَتَ اللَّهَ ﴾ يحتمل أن تكون الاضافة للعهد إشارة إلى ما تقدم من آيات الـكتب المنزلة ، ويحتمل أن تكون للجنس فتصدق الآياتعلىمايتحقق فيضمن ماتقدم وعلى غيره كالمعجزات وأضافها إلىالاسم الجليل تعيينا لحيثية كفرهم وتهويلا لامرهم و تأكيداً لاستحقاقهم العذاب، والمراد بالموصول إمامن تقدم في سبب النزول أوأهل المكتابين أوجنس الكفرة وعلى التقديرين يدخل أو لئك فيه دخو لا أو ليا ﴿ لَهُـُمْ عَذَا آبُ شَديدٌ ﴾ ابتدا ، وخبر في موضع خبر إن ويجوز أنيرتفع العذاب بالظرف والتنكير للتفخيم ففيه إشارة إلىأنه لايقدر قدرهوهو مناط الحصر المستفادمن تقديم الظرفو التعليق بالموصولالذىهو فىحكما لمشتق يشعر بالعليةوهو معنى تضمنه الشرط وترك فيهالفاءلظهوره فهوأ بالغ إذا اقتضاه المقام ﴿ وَأُلَّهُ عَزيزٌ ﴾ أي غالب على أمره يفعل ما يشا. ويحكم ما يريد ﴿ ذُو ٱنتقاَم } ﴾ افتعال من النقمة وهي السطوةوالتسلط يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته،ومجرده \_ نقم \_ بالفتح والكسر وجعله بعضهم بمعنى كره لاغير والتنوين للتفخيم ، واختار هذا التركيب على منتقم مع اختصاره لآنه أبلغ منه إذ لا يقال صاحب سيف إلا لمن يكثر القتل لا لمن معه السيف مطلقا، والجلة اعتراض تذييلي مقر رالوعيد مؤكد له ه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَنَّ فَى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَى ٱلسَّمَاء ﴾ استثناف لبيان سعة علمه سبحانه وإحاطته بجميع ما فى العالم الذي من جملته إيمان من آمن وكفر من كفر إثر بيان فإل قدرته وعظيم عزته وفي بيان ذلك تربية للوعيد وإشارة إلى دليل كونه حياً وتنبيه على أن الوقوف على بعض المغيبات فا وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الالهميّة ، والمراد من الارض والسهاء العالم بأسره ، وجعله الكثير مجازاً من|طلاق الجزء وإرادة المكل ، ومن قال : إنه لايصح في (كل ) كل وجزء بناءاً على اشتراط التركيب الحقيقي وزوال ذلك الحكل بزوال ذلك الجزء جعل المذكور كناية لامجازاً ، وتقديم الارض على السماء إظهاراً للاعتناء بشأن أحوال أهلها واهتماما بما يشير إلى وعيد ذوى الضلالة منهم وليكون ذكر السماء بعد من ياب العروج قيل ؛ ولذا وسط حرف النفي بينهما ، والجملة المنفية خبر لان ، وتكرير الاسناد لتقوية الحـكم وكلمة ـ في ـ متعلقة بمحذوف وقع صفة لشئمؤ كدة لعمومه المستفاد منوقوعه في سياق النفي أى لا يخفي عليه شئمةا كائن في العالم بأسره كيفيها كانت الظرفية، والتعبير بعدم الخفاء أبلغمن التعبير بالعلم، وجوز أبو البقاء تعلق الظرف \_ بيحني \_ ه وقوله تعالى ؛ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامَ كَيْفَ يَشَاءٍ ﴾ جملة مستأنفة على الصحيح ناطقة ببعض أحكام قيوميته تعالى مشيرة إلى تقريرعله مع زيادة بيان لنعلقه بالاشياء قبل وجودها، و\_التصوير\_جعل الشئعلي صورة لم يكن عليها ، والصورة هيئة يكون عليها الشئ بالتأليف ، و(الارحام) جمعرحم وهي معلومة وكأنهاأخذت من الرحمة لأنها مما يتراحم بها و يتعاطف ، وكلة ( فى ) متعلقة ـ بيصور ـ وجوزأن يكون حالامن المفعول أى يصوركم وأنتم في الارحام مضغ ، و (كيف) في موضع نصب - بيشاه ـ وهو حال ، والمفعول محذوف تقديره يشأه تصويركم ، وقيل : (كيف ) ظرف ليشاء ـ والجلة فى موضع الحال أى(يصوركم ) على شيئته أى مريداً إن كان الحال من الفاعل أو يصوركم متقلبين على مشيئته تابعين لها فى قبول الاحوال المتغايرةمن كونكم نطفاً ثم علقا ثم مضغاً \_ ثم ، وثم \_ وفي الاتصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والانوثة والحسن

والقبح وغير ذلك ، وفيه من الدلالةعلى بطلان زعم من زعم ربوبية عيسى عليه السلام مع تقلبه فىالاطوار ودوره في فلك هذه الادوار حسبها شاءه الملك القهار وركاكة عقولهم مالايخني ، وقرأ طاوس ـ تصوركم ـ على صيغة الماضي من التفعل أي اتخذ صوركم لنفسه وعبادته فهو من باب تو سد التراب أي اتخذه وسادة فماقيل: كانه من تصورت الشئ بمعنى توهمت صورته فالتصديق أنه توهم محض ﴿ لَا إِلَّهَ ۚ إِلَّا هُو َ ٱلْعَزَ يزُ ٱلْحُلَّكُمُ ٦ ﴾ كرر الجملة الدالة على نني الالهية عن غيره تعالى وانحصارها فيه توكيداً لما قبلها ومبالغة في الردعلي من ادعى إلهية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين السابقين منالعلم والقدرة إذمن هذان الوصفان له هو المتصف بالالوهية لاغيره ثم أتى بوصف العزة الدالةعلى عدم النظير أوالتناهى فىالقدرة والحركمة لأنخلقهم على ماذكر من النمط البديع أثر من آثار ذلك ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكَتَّابِ ﴾ استثناف لابطال شبه الوفد و إخوانهم الناشئة عما نطق به القرآن في نعت المسيح عليه السلام إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه، قيل: إنالوفد قالوا لرسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ؛ ألست تزعم أن عيسى كلمة الله تعالى وروح منه ؟ قال: بلي قالوا: فحسبنا ذلك فنني سبحانه عليهم زيفهم وفتاتهم وبين أن الـكتاب مؤسس علىأصول رصينة وفروع مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما هم عليه ـ كذا قيل ـ ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلها ، واعترض بأن هذا الاثر لم يوجد له أثر في الصحاح ولا سند يعول عليه في غيرها ، وقصاري ما وجد عن الربيع أن المراد بالموصول الآتي الوفد ، وفيه أن الاثر بعينه أخرجه في الدر المنثور عن أبي حاتم ، وابن جرير عن الربيع ، وعن بعضهم أن الآية نزلت في اليهود ، وذلك حين « مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ( ألم ذلك الـكتاب ) فأتى أخاه حى بنأخطب فى رجال من يهود فقال ؛ أتعلمون والله لقد سمعت محمداً يتلوفيها أنزل عليه (ألم ذلكالكتاب) فقال : أنت سمعته ؟ قال : نعم فمشى حى فى أولئك النفر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : ألم يذكر أنك تتلو فيها أنزل عايك (ألم ذلك الكتاب)؟ فقال: بلي فقال: لقد بعث الله تعالى قبلك أنبياء مانعلمه بين لتبي منهم مامدة ملكه وماأجل أمته غيرك. الآلف واحدة . واللام ثلاثون . والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة هل مع هذا غيره؟قال: نعم (المص)قال: هذهأ ثقل وأطول. الالفواحدة. واللام ثلاثون. والميمأر بعون. والصادتسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع هذا غيره؟ قال: نعم ( الر ) قال: هذه أثقل وأطول هل مع هذا غيره ؟ قال : بلي ( المر ) قال : هذه أثقل وأطول ثم قال : لقد لبس علينا أمرك حتى ما نعرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ثم قال : قوموا ثم قال أبو ياسر لأخيه ومن معه : وما يدريكم لعله لقدجم هذا كله لمحمد؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره».

وقد أخرج ذلك البخارى في التاريخ. وابن جرير. وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلا أن فيه فيزعمون أنهذه الآيات نزلت فيهم وهو مؤذن بعدم الجزم بذلك ومع هذا يبعده ماتقدم من رواية هإن الله تعالى أنزل في شأن أو لئك الوفد من مصدر آل عمر ان إلى بضع و ثمانين آية » وعلى تقدير الإغماض عن هذا يحتمل أن يكون وجه اتصال الآية بما قبلها أن في المتشابه خفاءاً كما أن تصوير ما في الارحام كذلك أو أن في هذه تصوير الروح بالعلم و تكميله به وفيما قبلها تصوير الجسد و تسويته فلما أن في كل منهما تصوير أو تكميلا في الجملة ناسب

ذكره معه ولما أن بين التصوير الحقيقي الجسماني والذي ليس هو كذلك منالروحاني من التفاوت والتباين ترك العطف،وقوله سبحانه: ﴿ مَنْهُ آَيَاتُ ﴾ الظرففيه خبر مقدم ، و(آيات)مبتدأمؤخر أو بالعكس،ورجح الاول بأنه الاوفق بقواعد الصّناعة،والثاني بأنه أدخل في جزالة المعنى إذ المقصود الاصلي انقسام الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كونهما من الكتاب، والجملة إما مستأنفة أو في حيز النصب على الحالية من الكتاب أي هو الذي أنزل عليك الكـتاب كائناً على هذه الحالة أي منقسما إلى محكم وغيره أو الظرف وحده حال و (آيات)مرتفع بهعلى الفاعلية ﴿ محكمات ﴾ صفة آياتأي واضحة المعنى ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه ﴿ هُنَّ أُمُّ ٱلْكُتُّابِ ﴾ أى أصله والعمدة فيه يرد إليها غيرها والعرب تسمى كل جامع يكون مرجعاً ـ أما ـ والجملة إماصفة لما قبلها أو مُستأنفة وإنما أفرد-الامـ معأنالآيات متعددة لما أنالمرادبيان أصلية كلواحدةمنها أوبيان أن الـكل بمنزلة آية واحدة ﴿ وَٱخَرُ ﴾ نعت لمحذوف معطوف على (آيات) أى ـوآيات أخر\_ وهي كما قال الرضى: جمع أخرى التي هي مؤنث آخر ومعناه في الاصل أشد تأخراً فمعنى ـ جاءني زيد ، ورجل آخر ـ جاءني زيد ، ورجل أشد تأخراً منه في معني من المعاني ، ثم نقل إلى معني غيره فمعني رجل آخر رجل غير زيدولا يستعمل إلافها هو منجنس المذكور أولافلايقال جاءني زيد وحمار آخر ولاامرأة أخرى ولما خرج عن معني التفضيل استعمل من دون لو ازم أفعل التفضيل أعنى من والاضافة واللام وطوبق بالمجرد عن اللام والاضافة ماهو له نعو رجلان آخران.ورجال آخرون.وامرأة أخرى وامرأتان أخريان ونسوة أخر،وذهبأ كثر النحويين إلى أنه غير منصرف لانهوصف معدول عن الآخرقالوا : لأن الاصل فى أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقروناً بالالف واللّام ـكالكبر والصغر ـ فعدل عن أصله وأعطى من الجمعية مجرداً مالا, يعطى غيره إلا مقروناً ، وقيل : الدليل على عدل ( أخر ) أنه لوكان مع من المقدرة كما في ـ الله أكبر ـ للزم أن يقال بنسوة آخر على وزن أفعل لان أفعلالتفضيل مادام بمن ظاهرة أو مقدرة لايجوزمطابقته لمن هو له بل يحب إفراده ، ولا يجوز أن يكون بتقدير الاضافة لان المضاف اليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف، أو مع ساد مسد المضاف اليه ، أو مع دلالة ماأضيف اليه تابع المضاف أخذاً من استقراء كلامهم فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام، واعترض عليه أبو على بأ له كان كذلك وجب أن يكون معرفة كسحر ﴿ وأجيب ﴾ بأنه لايلزم فىالمعدول عن شئأن يكون بمعناه من كل وجه وإنما يلزم أن يكون قد أخرج عما يستحقه وما هو القياس فيه إلى صيغة أخرى ، نعم قد تقصد إرادة تعريفه بعد النقل إما بألف ولام يضمن معناها فيبني ، أو إما بعلمية كما في سحر فيمنع من الصرف،ولما لم يقصد في ( أخر ) إرادة الالف واللام أعرب، ولا يصح إرادة العلمية لانها تضاد الوصفية المقصودةمنه « وقال ابن جني : إنهمعدول عن آخر من،وزعم ابن مالك أنه التحقيق وظاهر كلام أبي حيان اختياره واستدلوا عليه بما لايخلو عن نظر \_ ووصف آخر بقوله سبحانه: ﴿ مُتَسَبِّ ـُتُّ ﴾ وهي في الحقيقة صفة لمحذوف أي محتملات لمعان متشابهات لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق الارادة و لا يتضح الامر إلا بالنظر الدقيق، وعدم الاتضاح قد يكون للاشتراك ، أوللاجمال ، أولان ظاهره التشبيه فالمتشابه في الحقيقة وصف لتلك المعانى وصف يه الآيات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ماقيل : إن واحد ( متشابهات ) متشابهة ،

وواحد (أخر ) أخرى ، والواحد هنا لايصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال : أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً - وليس المعنى علىذلك - وإنما المعنى أنَ كل آيه تشبه آية أخرى فكيفصح وصف الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصف مفرده بمفرده ؟ ! ولاحاجة إلى ما تكلف فى الجواب عنه بأنه ليسمن شرط صحة وصف المثنى والمجموع صحة بسط مفردات الاوصاف على أفراد الموصوفات كما أنه لا يلزم من الاسناد اليهما صحة إسناده إلى كل واحد كما في ( فوجد فيها رجلين يقتتلان ) إذ الرجل لايقتتل ، وقيل : إنه لما كان من شأن الامور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بها سمي كل مالايهتدى العقلاليه متشابها وإن لم يكن ذلك بسيب التشابه كما أن المشكل فى الاصل مادخل فى إشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم أطلق علىكل غامض وإن لم يكن غموضه من تلك الجهةوعليه يكون المتشابه مجازاً أو كناية عماً لا يتضح معناه مثلا فيكون السؤ المغالطة غير واردة رأسا وهذا الذي ذكره في تفسير المحـكم والمتشابه هو مذهب كثير من الناسـوعليه الشافعيةــه و تقسيم الكتاب اليهمامن تقسيم الكل إلى أجزائه بناءاً على أن المراد من الكتاب ما بين الدفتين و لامه لتعريف العهد، وحينتُذ إما أن يراد بالكتَّاب الثاني المضاف اليه أم الاول الواقع مقسماكما يشعر به حديث إعادة الشئ معرفة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءاً بشأن المظهر وتفخيما له والاضافة على معنى في ـ كما في واحد العشرة ـ فلا يلزم كون الشيء أصلا لنفسه لان المعنى على أن الآيات المحكمات التي هي جزء بما بين الدفتين أصل فيما بين الدفتين يرجع اليه المتشابه منه ، واعتبارظرِفية الـكلللجزء يدفع توهم لزوم ظرفية الشيء لنفسه \_ وهذا أولى من القول بتقدير مضاف بين المتضايفين \_ بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن بقى فيه المكتاب على حاله إلا أنه لا يخلو عن تكلف، وإما أن يراد به الجنس فإنه كالقرآن يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له به نوع اختصاص كما بين فى الاصول، ويراد من هذا الجنس ماهو في ضمن الآيات المتشابهات فاللام حينئذ للجنس والاضافة على معنى اللام ولا يعارضه جديثالاعادة إذ هو أصل كثيراً ما يعدل عنه و لا يتوهم منه كون الشئ \_ أماً \_ لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك ، وبعض فضلاء العصر \_العاصرين حميا العلم من كرمأذها نهم الكريمة أحسن عصر\_ جوز كون الاضافية \_ لامية \_ ، و(الكتاب) المضاف اليه هو الكتاب الاول بعينه وليس فىالكلام مضاف محذوف وما يلزم على ذلك من كون الشَّى - أمَّا - لنفسه وأصلا لها لا يضر لاختلاف الاعتبار فان - أمومته -لغيره من المتشابه باعتبار رده اليه وإرجاعه له ـ وأمومته ـ لنفسه باعتبار عدم احتياجه لظهور معناه إلى شئ سوى نفسه ، ولا يخفي عليك أن ـ الام ـ إن كانت في كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال المشترك في معنييه وإن كانت في كليهما مجازاً لزم الجمع بين معنيين مجازيين ، وإن كانت حقيقة في الاصل باعتبار ما يرجع اليه غيره كما يفهم من بعض عباراتهم مجازاً في الاصل بمعنى المستغنى عن غيره لزم الجمع بين الحقيقة والجاز ولا مخلص عن ذلك إلا بار تـكاب عموم المجاز ، هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحـكم والمتشابه من تقسيم الكلى إلى جزئياته فأل في الكتاب الجنس أولا وآخراً إلا أنَّ المرادمن الكتاب في الاول الماهية من حيث هي كما هو الامر المعروف في مثل هذا التقسيم ، وفي الثاني الماهية باعتبار تحققها في ضمن بعض الافرادوهو المتشابه ،ويجوز أن يراد من الثانى أيضامجموع ما بين الدفتين والـكلام فيه حينئذ على نحو ماسبق، قيل :وقصاري مايلزم من هذا التقسيم بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر صدق الكتاب على الابعاض وهو ( ۱۱۲ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی )

مما لايتحاشى منه بل هو غرض من فسر الـكتاب بالقدر المشترك، وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنه يمكن دفعه بالعناية فتدر «

وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المحمكم الواضح الدلالة الظاهر الذي لايحتمل النسخ ، والمتشابه الخنى الذي لايدرك معناه عقلا ولا نقلا وهو مااستأثر الله تعالى بعلمه كقيامالساعة والحروف المقطعة فىأوائلالسور؛ وقيل: المحـكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والامثال، أخرج ابن أبي حاتم من طريق على ابن أبي طلحة عن ابن عباسقال ـ المحكمات ـ ناسخهوحلاله وحرامه وحدوده و فرائضه ، و ـ المتشابهات ـ مايؤمن به ولايعمل به ، وأخرج الفريابي عن مجاهد قال ـ المحكمات - مافيه الحلال والجرام وماسوى ذلك متشابه ، وأخرج عبيد بن عمير عن الضحاك قال ـ المحكمات ـ مالم ينسخ ـ والمتشابهات - ماقد نسخ ، وقال الماوردي : المحم ماكان معقول المعني ، والمتشابه بخلافه كأعدادالصلوات ، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، وقيل: المحـكم مالم يتكرر ألفاظه، والمتشابه مايقابله، وقيل: غير ذلك، وهذا الخلاف في ـ المحـكم، والمتشابه \_ هنا وإلا فقد يطلق المحـكم بمعنى المتقن النظم ، والمتشابه على مايشبه بعضه بعضاً فىالبلاغة ،وهما بهذا المعنى يطلقان على جميع القرآن وعلى ذلك خرج توله تعالى : ( ألركتاب أحكمت آياته ) وقوله سبحانه : (كتابا متشابها مثاني) ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِّينَ فَى قُلُوبٍ م زَيْغُ ﴾ أى عدول عن الحق وميل عنه إلىالاهوا. ﴿ وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين-وزاغ.وزال.ومال متقاربة الحنزاغ لايقال: إلافيها كان عن حق إلى باطل ومصدره زيغاً وزيغوغة وزيغانا وزيوغا ، والمراد بالموصول نصارى نجران أو الَّيهود ـ والَّيه ذهب ابن عباس ـ وقيل : منكرو البعث ، وقيل : المنافقون ، وأخرج الامام أحمد . وغيره عن أبى أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم الخوارج وظاهر اللفظ العموم السائر من زاغ عن الحق فليحمل ماذكر على بيان بعض ما صدق عليه العام دون التخصيص ، وفى جعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة فى عدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر والفساد . وزيغ مبتدأ أو فاعل ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهُ منهُ ﴾ أي يتعلقون بذلك وحده بأن لاينظروا إلى ما يطابقه من المحكم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ظاهره الغير المراد له تعالى أو أخذ أحد بطونهالباطلة وحينئذ يضربون القرآن بعضه ببعض ويظهرون التناقض بين معانيه إلحادآ منهم وكفراً ويحملون لفظه على أحد محتملاته التي توافق أغراضهمالفاسدة في ذلك وهذا هو المراد بقوله سبحانه : ﴿ ٱبْتَغَاءَٱلْفْتَنَةَ وَابْتَغَاءَ تَأُويله ﴾ أي طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بالتشـكيك و التلبيس وَمناقضة المحكم بالمتشابه \_ كما نقل عن الواقدى ـ وطلب أن يؤولوه حسبًا يشتهون ، فالاضافة في ( تأويله ) للعهد أي بتأويل مخصوص وهوما لم يوافق المحمكم بل ماكان موافقاً للتشهي، والتأويل التفسير ـ كما قاله غير واحد ـ وقال الراغب: إنه من الاول وهو الرجوع إلى الاصل ـومنه الموئل ـللموضع الذي يرجع اليه وذلك هو رد الشيّ إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا ، ومن الاول ماذكر هنا ، ومن الثاني قوله : وللنوى قبل يوم البين تأويل ه وقوله تعالى: ( يوم يأتى تأويله ) أى بيانه الدى هو غايته المقصودة منه وقوله سبحانه : ( ذلك خير و أحسن تأويلا ) قيل:أحسن ترجمة ومعنى،وقيل : أحسن ثوابا فىالآخرة انتهى، وجوز فيهاتين|اطلبتينأن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون ( ابتغاء الفتنة ) طلبة بعض وابتغاء التأويل

حسب التشهى طلبة آخرين، ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لانه لقوة عناده ومزيد فساده يتشبث بهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة منهما على التعاقب وهو المناسب بحال الجاهل لانه متحير تارة يتبع ظاهره وتارة يؤوله بما يشتهيه لكونه فى قبضة هواه يتبعه كلما دعاه ، ومن الناس من حمل الفتنة على المال فان الله سبحانه قد سماه فتنة فى مواضع من كلامه ولا يخفى أنه ليس بشئ مدعى و دليلا ، و في تعليل الاتباع – بابتغاء تأويله – دون نفس (تأويله) وتجريد – التأويل – عن الوصف بالصحة والحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل – فى عير ولا نفير ، ولا قبيل ولا دبير – وأن ما يتبعونه ليس بتأويل أصلا لأأنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه ﴿ وَمَا يَحْلُمُ تَأُويلَهُ إلاَّ اللهُ وَالرَّسَخُونَ فى النَّمْ ﴾ فى موضع الحالمن ضمير عبيعون – باعتبار العلة الاخيرة أى يتبعون المتشابه لا بتغاء تأويله ، والحال أن التأويل المطابق للواقع كما يشعر به النعير بالعلم والاضافة إلى الله تعالى محصوص به سبحانه وبمن وفقه عز شأنه من عباده الراسخين فى العلم أى النمن شبتوا وتمكنوا فيهو لم يتزلز لوا فى مزال الاقدام و مداحض الافهام دونهم حيث أنهم بمعزل عن تلك الرتبة هذا ما يقتضيه الظاهر فى تفسير الراسخين ، وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الازدى قال : هن ما هذا ما يقتضيه الظاهر فى تفسير الراسخين ، وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الازدى قال : هن صدق حديثه وبر فى يمينه وعف بطنه وفرجه فذلك الراسخون فى العلم ولعل ذلك بيان علامتهم وما ينبغى أن يكونوا عليه ، والمراد بالعلم العلم الشرع المنافق الموضون فى المدوحون ها المدوحون هـ

﴿ يَتُولُونَ عَرَمّنا به ﴾ استثناف موضح لحال الراسخين ولهذا فصل ، والنحاة يقدرون له مبتدأ دائما ـ أى هم يقولون ـ وقد قيل : إنه لاحاجة اليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر ، وجوز أن يكون حالا من الراسخين ـ والضمير المجرور راجع إلى المتشابه وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضا لان ماكه كل من أجزاء الكتاب أو جزئياته وذلك لايخلو عن الأمرين ، ثم هذا القول وإن لم يخص ـ الراسخين ـ الكن فيه تعريض بأن مقتضى الايمان به أن لايسلك فيه طريق لايليق من تأويله على مامر فكأن غيرهم ليس بمؤمن ﴿ كُلُّ مِّن عند رَبّنا ﴾ من تمام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أى كل واحد منه ومن الحكم ـ أو كل واحد من متشابهه و محكمه منزل من عنده تعالى لا مخالفة بينهما ، وفي التعبير بالرب المال أو لا فأو لا ، وقد قالوا : إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل العلماء ويزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبره وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباط ماأر يد به من الاحكام الحقيقية فينالوا بذلك و بإتعاب القرائح واستخراج المقاصد الراثقة والمعاني اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينه وبين الحكم إلى رفرف واستخراج المقاصد الراثقة والمعاني اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينه وبين الحكم إلى رفرف الإيقان وعرش الاطمئنان ويفوزوا بالمشاهد السامية وحينئذ ينكشف لهم المجاب ويطيب لهم المقام في رياض الصواب، وذلك من التربية والإيرشاد أقصى غاية ونهاية في حاية المصلحة ليس وراءها نهاية ه

﴿ وَمَا يَذَكَّرُ ۚ إِلَّا أُولُواْ ٱلْآلَبُ ۗ ٧﴾ عطف على جملة (يقولون) سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر لما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الاهواء الزائغة المكدرة لها واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدق ، وللاشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع

الضمير هذا على تقدير أن يـكون الوقف على (الراسخون) وهو الذي ذهب اليه الشافعية . وسائر من فسر المتشابه ما لم يتضح معناه ، وأما على تقدير أن يكون الوقف على ( إلا الله ) وهو الذي ذهب اليه الحنفية القائلونَ بأنْ المتشأبه مااستأثر الله تعالى بعلمه فالراسخون مبتدأ وجملة ( يقولون ) خبر عنه ، ورجح الأول بوجوه : أما أولا فلا أنه لو أريد بيان حظ الراسخين مقابلا لبيان حظ الزائغين لـكان المناسب أن يقال وأما الراسخون فيقو لون، وأما ثانيافلا ته لافائدة حينئذ في قيدالرسوخ بل هذا حكم العالمين كلهم، وأماثالثافلا نه لا ينحصر حينئذ الـكتاب في المحـكم والمتشابه على ماهو مقتضى ظاهر العبارة حيث لم يقل ومنه متشابهات ـلأن مالا يكون متضح المعنى و يهتدى العلماء ألى تأويله و رده إلى المحكم لا يكون محكما و لامتشابها بالمعنى المله كوروهو كثير جداً، وأمارا بعاً فلأن المحكم حينئذ لا يكون ـ أمّ الكتاب ـ بمعنى رجوع المتشابه إليه إذلار جوع إليه فيااستأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزبانية مثلا ، وأما خامساً فلا نه قد ثبت فىالصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعالابن عباس فقال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» ولو كان التأويل ممالاً يعلمه إلاالله تعالى لما كان للدعاء معنى، وأماسادساً فلائن أبن عباس رضى الله تعالى عنه كان يقول: أنا بمن يعلم تأويله، وأماسابعاً فلا نه سبحانه وتعالى مدح الراسخين بالتذكر فيهذا المقام وهو يشعر بأن لهم الحظ الاوفر من معرفة ذلك، وأما ثامناً فلا تــه يبعد أن يُخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحدمن الخلق إلى معرفته ، والقول: بأن أما للتفصيل فلا بد في مقابلة الحكم على الزائغين منحكم على الراسخين ليتحقق التفصيل.غاية الأمر أنه حذفت ـأماـ والفاء ، وبأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فالجمع فىقولەسبحانه: (أنزل عليك الـكتاب)والتقسيم فىقولەتعالى: (منه آيات، حكمات هنّ أمّ الكتّاب وأخر متشابهات) والتّفريق في قوله عزشانه إفاما الذين في قلوبهم زيغ) النّح فكربد في مقا بلة ذلك من حكم يتعلق بالمحكم وهو أن الراسخين يتبعو نه ويرجعون المتشابه إليه على ماهو مضمون قوله سبحانه: (و الراسخون فى العلم النح مجاب عنه بأن كون \_أما\_ للتفصيل أكثرى لاكلى ولو سلم فايس ذكر المقابل فى اللَّفظ بلازم ه ثم لو سَلَم بأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فذكر المقابل على سبيل الاستئناف أو الحال أعنى (يقولون) النح كاففذلك ، ورجح الثانى بأنه مذهب الاكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والتابعين. وأتباعهم خصوصاً أهل السنة،وهو أصحالروايات عنابن عباسرضيالله تعالىعنه،ولميذهب إلىالقولالأول إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلى الاكثرين كانص عليه ابن السمعاني وغيره ـ ويد الله تعالى مع الجماعة ـ ويدل على صحة مذهبهم أخبار كثيرة ، الأول ماأخرجه عبد الرزاق فىتفسيره . والحاكم فى مستدركه عن ابن عباسأنه كان يقرأ \_ وما يعلم تأويله إلاالله ويقول الراسخون فى العلم آمنا به \_ فهذا يدل على أن الو او للاستثناف لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تـكون خبراً بإسنادصحيحإلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من دونه، وحكى الفراء أن في قرآءة أني بن كعب أيضا ـ ويقول الراسخون في العلم ـ ه

وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف من طريق الأعمش قال فى قراءة ابن مسعود ـ و إنْ تأويله إلا عندالله والراسخون فى العلم يقولون آمنابه ـ الثانى ماأخرج الطبرانى فى الكبير عن أبرمالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : لاأخاف على أمتى إلا ثلاث خلال أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وإن يفتح لهم الكتاب في أخذه المؤمن يبتغى تأويله وما يبتغى تأويله إلاالله تعالى» \*

﴿ الحديث الثالث ﴾ ماأخرج ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنرسولالله

صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فماعر فتم منه فاعملو ابه وما تشابه فا آمنوا به » ع الرابع ماأخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الكتاب الأول يبزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبو اب على سبعة . زاجر . وآمر . وحلال . وحرام . ومحكم . ومتشابه . وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلو اماأمر تم به وانتهو اعمانه يتم عنه راعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا : "امنا به كل مر . عند ربنا» \*

وأخرج البيهقي في الشعب نحوه عن أبي هريرة ، الخامس ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً «أنزلاالقرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته و تفسير تفسره العلماء و متشابه لا يعلمه إلاالله تعالىومن ادعىعلمه سوىالله تعالىفهو كاذب» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن المتشابه عالا يعلم تأو يله إلاالله تعالى، وذهب بعض المحققين إلى أن كلامن الوقف والوصل جائز ـ ولكل منهما وجه وجيه ـ وبين ذلك الراغب بأن القرآن عنداءتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب. محكم على الاطلاق و متشابه على الاطلاق ومحكم من وجه متشابه من وجه، فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب.متشابه من جهة اللفظ فقط و من جهة المعنى.ومن جهته مامعاً عفالا و ل ضربان. أحدهما يرجع إلى الالفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الابويزفون، أو الاشتراك كاليدوالعين. وثانيهمايرجع إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب ضرب لاختصار الكلام نحو (وإن خفتم أن لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لـكم) وضرب لبسطه ( نحو ليس كمثله شيء ) لانه لوقيل : ليس مثله شيء كان أظهر للسامع. وضرب لنظم المكلام نحو ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما ) إذ تقديره - أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ـ والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لاتتصور لنا إذ لايحصل في نفوسنا صورة مالم نحسه أو ليس من جنسه ، والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب الاول منجهة الكمية كالعموم والخصوص نحو (اقتلوا المشركين). والثاني منجهة الكيفية كالوجوب والندب في نحو ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) . والثالث منجهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو ( اتقوا الله حق تقاته ) . والرابع من جهة المكان والامور التي نزلت فيها الآية نحو ( وليس البر" بأنّ تأتوا البيوت من ظهورها ) ﴿ وَإِنَّمَا النَّسَىءَ زيادة في السكفر ﴾ فإنهن لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه ، والخامس منجهة الشروط التي يصح بها الفعلو يفسد كشرط الصلاة والنكاح ، ثم قال :وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ماذكره المفسرون في تفسير المتشابه لايخرج عن هذه التقاسيم ، ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب. ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك . وقدم للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والاحكام الغلقة وضرب متردد بينالآمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفي على مندونهم،وهو المشاراليه بقوله ﷺ لابن عباس رضي الله تعالى عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ه

وإذا عرفت هذا ظهر لك جواز الأمرين الوقف على ( إلا الله ) والوقف على ( الراسخون ) وقال بعض أثمة التحقيق : الحق أنه إن أريد بالمتشابه مالاسبيل اليه للمخلوق فالحق الوقف على ( إلا الله )وإن أريد ما لا يتضح بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف ، ويجوز الوقف أيضا لانه لا يعلم جميعه أو لا يعلمه بالسكنه إلا الله تعالى ، وأما إذا فسر بمادل القاطع أى النص النقلى أو الدليل الجازم العقلي على أن ظاهره غير مراد ولم يقم

دليل على ماهو المراد ففيه مذهبان . فنهم من يجوز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله فيجوز عنده الوقف وعدمه . ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجبالوقف عنده ، والذاهبون إلى الوقف من السادة الحنفية أجابوا عما ذكره غيرهم في ترجيح ماذهبوا اليه من الوجوه ، فعن الاول بأنه أريد بيان حظ الراسخين مقابلا لبيان حظالزا تغين إلا أنه لم يقل - وأما الراسخون ـمبالغة في الاعتناء بشأن الراسخين حيشلم يسلك بهم سبيل المعادلة اللفظية لهؤلاءالزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم كما يذكرالمتقابلان في الأغلب فيمثل هذه المقامات وقريب من هذا قوله تعالى : (الله ولى الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) حيث لم يقل ـوالطاغوت أوليا الذين كفروا،ولاالذين آمنوا وليهمالله ـ تعظيما لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين، وعنالثاني بأنفائدة قيدالرسوخ المبالغة في قصر علم تأويل المتشابه عليه تعالى لأنه إذا لم يعلموه هم كايشعر به الحكم عليهم بأنهم يقولون آمنا به فغيرهم أولى بعدم العلم فلم يبق عالم به إلا الله تعالى، وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصر، وفي الاتقان أن بعضا قال. إن الآية لاتدل على الحصر في الشيئين إذ ليس فيها شئمن طرقه ولولا ذلك لأشكل قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل اليهم) لأن المحكم لا تتو قف معرفته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه فما هذاالذي يبينه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟وعن الرابع بالتزام أن إضافة ـ أم ـ إلى ( الكتاب ) على معنى في ، والمحكم ـ أم ـ في ( الكتاب ) ولكن لا للمتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه بل هو - أم- وأصل في فهم العبادات الشرعية كوجوب معرفته و تصديق رسله و امتثال أو امره واجتناب نواهيه ، وعلى تقدير القول بأن الاضافة لامية ياتزم الامومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين لانمتضح الدلالة كثيراً ما يرجع اليه في خفيها عالم يصل إلى حد الاستئثار ،وعن الخامس بأن التأويل الذي دعا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن عباس لا يتعين حمله على تأويل ما اختص علمه به تعالى بل يجوز حمله على تفسير ما يخفى تفسيره من القسم المتردد بين الأمرين اللذين ذكرهما الراغب كما ذكره \* وعن السادس بأن الرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا عن يعلم تأويله معارضة بما هو أصحمتها بدرجات فتسقط عندرجة الاعتبار، وعلى تقدير تسليم اعتبارها يمكن أن يقال: مراده رضى الله تعالى عنه ـ أنا بمن يعلم تأويلا-أى المتشابه في الجملة حسبًا دعًا لي به رُسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا و إن قيل : إنه متشابه لكنه في الحقيقة واسطة بين المحكم والمتشابه بالمعنى المراد ، وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظاً في معرفته بللانهم اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ماحدٌ لهم مولاهمولم يسلكوا مسلك الزائغين ولم يخوضوا مع الخائضين ويمكن على بعد أن يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أي إن الراسخين هم الذين ينتفعون به حيث يؤمنون به لخلوص عقولهم عن غشاوة الهوى كم أنهم آمنوا بالغيب وهذا بخلاف الزائغين حيث صار المتشابه ضرراً عليهم ووبالا لهم إذ ضلوا فيه كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل، وقد قال سحانه من قبل فيما ضربه من المثل : ( يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ) وعن الثامن بأنه لابعد في أن يخاطب الله تعالى عباده بما لاسبيل لاحد من الحاق إلى معرفته و يكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحانه عباده بتـكاليف كثيرة وعبادات وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيها ، والسر في هذا الابتلاء قصجناح العقل. وكسر سورة الفكر. وإذهاب عجب طاوس النفس ليتوجه القلب بشراشره تجاه كعبة العبودية ويخضع تحت سرادقات الربوبية ويعترف بالقصور ويقر بالعجزعن الوصول إلىءا في هاتيك القصور وفي

ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة هذا إذا أريد بما لاسبيل لأحد من الحلق إلى معرفته مالا سبيل لأحد منهم إلى معرفته من طريق الفكر، وأما إذاأريد مالاسبيل إلى معرفته مطلقا سواء كانت على الاجمال أو التفصيل بالوحى أو بالالهام لنبي أولولى فوجود مثل هذا المخاطب به في القرآن في حيز المنع، ولعل القائل بكون المتشابه بما استأثر الله تعالى بعلمنه لا يمنع تعليمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بو اسطة الوحى مثلا ولا إلقاءه في روع الولى السكامل مفصلا لكن لا يصل إلى درجة الاحاطة \_ كعلم الله تعالى وإن لم يكن مفصلا فلا أقل منأن يكون مجملا ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورتبة أولياء يكون مجملا ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورتبة أولياء أمته الكاملين وإنما المنع من الاحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر وهو الطريق المعتاد والسبيل المسلوك في معرفة المشكلات واستحصال النظريات ولتبادر هذا المعنى من يعلم إذا أسند إلى الراسخين منع إسناده اليهم ومتى أريد منه العلم لامن طريق الفكر صح الاسناد وجاز العطف ولكن دون توهم هذه الارادة من ظاهر

الـكلام خرط القتاد ، فلهذا شاع القول بعدم العطف وكان القول به أسلم \*

ويؤيد ماقلنا ماذكره الامام الشُّعر اني قال: أخبرني شيخناعلي الخواص قدسُ سره إن الله تعالى أطلعه على معانى سورة الفاتحة فخرّج منها مائتي ألف علم وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعين علماً وكان يقول: لايسمى عالما أي عند أهلالله تعالى إلا من عرف كل لفظ جاءت به الشريعة، وقال في الكشف في نحو (ق) (ص) (حم) (طس) : لعل إدراك ماتحته عند أهله كإدراكنا للا وليات ولايستبعد ، ففيض البارىعم نواله غير محصور ، واستعدادالانسان الـكامل عن القبول غير محسور ، ومن لم يصدق إجمالا ـ بأنورا. مُدركاتالفكرة ومُباديها طوراً أوأطواراً حظ العقل منها حظ الحس" من المعقو لات \_ فهو غير متخلص عن مضيق التعطيل أو التشبيه وإنّ لم يتدارك حاله بقى بعد كشف الغطا في هذا التيه ،ولتتحقق من هذا أن المراتب مختلفة وأن الاحاطة على الحقائق الالهية كما هي مستحيلة إلا للباري جل ذكره وأنه لابدللعارف وإنوصل إلى أعلى المراتب أن يبقى لهمايجب الايمان به غيباً وهومنالمتشابه الذي يقول الراسخون فيه : (آمنا به كلمن عند ربنا )فهذا ما يجب أن يعتقد كي لا يلحد. ثم اعلم أن كثيراً مزالناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والتعجب وأمثالهامن المتشابه ،ومذهبالسلف. والاشعرى رحمه الله تعالى من أعيانهم ـ فأأبانت عنحاله الايانة (١) ـ أنها صفات ثابتة وراء العقل ماكلفنا إلااعتقاد ثبوتها مع اعتقادعدمالتجسيم والتشبيه لئلا يضاد النقل العقل, وذهب الخلف إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منها فيقولون : الاستواء مثلا بمعنى الاستيلاء والغلبة ، وذلك أثر من آثار بعض الصفات الثمانية التي ليس يدتعالى عندهم وراءها صفة حتىادعي السكوتى - وليته سكت ـ أن ماوراء ذلك ممتنع إذ لايلزم من نفيه محال وكل مالايلزم من نفيه محال لايكون واجباً ، والله تعالى لايتصف إلا بواجب ، وذكر الشعراني في الدرر المنثورة أن مذهبالسلف أسلم وأحكم إذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على العرش المـكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المـكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث مّا إلى التشبيه بمحدث آخر فما بلغ عقله فىالتنزيه مبلغ الشرع فيه فىقوله تعالى: ( ليس مثله شيء)ألا ترى أنه استشهد فى التنزيهالعقلى فى الاستواءبقولشاعر:

<sup>(</sup>١) الابانة اسم كتاب للامام الاشعرى ألفه فى آخر عمره فجنح فيه لمذهب السلف ومذهب السلف هو الاعلم والاسلم فعليك به اه ادارة

قد ـ استوى ـ بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق

وأين استواء - بشر على العراق ـ من استواء الرحمن على العرش ، ونهايةالامر يحتاج إلى القول بأن المراد استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الامر قبل تحمل مؤنة هذا التأويل استواء يليق بشأن من عز شأنه وتعالى عن إدراك العقول سلطانه ، وهذا أليق بالأدب وأوفق بكمال العبودية وعليه درج صدر الامة وساداتها ـ وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها ـ واليها دعا أئمة الحديث في القديموالحديث حتىقال محمد ابن الحسن يَا أخرجه عنه اللالكائي: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الايمان بالصفات من غير تفسير ولاتشبيه ، وورد عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له ضبيع : قدم المدينة فجعـل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل اليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد أعدَّله عراجـين النخل فقال : من أنت ؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجو نا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه - وفي رواية \_ فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برئ ثم عاد اليه ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلتي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الاشعرى أن لايجالسه أحدمن المسلمين (لايقال) إن تركت أمثال هذه المتشابهات على ظو اهرها دلت على التجسيم و إن لم ترد ظو اهرها فقدأولت لأَنالتأويل على ماقالوا : إخراج الكلام عن ظاهره لأنا نقول: نختار الشق الثاني ولانسلم أن التأويل إخراج الكلام عن ظاهره مطلقاً بل إخراجه إلى معنى معين معلوم كما يقال الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء على أن للتأويل معنيين مشهورين لا يصدق شئ منهماعلى نفي الظاهر من غير تعيين للمراد ، أحدهما ترجمة الشئ و تفسير ه الموضح له ، وثانيهما بيان حقيقته و إبرازها إما بألعلم أو بالعقل فإن من قال: بعد التنزيه لاأدرى من هذه المتشابهات سوى أن الله تعالى وصف بهانفسه وأراد منها معنى لاثقا بجلاله جل جلاله، ولاأعرف ذلك المعنى لم يقل في حقه أنه ترجم وأوضح ولابين الحقيقة وأبرز المراد حتى يقال إنه أول،ومن أمعن النظر في مأخذ التأويل لم يشك في صحة ماقلنا، نعم ذهبت شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلاأنهم ينفون لوازمها المنقدحة للذهن الموجبة لنسبة النقص إليه عز شأنه ويقولون: إنماهي لوازم لايصح انفكاكها عن ملزوماتها في صفاتنا الحادثة، وأما في صفات من ليس كمثله شئ فليست بلوازم في الحقيقة ليكون القول بانفكا كها سفسطة \_ وأين التراب من رب الأرباب \_ وكأنهم إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قول الآخرين من السلف تأويل،و(الراسخون في العلم) لايذهبون إليه أوأنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ماحكي مقاتل والكلبي عن ابن عباس في (استوى) أنه بمعنى استقر، وما أخرجه أبو القاسم من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أمسلة في قوله تعالى: (الرحمن على العرشاستوي) إنها قالت: الكيفغير معقولو الاستواء غيرمجهولو الإقرار به من الا يمان والجحودبه كفره وقريب من هذا القول ما يصرح به كلام كثير من ساداتنا الصوفية فانهم قالوا: إن هذه المتشابهات تحرى على ظو اهرها مع القول بالتنزيه الدال عليه قوله تعالى : (ليس كمثله شئ) حيث أن وجود الحق تعالى شأنه لاتقيده الاكوان و إن تجلى فماشاء منها إذله كمال الاطلاق حتى عن قيد الاطلاق،ولايخني أن إجراءالمتشابهات على ظاهر هامع التنزيه اللائق بحلّال ذاته سبحانه طور ماوراء طور العقل وبحر لايسبح فيه إلامن فازبقرب النوافل، وذكر بعض أئمة التدقيق إن العقل سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة كعلمه بتلك الصفات التي يدعى الخلف رجوعها إليها إذا أحد النظر يفقد قام البرهان وشاهد العيان علىعدم المماثلة ذاتاً وصفات أيضاً

لكن صفاته المتعالية وأسماؤه الحسني قسمان ، قسم يناسب ماعندنا من الصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة، ولايقال: فلابد فيه في أفهامنا معاشر الناقصين منأن يسمى بتلك الأسماء المشتهرة عند نافيسمي علمامثلا ـ لادواة ولاقلما- وقسم ليس كذلك وهو المشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقد يذكرله أسماءمشوقة لأنمنه ماللانسان الكاملمنه نصيب بطريق التحلق والتحقق فيذكر تارة اليدوالنزول والقدم ونحو ذلك من المخيلات مع العلم البرهانى والشهود الوجداني بتنزهه تعالى عن كلكال يتصوره الإنسان ويحيط به فضلاءن النقصان، فيعلم أنه أشار إلى ذلك القسم الذي علم بالاجمال ويتوجه إذذاك بكليته شطركعبة الجلال والجال فيفاض عليه من ينبوع الكمال ما يستأنس عنده وينكشف له جلية الحال، وإذَّ ليس له مناسبة بماعندٌ نا لاتو جد عبارة يترجم عنها إلا على سبيل الخيال، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف الله تعالى كل لسانه» وأخرى بين مقصد المكلومن أحبه سبحانه مايصانءن تهمة إدراك الاغيارمن نحو تلك الفواتح ولعل إدراكها عندأهلها لل وداك الأوليات إلاأنه لا إحاطة بللابد من بقاء شئ كما أشير اليه ، وعلى هذا أيضا الأليق أن يوقف لأنه شعار من لنًا فيهم الأسوة الحسنة مع ظهور وجهه لكن لاتجعل الآية حجة علىمن تأول نحو (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) مثلاً إذ لايسلم أنه داخل في ذلك المتشابه والحمل على المجاز الشائع في كلام|العربوالكمناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الحمل على معنى مجهول ، نعم لو قيل : إن تصوير العظمة على هذا الوجه دال على أن العقل غير مستقل بإدراكها وأنها أجل منأن تحيط بها العةول فالكنه من المتشابه الذي دلت الآية عليه وبجب الايمان به كان حسنا ، وجمعا بين ماعليه السلف ومشى عليه الخلف وهو الذي يجب أن يعتقد كيلا يلزم ازدراء بأحد الفريقين كما فعل ابن القيم حتى قال : لام الاشعرية كنوناليهو دية أعاذنا الله تعالى من ذلك ، وعلى هذا يجب أن يفسر المتشابه في الآية بما يعم القسمين، والمحكم (أم) يرجع اليه في تمييز القسمين أحدهما فرعه الإيماني والثاني فرعه الايقاني، وابن دقيق العيد توسط في مسألة التأويل، ويحتمل أنه لم يخرج ماقاله هذا المدقق أخيراً من المتشابه فقال : إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقفناً عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه وما كان معناه من هـذه الالفاظ ظاهراً معهوداً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى: (ياحسرتا على مافرطت في جنب الله) فنحمله على حق الله تعالى وما يجبله فليفهم هذا المقام فكم زلت فيه أقوام بعدأقوام ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ يحتمل أن يكون من تمام مقالة الراسخين، ويحتمل أن يكون علىمعنى التعليم ــ أى قولوا (ربنا لاتزغ قلوبنا) عن نهج الحقالي اتباع المتشابه بتأويللاتر تضيه (بعد إذ هديتنا) إلىمعالم الحق من التفويض في المتشابه أو الايمان بالقسمين، أو التأويلالصحيح، ويؤل المعنى إلى لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الإضلال، وصحة نسبة ذلك إلى الله تعالى \_ على مذهب أهل السنة في أفعال العباد \_ ظاهرة ، والمعتزلة يؤولونذلك بنحولا تبلناببلايا تزيغ بسببهاقلو بنا ولا تمنعنا ألطافك بعد أنالطفت بناءوإنما دعوا بذلك أو أمروا بالدعاء به لأن القلوب لاتتقلب ، فني الصحيح عنعائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً ما يدعو « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت : يارسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء ؟ فقال: ليسمن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه» ( ۱۲۲ – ج ۲ – تفسیر روح المعانی )

وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده قال : « قال رسولالله ﷺ :إنما الإيمان بمنزلة القميص مرة تقمصه ومرة تنزعه »والروايات بمعنى ذلك كثيرة وهي تدل على جواز عروض الـكفر بعد الإيمان بطرق الشك مثلا والعياذ بالله تعالى ، وفي كلامالصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا مايدلعلى ذلك فقد أخرج ان سعدعن أبي عطاف أن أباهريرة كان يقول أي رب لا أزنين أي رب لا أسرقن أى ربلاً كفرنقيل له: أو تخاف؟قال: آمنت بمحرف القلوب ثلاثًا، وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقيني قال:اجلس ياعو يمر فلنؤمن ساعة فنجلسَ فنذكر الله تعالى على ما يشاء ثم قال: ياعويمر هذه مجالسالا يمان إن مثل الايمان ومثلك كمثل قميصك بينا أنت قد نزعته إذ لبستهوبينا أنت قد لبسته إذ نزعته ياعويمر للقلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، وعن أ في أيوب الإنصاري ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق وليأتين عليه أحابين و، افى جلدهموضع إبرة، ن إيمان، وادعى بعضهمأن هذا بالنسبة إلى الإيمان الغير الـكامل وما رجع من رجع إلا من الطريق، وأما بعدحصو ل الايمان المكامل والتصديق الجازم والعلم الثابت المطابق فلا يتصور رجعة وكفر أصلا لئلا يلزم انقلاب العلم جهلا وهو محال والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك ، ولا يخني أن هذا القول بما يـكاد يحر إلى الامن من مكر الله تمالي والتزام تأويل النصوص لشبهة اختلجت في الصدر هي أوهن من بيت العنكبوت في التحقيق مما لا يقدم عليه من له أدنى مسكة يما لا يخفي فتدبر ، و ( بعد ) منصوب على الظرفية والعامل فيه ( تزغ ) ، و( إذ) مضاف اليه وهي متصرفة كماذكره أجلة النحويين ، وأما القول بأنها بمعنى أن المصدرية المفتوحة الهمزة، والمعنى \_بعد هدايتنا فمما ذكره الحوفي في إعراب القرآن ولم ير لغيره ،والمذكور في النحوِ أنها تكون حرف تعليل فتؤل مع مابعدها بالمصدر نحو (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) أي لظلممكم فان كان أخذ من هذا فهو كما ترى ، وقرئ ـ لاتزغ ـ باليا. والتا. ورفع القلوب ﴿ وَهَبْ لَنَـا مِن لَّدُنكَ ﴾ كلاالجارين متعلق ـ بهبـ وتقديم الاول اعتناءًا بهو تشويقاً إلى الثاني ، ويجوز تعلق الثاني بمحذوف هو حال من المفعول أي كائنة من لدنك ، و ( من ) لابتداء الغاية المجازية ، و ـ لدن ـ ظرف ، وهيلاولغاية زمان . أو مكان . أو غيرهمامن الذوات نحو- من لدنزيد - وليست مرادفة لعند بل قد تكون بمعناها ، وبعضهم يقيدها بظرف المكانوهي ملازمة للاضافة فلا تنفك عنها بحال ، فتارة تضاف إلى المفرد ، وتارة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلق عن ( من ) ، وفيها لغتان ، الاعراب ـ وهي لغةقيس ـ والبناء وهي اللغة المشهورة ـ وسببه شبهها بالحرف في لزوم استعمالواحد وامتناع الإخبار بها بخلاف ـ عند ،ولدى ـ فانهما لايلزمان استعمالا واحداً إذ يكونان فضلة. وعمدة . وغاية . وغير غاية، قيل : ولقوةهذا الشبه لاتعرب إذا أضيفت في المشهور واللغتان المذكور تان من الاعراب والبناء مختصان ـ بلدن ـ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون ، وأما بقية لغاتها فأنها فيها مبنية عند جميع العربوفيها لغات المشهورة منها ماتقدم ولدن ولدن بفتح الدال وكسرها ولدن، ولدن - بفتح اللام وضمها مع حكون الدال ـ ولدن ـ بفتح اللام وضم الدال ويإبدال الدال تاءاً ساكنةومتي أضيفت المحذوفة النون إلى ضميروجب رد النون ﴿ رَحْمَةً ﴾مفعول ـ لهبـ وتنوينه للنفخيم، والمراد بالرحمة الاحسان والانعام مطلقاً , وقيل: الانعام المخصوص وهو التوفيق للثبات على الحق ، وفي سؤال ذلك بلفظ الهبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض من غير شائبة وجوب عليه عز شأنه و تأخير المفعول الصريح لتشويق ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابِ ٨ ﴾ تعليل للسؤال أو لاعطاء المسئول، و (أنت) إما مبتدا أو فصل أو تأكيد لاسم ـ إن ـ وحذف المعمول لافادة العموم كما في قولهم: فلان يعطى واختيار صيغةالمبالغة على فعال قيل : لمناسبة رءوس الآي ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامُعُ ٱلنَّاسَ ﴾ المكلفين وغيرهم ﴿ لَيَوْمَ ﴾ أي لحساب يوم · أو لجزاء يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه تهويلا لما يقع فيه ، وقيل : اللام بمعنى إلى أي جامعهم في القبور إلى يوم ﴿ لَّا رَبُّ فيه ﴾ أي لاينبغي أن يرتاب في وقوعه ووقوع مافيه من الحشر والحساب والجزاء ، وقيل: الضمير المجرور للحكم أي لاريب في هذا الحـكم ، فالجلة على الاول صفة ليوم ، وعلى الثاني لتأكيد الحـكم ومقصودهم من هـذا \_ كما قال غير واحد ـ عرض كمال افتقارهم إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندهم، والتأكيد لاظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة لمزيد الرغبة في استنزال طائر الاجابة ، وقرئ (جامع الناس) بالتنوين ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلَفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ﴿ تعليل لمضمون الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب ، وقيل : تأكيد بعد تأكيد للَّحكم السابق وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات للاشارة إلى تعظيم الموعود والاجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب الهائل، وللاشعار بعلة الحكم فان الألوهية منافية للإخلاف؛ وهذا بخلاف مافي آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب الانعام، وقال الكرخي : الفرق بينهما أن ماهنا متصل بما قبله اتصالاً لفظياً فقط ومافي الآخر متصلّ اتصالا معنويا ولفظياً لتقدم لفظ الوعد،وجوز أن تكون هذه الجملة من كلامه تعالىلتقرير قول الراسخين لامن كلام الراسخين فلا التفات حينتذ، قال السفاقسي: وهو الظاهر، و( الميعاد ) مصدر ميمي بمعنى الحدث لا بمعنى الزمان والمكان وهو اللائق بمفعولية \_ يخلف وياؤه منقلبة عنواو لانكسار ماقبلها، واستدل بها الوعيدية على وجوب العقاب للعاصي عليه تعالى وإلا يلزم الحلف ، وأجيب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ، وقيل : هوإنشاء فلا يلزم مجذور في تخلفه ، وقيل : مافي الآية ليس محلاً للنزاع لأن الميعاد فيه مصدر بمعنى الوعد ولايلزم من عدم خلف الوغد عدم خلف الوعيد لان الأول مقتضي الكرم كما قال: وإني إذا أوعدته أو وعدته ﴿ لَخَلْفَ إِيعَادِي وَمُنْجَزِ مُوعِدِي واعترض بأن الوعيد الذي هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: ( قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ماوعد ربكم حقاً ) وأجيب بأنالانسلم الدخول والآية من باب التهكم فهي على حد (فبشرهم بعذاب أليم ) واعترض أيضاً بأن كون ـ الخلف في الايعاد - مقتضىالـكرم لايجوز الخلف على الله تعالى لانه يلزم حينتذ صحة أن يسمى الله تعالى مكذب نفسه وهو عا لايقدم عليه أحد من المسلمين ، وأجيب عنه بماتركه أصوب من ذكره فالحق الرجوع إلى الجواب الأول،

هذا ﴿ ومن باب الاشارة فى الآيات ﴾ (ألم) تقدم الـكلام عليه ، وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به إلى كل الوجود من حيث هو كل لآن (أ) إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود وهو مرتبة الاطلاق ، و(ل) إلى العقل المسمى بحبريل الذى هو وسط الوجود الذى يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى ، و(م) إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو آخر الوجود ، وبه تتم دائرته ولهذا كان الحتم ، وقال بعضهم : إن (ل) ركبت من ألفين أى وضعت بإذا ما الذات مع صفة العلم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الاله أنه أشرنا

اليها فهر اسم من أسمائه تعالى ، وأما ( م ) فهى إشارة إلىالذات مع جميع الصفات والافعال التي احتجبت بها في الصورة المحمدية التي هي اسم الله تعالى الاعظم بحيث لايعرفها إلا مر . يعرفها ألاتري أن (أ) التي هي لصـورة الذات كيف احتجبت فيها فإن الميم فيها الياء وفى الياء ألف ولتضمن ( ألم ) الاشارة إلى مراتب الوجود والحقيقة المحمدية ناسب أن تفتتح بُها هذه الآيات المتضمنة للرد على النصارى الذين أخطأوا في التوحيد ولم يعرفوه على وجهه ، ولهـذا أردفه سبحانه بقوله : ( الله لاإله إلا هو ) إذ لاموجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله ( الحي ) أي المتصف بالحياة الكاملة على وجه يليق بذاته ( القيوم ) القائم بتدبير الاعيان الثابتة بظهوره فيها حسب استعدادها الاز لى الغير المجعول ( نزل عليك الـكتاب ) وهو العلم المفيد لمقام الجمع وهو التوحيد الذي تفني فيه الكثرة ولايشاهد فيهالتعدد متلبسا بالحق وهو الثابتالذي لا يعتريه تغير في ذاته (مصدقالما بين يديه)من التوحيد الاول الازلى السابق المعلوم في العهدالاول المخزون في غيب الاستعداد ( وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) إلىمعالمالتوحيد ( وأنزل الفرقان ) وهو التوحيد التفصيلي الذي هو الحق باعتبار الفرق وهو منشأ الاستقامة ومبدأ الدعوة ( إن الذين كفروا ) أي احتجبوا عن هذين التوحيدين بالمظاهر والاكوان ورؤية الاغيار ( ولم يؤمنوا بآيات الله ) تعالى الدالة على أن له سبحانه رتبة الاطلاق وله الظهور والتجلى بما شا. ( لهمعذاب شديد )في البعدوالحرمانءن حظائر العرفان ( واللهعزيز ) قاهر ( ذو انتقام )شديد بمقتضى صفاته الجلالية (هوالذي يصوركم ) فى أرحام الوجود (كيف يشاء ) لأنكم المظاهر لاسمائه والمجلى لذاته ( لا إله ) فى الوجود ( إلا هو العزيز ) القاهر للاعيان الثابتة فلا تشم رائحة الوجود بنفسها أبداً ( الحـكيم )الذي يظهرها بوجوده الحق ويتجلى بها حسما تقتضيه الحـكمة ( هو الذي أنزل عليك الكتاب ) متنوعاً في الظهور ( منه آيات محكمات ) أحكمت من أن يتطرق اليها الاحتمال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً ( هن أم الـكمتاب ) والاصل ( وأخر متشابهات ) تحتمل معنيين فأكثر ويقع فيها الاشتباه وذلكأن الحق تعالى له وجه واحد وهوالمطلق الباقى بعدفناء خلقه لايحتمل التكثر منذلك الوجه وله وجوه متكثرة بحسب المرايا والمظاهر بها يقع الاشتباه فورد التنزيل كذلك ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) أي ميل عن الحق ( فيتبعون ماتشابه ) لاحتجابهم بالكثرة غن الوحدة ( وما يعلم تأويله ) الذي يرجع اليه إلا الله و يعلمه الراسخون فى العلم- الذين لم يحتجبوا بأحد الأمرين عن الآخر بعلمه الذي منحوه بواسطة قرب النوافل لا بالعلم الفكري الحاصل بواسطة الأقيسة المنطقية ،وبهذا يحصل الجمع بين الوقف على ( إلا الله ) والوقف على ( الراسخون ) (ومايذكر ) بذلك العلم الواحد المفصل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة ( إلا أولو الالباب ) الذين صفت عقولهم بنور الهداية وتجردت عن قشر الهوى والعادة ( ربنا لاتزغ قلوبنا ) بالنظر إلى الاكوان والاحتجاب بها عن مكونها ( بعد إذ هديتنا )بنورك إلى صراطك المستقيم ومشاهدتك في مراتبالوجود والمرايا المتعددة (وهب لنا من لدنك رحمة) خاصة تمحو صفاتنا بصفاتك وظُّلُما تنابأنو ارك (إنك أنت الوهاب) المعطى للقوابل حسب القابليات (ربنا إنك جامع الناس) على اختلاف مراتبهم ( ليوم لاريب فيه ) وهو يوم الجمع الذي هو الوصول إلى مقام الوحدة عند كشف الغطا وطلوع شمس العيان (إن الله لايخلف الميعاد) لتظهر صفاته الجمالية والجلاليةولذلك خلق الخلق وتجلى للاعيان فأظهرها كيف شاء ۽ هذا ثم لما بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة به

وشرح حال القرآن العظيم وكيفية إيمان الراحية به أردف ذلك ببيان حال من كفر به بقوله جل شأنه: 
﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الظاهر أن المراد بهم جنس الكفرة الشامل لجميع الاصناف ، وقيل : وفد نجران ، 
أو اليهود من قريظة والنصير، وحكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، أو مشركو العرب ﴿ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ ﴾ 
أى لن تنفعهم، وقرئ بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد في استثقال الحركة على حروف اللين ﴿ أَمُو لَمُمْ ﴾ 
التي أعدوها لدفع المضار وجلب المصالح ﴿ وَلا أَوْلَـدُهُمْ ﴾ الذين يتناصرون بهم في الامور المهمة ويعولون عليهم في الملمات المدلهمة و تأخيرهم عن الا وال وعم توسيط حرف الذي - كما قال شيخ الاسلام إما لعراقتهم في كشف الكروب أو لان الا موال أول عدة يفزع اليها عند نزول الخطوب ﴿ مِّنَ اللهَ ﴾ أى من عذا به تعالى - فن - لا بتداء الغاية كما قال المبرد ، وقوله تعالى : ﴿ شَيْاً ﴾ نصب على المصدرية أى شيئاً من الاغنام، وجوز أن يكون مفعولا به لما في ( أغنى ) من معنى الدفع و (من ) للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة له إلا أنها قدمت عليه فصارت حالا ، وأن يكون مفعولا ثانياً بناماً على أن معنى أغنى عنه كفامولا يخنى مافيه ، وقال غير واحد : هي بدلية مثلها في قوله :

فلیت لنا (من) ماء زمزمشربة مبردة باتت علی طهیان

ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولاينفع ذا الجد منك الجد » وقوله تعالى: (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائدكة فى الأرض) والمعنى لن تغنى عنهم بدل رحمة الله تعالى، أو بدل طاعته سبحانه أمو الهم ولأولادهم ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سد أمو الهم وأولادهم مسدر حمة الله تعالى وطاعته عز شأنه مما يبعد بل لا يكاد يخطر ببال حتى يتصدى لنفيه إشارة إلى أن هؤلاء الـكفار قد ألهتهم أمو الهم وأولادهم عن الله تعالى والنظر فيما ينبغى له إلى حيث يخيل للرائى أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله تعالى وطاعته \*

وقريب من ذلك قوله تعالى: ( وما أموال كمولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازلني ) واعترض بأن أكثر النحاة على في البحر \_ يذكرون إثبات البدلية \_ لمن \_ مع أن الأول هو الأليق في الظاهر بتهويل أمر الكفرة والأنسب بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَٰ لَكَ هُـمْ وَقُودُ النَّارِ • ١ ﴾ وكذا بما بعد ، و-الوقود بفتح الواو ـ وهي قراءة الجمهور \_ الحطب \_ أي أولئك المتصفون بالـ كفر المبعدون عن عز الحضور - حطب النار التي تسعر به لـ كفره ، وقيل: الوقود بالفتح لغة في الوقود بالضم \_ وبه قرأ الحسن \_ مصدر بمعني الإيقاد فيقدر حينئذ مضاف أي أهل وقودها \_ والاول هو الصحيح \_ وإيثار الجلة الاسمية للدلالة على تحقق الامر وتقرره ، أوللا يذان بأن حقيقة حالهم ذلك وأنهم في حال كونهم في الدنيا وقود النار بأعيانهم، وهي إما مستأنفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على الجملة الاولى الواقعة خبراً لأن، و(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ ويحتمل أن يكون فصلاه وبالغ عالم أن أن أن أن أن أن وأصله من دأب في الشئ دأبا و دءو با إذا اجتهد فيه وبالغ ـ أي حال هؤلاء في الدكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، وبالغ ـ أي حال هؤلاء في الدكفر واستحقاق العذاب كال آل فرعون فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، والجلة منفصلة عما قباها مستأنفة استئنافا بيانياً بتقدير \_ ما سبب هذا \_ على ماقاله بعض المحققين ه

ومن الناس من جوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر ـ تغنى ـ أي إغناءاً كا ثناً كعدم إغناء،

أو بوقود أي توقد بهم كا توقد بأو لئك و لا يخفي ما في الوجهين \_ أما الأول نقد قال فيه أبو حيان إنه ضعيف للفصل بين العامل والمعمول بالجملة التي هي ، و(أولئك) الخ إذا قدرت معطوفة فانقدرت استثنافية . هو بعيدجاز \* وأماالثاني فقد اعترضه الحلمي بأن الوقود على المشهور الاظهرفيه اسم لمايوقد به وإذا كان اسما فلاعمل له ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ إنه مصدركما في قراءة الحسن صح لكنه لم يصح وأورد عليهما معاً أنهما خلاف الظاهر لأن المذكور في تفسيرالدأب إنماهو التكذيبوالآخذ من غير تعرض لعدمالإغناء لاسيماعلي تقدير كون(من) بدلية ولا لإيقادالنار (١) فليفهم ﴿ وَالَّذِّينَ مِنَ قَبْلَهُ مُ ﴾ وهم كفار الامم الماضية فالضمير لآل فرعون، وقيل: للذين كفروا ، والمرادبالموصولمعاصرو رسول الله ﷺ ﴿ كَذَّبُواْ بُّمَا يَٰتِنَا ﴾ تفسير لدابهم الذي فعلواعلى سبيل الاستثناف البياني ، والمراد ( بالآيات ) إما المتلوة في كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيدالله تعالى وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ تفسير - لدأبهم - الذي فعل بهم أي فعاقبهم الله تعالى ولم يجدوا من بأسالله تعالى محيصاً ، وقيل : إنجملة (كذبو ا ) الخ في حيز النصب على الحال من (آلفرعون والذين من قبلهم )بإضمار قد ، ويجوزعلى بعد أن تكون في حيز الرفع على أنها خبر عن الذين والالتفات للتكلم أولا في آياتنا للجرى على سنن الكبرياء ، وإلى الغيبة ثانياً بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة \* ﴿ بِذُنُوبِمْ ﴾ أي بسبهاأو متلبسين بهاغير تائبين ، والمرادمن الذنوب \_ على الأول \_ التكذيب بالآيات المتعددة، وَجَيْ بِالسَّبِيَّةِ تَأْكَيْدًا لِمَا تَفْيَدُهُ الفَاء ، وعلى الثاني سائر الذنوب ، وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنو باأخر ، وأصل الذنب التلو والتابع، ثم أطاق على الجريمة لأنها يتلو ـ أى يتبع ـ عقابها فاعلها ﴿ والله شديد العقاب ﴾ لمن كَفَرُ بِآيَاتِهِ ، والجُمَلَة تَذْبِيلِ مَقْرَرَة لمَضْمُونَ مَاقِبَلُهَا مِنَ الْأَخَذَ ﴿ قُلِّ لِّلَّذِينَ كَنَفَرُواْ سَــتُغْلَبُونَ ﴾ روى أبوصالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهو د أهل المدينة قالوًا لما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر ؛ هذاو الله النبي الاميالذي بشرنا به موسىعليهالصلاةوالسلام ونجده في كتابنا بنعته وصفته وأنه لايرد له راية وأرادوا تصديقه واتباعه ثمقال بعضهم لبعض؛ لاتعجلوا حتى تنظروا إلىوقعة له أخرى فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله ﷺ شكوا وقالوا: لاوالله ماهو بهوغلب عليهم الشقاءفلم يسلموا وكان بينهم وبيزرسولالله الله الم عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهد وانطاق كعب بن الاشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحامه فوافقوهم وأجمعوا أمرهم وقالوا : لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وأخرج ابن جرير · وابن اسحاق . والبيه قي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أصاب ماأصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يامعشر يهود أسلمو! قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب قريشا فقالوا : يأمحمد لايغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا» فأنزل الله تعالى ( قل للذين كفروا ) إلى قوله سبحانه : ( لأولى الابصار ) فالمرادمن الموصول اليهود ، والسين لقرب الوقوع أي تغلبونَ عن قريبٍ وأريد منه في الدنيا ، وقدصدق الله تعالى وعده رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم

<sup>(</sup>١) هكذا الاصل تدبر اه ادارة ۾

فقتل ـ كما قيلـ من بني قريظة في يوم واحدستمائة جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر بحفر حفيرة ورميهم فيها وأجلى بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم ـ وهذا من أوضح شواهد النبوة-﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾ عطف على (ستغلبون ) والمراد في الآخرة ﴿ إِلَىٰ جَهَـنَّمَ ﴾ وهي غاية حشرهم ومنتهاه ـ فإلى على معناها المتبادر، وقيل: بمعنى - في ـ والمعنى أنهم يجمعون فيها، والآية كالتوكيد لما قبلها فإن الغلبة تختصل بعدم الانتفاع بالأموال والأولاد ، والحشر إلى جهنم مبدأ كونهم وقوداً لها ، وقرأ أهل الـكوفة غير عاصم ـ سيغلبونويحشرون ـ بالياء ، والباقون بالتاء ، وفرق بينالقراءتين بأن المعنى على تقدير تا. الخطاب أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبرهم من عندنفسه بمضمون الـكلام حتى لو كذبو اكان التكذيب راجعا اليه ، وعلى تقدير ياء الغيبة أمره بأن يؤدى ماأخبر الله تعالى به من الحكم بأنهم ـ سيغابون ـ بحيث لو كذبواكان التكذيب راجعا إلى الله تعالى ، وقوله سبحانه : ﴿ وَبَنْسَ ٱلْمَهَادَ ١٢ ﴾ إما من تمام مايقال لهم أو استثناف لتهويل جهنم وتفظيع حال أهلها ، ومهاد ـكفراش لفظا ومعنى ، والمخصوص بالذم مقدر وهو جهنم ، أو مامهدوه لأنفسهم ﴿ قَدْكَانَ لَـكُمُ ﴾ من تتمة القول المأمور به جئ به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب لليهود أيضا ـ واختاره شيخ الاسلام ـ وذهب اليه البلخي أي قدكان لكم أيها اليهود المغترون بعددهم وعددهم ﴿ آَيَةٌ ﴾ أي علامة عظيمة دالة على صدق ماأقول لكم أنكم \_ ستغلبون \_ ﴿ فِي فُتُتَيْنَ ﴾ أي فرقتين أو جماعتين منالناس كانت المغلوبة منهما مدلة بكثرتها معجبة بعزتها فأصابها هُوَالْتَقَتَا ﴾ يوم بدر ﴿ فَتُهُ ۖ تُقَاتِلُ فَى سَبِيلَ ٱللَّهِ ﴾ فهي فى أعلى درجات الا يمان ولم يقل مؤمنة مدحالهم بما يليق بالمقام ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم ،وقرئ ـ يَقاتل ـ على تأويل الفئة بالقوم أو الفريق ﴿ وأخرى كافرة ﴾ بالله تعالى فهي أبعد من أن تقاتل في سبيله وإنما لم توصف بما يقابل صفة الفئة الاولى إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذانا بأنه لم يتصدوا له لما عراهمن الهيبة والوجل، و(كان) ناقصة ـ وعليه جهور المعربين و(آية)اسمهاو ترك التأنيث في الفعل لأن المرفوع غير حقيقي التأنيث و لأنه مفصول ولان الآية والدليل بمعني، وفي الخبر وجمان: أحدهما (لكم) و(فىفئتين) نعت ـ لآية ـ و الثانىأن الحبر هو هذا النعت و(لكم)متعلق بإكمان)على رأى من يرى ذلك، وجوزأن يكون (لكم) في موضع نصب على الحال \_ وقد تقدم مراراً أن وصف النكرة إذا قدم عليها كان حالا و(التقتا)في حيز الجرنعت لفئتين وفئة خبر لمحذوف أي إحداهما فئة وأخرى نعت لمقدر أي وفئة أخري والجملة مستأنفة لتقرير مافى الفئتين من الآية ، وقيل : فئة وما عطف عليها بدل من الضمير في ( التقتا) وما بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ لوصف البدل بالجملة العارية عنضمير أي فئة منهما تقاتل الخ ، وجوز أن يكون كل من المتعاطفين مبتدأ ومابعدهما خبر أى فئة منهما تقاتل الخ ، وفئة أخرى كافرة ، وقيل : كل منهما مبتدأ محذوف الخبر أي منهما فئة الخ، وقرئ ـ فئة.وأخرى كافرة - بالنصب فيهما وهو على المدح في الأولى والذم في الثانية ،وقيل : على الاختصاص،واعترضه أبو حيان بأن المنصوب عليه لايكون نكرة ، وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له فى النحو يما فى « نحن معاشر الانبياء لانورث » وإيما عنى النصب بإضمار فعل لائق وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً ـ كما قاله الحلبي ـ وجوز أن يكونا حالين كأنه قيل: (النقتا) مؤمنة وكافرة، وفتّة وأخرى على هذا توطئة للحال، وقرئ بالجر فيهما على البدلية من (فئتين) بدل بعض من كل والضمير العائد إلى المبدل منه مقدر على نحو مامرو يسمى بدلا تفصيليا كافى قوله: وكنت كذى رجلين \_ رجل صحيحة ورجل رماها صائب الحدثان \_

وقوله سبحانه : ﴿ يَرُونَهُمْ مُّثْلَيْهِمْ ﴾ في حيز الرفع صفة للفئة الاخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية ع والمرادكما قال،السدَى: ترى الفئة الاخيرةالكافرةالفئة الاولى المؤمنة مثلى عدد الرائين وقد كانوا تسعَّائة وخمسين مقاتلًا كلهم شاكو السلاح، وعن على كرم الله تعالى وجهه، وابن مسعود كانوا ألفا وسقف بيت حلهم وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل ، وأبو سفيان ، وغميرهما،ومن الابل والخيل سبعائة بعير ومائة فرس ، روى محمد بن الفرات عن سعيد بن أوس أنه قال : أسر المشركون رجلًا من المسلمين فسألوه كم كنتم ؟ قال : ثلثمائة وبضعة عشر قالوا : ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا وأرادوا ألـ فا وتسعائة \_ وهو المراد من (يرونهم مثليهم ) وزعم الفراء أنه يحتمل إرادة ثلاثة أمثالهم لانك إذا قلت : عندى ألف وأحتاج إلى مثليها فإنما تريد إلى ألفين مضافين اليها لابدلا منها فهم كانوا يرونهم ثلاثة أمثالهم ، وأنكر هذا الوجهالزجاج لمخالفته لظاهر الـكلام ، أو مثلي عدد المرئيين أى ستمائة ونيفا وعشرين حيث كانوا عدة المرسلين سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وستة وثلاثون من الانصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمهاجرين علي الـكرار كرم الله تعالى وجهه ، وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة و كان معهم من الابل سبعون بعيراً ، ومن الخيل فرسان فرس للقداد بن عمرو . وفرس لمرثد بن أبي مرثد، ومن السلاح ست أدرع وثمانية سيوف وكان أكثرهم رجالة ، واستشهد منهم يومئذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الإنصار ـ وقد مرت إليه الاشارة \_ وإنما أراهم الله تعالى كذلك مع أنهم ليسوا كذلك ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم وهو نوع من التأييد والمدد المعنوى وكان ذلك عندتداني الفئتين بعد أن قللهم الله تعالى في أعينهم عندالتراثي ليجترءوا عليهم ولا يرهبوا فيهربوا حيث ينفع الهرب، وذهب جماعةمن العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرةمثلي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ويطمئنوا بالنصر الموعود فى قوله تعالى : ( فإن يكن، كم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) قال شيخ الاسلام مولانا مفتى الديار الرومية: والاولهو أولى لان رؤية المثلين غيرمتعينة منجانب المؤمنين بلوقد وقعت رؤية المثل بل أقلمنه أيضا فانه روى أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : نظرنا إلىالمشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم فمارأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدآ ثم قللهم الله تعالى أيضافي أعينهم حتى رأوهم عدداً يسيراً أقل من أنفسهم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : لقد قللو ا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبى: تراهم سبعين؟ قال: أراهم ما ئة فأسر نامهم رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال ألفاً فلو أريدرؤ ية المؤهنين المشركين أقل من عددهم في نفس الأمر - كما في الأنفال- لكانت رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من رؤيتهم مثليهم على أن إبانة آثار قدرة الله تعالى وحكمته للكفرة بأراءتهم القليل كثيراً والضعيف قوياً وإلقاء الرعب في قلومهم بسبب ذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف المخاطبين بذلك لكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشدهن تعلقه بالمفعول فجمل أقرب المذكورين السابقين فاعلا وأبعدهما مفعولا سواء جعل الجملة صفة أومستأنفة أولى من العكس انتهى \*

و يمكنأن يقال من طرف الجمهور الذاهبين إلى أن المراد رؤية المؤمنين المشركين مثلى أنفسهم بأنه التفسير المأثور عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، ولا نسلم أن رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى كونها آية من رؤيتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتال المؤمنين لهؤلاء المشركين وغلبتهم عليهم مع وجود السبب العادى للجبن وهو رؤية المؤمنين إياهم أكثر من أنفسهم وأوفر من عددهم فكأنه قيل ؛ يامعشر اليهود تحققوا قتال المسلمين لكم وغلبتهم عليكم ولا تغتروا بعلمهم بقلتهم وكثر تكم فانهم يقدمون على قتال من يرونه أكثر منهم عدداً ولا يجبنون ولا يهابون وينتصرون فما ذاك إلا لأن الله تعالى قد ملا قلو بهم إيماناً وشدة عل من خالفهم وأحاطهم بتأييده و نصره ووعدهم الوعد الجميل ه

﴿ لا يقال ﴾ : إن الأوفق لهذا الغرض أن يرى المؤمنون المشركين على ماهم عليه من كون المشركين ثلاثة أمثالهم أو يرونهم أكثر من ذلك لأن إقدامهم حينئذ على قتالهم أدل على سبب الغلبة على اليهود لآنانقول: نعم الأمركاذكر إلا أن هذه الرؤية لوفائها بالمقصود مع تضمنها مدح المؤمنين بالثبات الناشئ من قوة الإيمان بالنصر الموعود آخراً بقوله تعالى: (فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) اختيرت على ماليس فيها إلاأمر واحد غير متضمن لذلك المدح المخصوص وعلى هذا لايحتاج إلى النزام كون التثنية مجازاً عن التكثير لما فئ قوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) ولاإلى القول بأن ضمير (مثليهم) راجع إلى ـالفئةـ الاخيرة أى ترى الفئة المؤمنة الفُئة الـكافرة مثلي عدد الفئة الـكافرة أعنى قريباً من ألفين ـوإنَّ ذهب إلىذلك البعضـ ويرد أيضاً على قوله ؛ على أن إبانة الخ بعد تسليم أن الإراءة نفسها كانت هي الآية أن إراءة القليل كثيراً لمتقع لليهود المخاطبين بصدر الآية لتكون إبانةً آثار قدرته تعالى بذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وكون ذلك أقرب لاعترافهم لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوقف على أنالرائين قدأخبر وهم بذلك وأنهم صدقواً به ولم يحملوه على أنه خيل لهم لخوفهم بسبب عدم علمهم بالحرب والخائف \_ يخيل إليه أن أشجار البيداء شجعان شاكية ، وأسد ضارية ـ وإثبات كل منهذه الأمور صعبعلى أن فيها روى سعيد بنجبير .وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_ من أن اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تلك الواقعة؛ لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماداً لاعلم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ولئن قاتلتنا لعلمت أنانحن الناس ـ مايشعر في الجملة بأنهم لوأخبروهم بذلك وصدُّقُوا لحملوه على نحو مأذكرنا ، وماذكر منأن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ فمسلم إلا أنا لانسلم أنه يستدعى أولوية جعل أوّل المذكورين السابقين فاعلاو أبعدهما مفعولامن العكس مطلقآ بل ذٰلُكَ إِذَا لَمْ يَكُن فَى العكس معنى لطيف تحسن مراعاته نظراً للمقام ـوهنا قد كان ذلكـ لاسيما وقدسبق مدح الفثة الأولى بالمقاتلة في سبيل الله تعالى وعدل عن مدحهم بالا يمان الذي هو الأساس إليه ولآشك أن مقاتلتهم للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر منأنفسهم ومثليهم أمدح وّأمدح كالايخني، وقرأ نافع. ويعقوب ترونهم بالتاء ـ واستشكلت على تقدير كون الخطاب لليهود بأنهم لم يروآا لمؤمنين مثلي أنفسهم ولا مثلي الـكافرين ولم يروا الكافرين أيضا مثلًى أنفسهم ولا مثلى المؤمنين ،وأجيب بأنه يصحأن يقال . إنهم رأوا المؤمنين مثلىأنفسهم أو مثلىالكافرينعلىسبيلالمجاز حيث نزلت رؤية المشركين منزلة رؤيتهم لمابينهم من الاتحادفى الكفرو الاتفاق فىالـكلمة لاسيما بعد ما وقع بينهم بواسطة كعب بن الاشرف من العهد والميثاق فأسندت الرؤية اليهم،بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لهم، وكذا يصح أن يقال: إنهم رأواحقيقة الكافرين مثلي المؤمنين، ( ٢ – ١٣ ج ٣ – تفسير روح المعانى )

وتحمل الرؤية على العلم والاعتقاد الناشئءن الشهرة والتواتر ويلتزم كون الآية لهم قتال المؤمنين الكافرين وغلبة الاولين الآخرين مع كونهم أكثر منهم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ويعلم منه كون قتال المؤمنين وغلبتهم على الفئة الكافرة مع كونها ثلاثة أمثالهم فى نفس الأمر المعلوم لهم أيضاً آية من باب أولى \* ولما في هذه البرائة ولما التزم بعضهم كون الخطاب من أول الامر للمشركين ليتضح أمر هذه القراءة ولم وجبعلية أن يكون قوله سبحانه: (قد كان لكم) خطابا لهم بعد ذلك ولا يكون داخلا تحت الامر بناما على أن الوعيد كان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال بها قبل وقوعها ، وجعل ذلك داخلا فى مفعول الأمر المؤمنين والتزم كون الخطاب السابق لهم أيضاً على أنه ابتداء خطاب فى معرض الامتنان عليهم بما سبق للمؤمنين والتزم كون الخطاب السابق لهم أيضاً على أنه ابتداء خطاب فى معرض الامتنان عليهم بما سبق الوعد به ، وقيل: إنه لجميع الكفرة ، وقال بعض أكمة التحقيق؛ القول بأن الخطاب عام للمؤمنين واليه ودومشركي مكذ هو الذي يقتضيه المقام لئلا يقتطع الكلام ويقع التذييل بقوله سبحانه: (والله يؤيد) الخ موقع المسك فى الحتام ، ثم إن من عد التعبير عن جماعة بطريق من الطرق الثلاثة مع التعبير بعد عن البعض بطريق آخر فى الالتفات قال بوجوده فى الآية على بعض احتمالاتها ، ومن لم يعد ذلك منه كم هو الظاهر أنكر الالتفات فيها و بهذا يجمع بين أقوال الناظرين فى الآية من هذه الحيثية و اختلافهم فى وجود الالتفات وعدمه فها فأمعن النظر فإنه لمثل الملبحث كله يدخر ه

وقرأ ابن مصرف يرونهم على البناء المفعول بالياء والتاء أى يريهم الله تعالى ذلك بقدرته ﴿ رَأَى الْمَيْنُ ﴾ مصدر مؤكد \_ ليرونهم - على تقدير جعلها بصرية \_ فشليهم \_ حينئذ حال ، ويجوز أن يكون مصدراً تشبيها على تقدير جعلها علمية اعتقادية \_ أى رأيا مثل رأى العين \_ فشليهم حينئذ مفعول ثان ، وقيل : إن - رأى - منصوب على الظرفية أى فى رأى العين ﴿ وَالله ﴾ المتصف بصفات الجال والجلال ﴿ يُويِّدُ ﴾ أى يقوى منصوب على الظرفية أى فى رأى العين ﴿ وَالله ﴾ المتصف بصفات الجال والجلال ﴿ يُويِّدُ ﴾ أى يقوى ﴿ بَنْصره ﴾ أى يعونه ، وقيل : بحجه وليس بالقوى ﴿ مَن يَسَا عَ ﴾ أن يؤيده من غير توسط الإسباب المعتادة كايد الفئة المقاتلة في سبيله وهو من تمام القول المأمور به ﴿ إِنَّ فَذَلك ﴾ المذكور من النصر ، وقيل : من تلك وسمى الاتعاظ عبرة لان المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم ومن الهلاك إلى النجاة ، والتنوين للتعظيم أى عبرة عظيمة وسمى الاتعاظ عبرة لان المتعظ عبر من الجهل إلى العلم ومن الهلاك إلى النجاة ، والتنوين للتعظيم أى عبرة عظيمة أبيرهم ورآهم بعني رأسه ، وهذه الجلة إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقررة لما قبلها بطريق التذبيل أبيرهم ورآهم بعني رأسه ، وهذه الجلة إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقررة لما قبلها بطريق التذبيل سيق المتنفير عن الحظوظ النفسانية التي كثيراً ما يقع القتال بسبها إثر بيان حال الكفرة والتنصيص على عدم سيق المنفير الشهوات إشارة إلى مادكز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى كأنهم يشتهون اشتهامها في وجعلها نفس الشهوات إشارة إلى مادكز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى كأنهم يشتهون اشتهامها في قيل لمريض : مانشتهى ؟ فقال : أشتهى أن أشتهى ، أو تنبيها على خستها لان الشهوات خسيمة عندالحكاء قبل ما مان أن أشتهى ، أو تنبيها على خستها لان الشهوات خسيمة عندالحكاء

والعقلاء فني ذلك تنفير عنها وترغيب فيما عنــد الله تعالى ، والمزين هو الله تعالى كما أخرجه ابن أبي حاتم عرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وروى عن الحسن \_ الشيطان \_ والله زينها لهـم لانا لانعلم أحداً أذم لها من خالقها ، وفي الانتصاف التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى مضاف اليه تعالى حقيقة لانه لاخالق إلا هو ، ويطلق ويراد به الحض على تعاطى الشهوات المحظورة فتزيينها بالمعنى الثانىمضاف إلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الامربها والحض على تعاطيها ، وكلام . الحسن رحمه الله تعالى محمول على التزين بالمعنى الثانى لابالمعنى الاول فانه يتحاشى أن ينسب خلق الله تعالى إلى غيره والاسناد في كل حقيقة كما أشرنا اليه فيما تقدم ، ومن قال : الظاهر أنه من قبيل ـ أقدمني بلدك حق لى عليك \_ إذ لاإقدام هنا بلقدوم محضأ ثبت له مقدم للمبالغة، والمراد أن الشهوات زينت في أعينهم لنقصابهم ولا زينة لها في الحقيقة من غير أن يكون هناك مزين إلا أنه أثبت مزين مبالغة في الزينة وتنزيلا لسبب الزينة منزلة الفاعلفقد تعسف وتصلف،ومن قال: المزين في الحقيقة هو الشيطان لان التزيين صفة تقوم به م والقائل: بأنه هو الله تعالى لانه الخالق للافعال والدواعي مخطئ في الدعوى وغير مصيب في الدليل فالمخطئ ابن أختخالته ، وقرأ مجاهد\_زين \_ بالبناء للفاعل ونصب (حب) ﴿ مَنَ ٱلْنَّـَاءَ وَٱلْبَنَينَ ﴾ في محل النصب على الحال من الشهوات وهي مفسرة لها في المعنى ، وقيل : (من) لبيان الجنس وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة و هن حبائل الشيطان ، وقد روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » ويقال : فيهن ، فتنتان قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام،و ثني بالبنين لأنهم من ثمرات النساء في الفتن ، وقد روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « الولد مبخلة مجبنة »و يقال فيهم فتنة واحدة وهي جمع المال،ولم يتعرض لذكر البنات لعدم الاطراد في حبين، وقيل: إن البنين تشملهن على سبيل التغليب ﴿ وَٱلْقَنَاطِيرُ ٱلْمُقَنْطَرَة ﴾ جمع قنطار وهو المال الكشيركما أخرجه ابن جرير عن الضحاك ،

وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القنطار إثنا عشر ألف أوقية» وأخرج الحاكم عن ذلك فقال: « القنطار ألف أوقية » وفرواية ابن أبي حاتم عنه القنطار ألف دينار . وأخرج ابن جرير عن أبي تبن كعب قال:قال رسول الله بينياتين « القنطار ألف أوقية وما ثتا دينار » وعن معاذ ألف وما ثتا أوقية وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اثنا عشر ألف درهم وألف دينار ، وفي رواية أخرى عنه ألف وما ثتا دينار . و من الفضة ألف وما ثتا مثقال ، وعن عبد الحدرى مل وحله الثور ذهباً ، وعن مجاهد سبعون ألف دينار ، ومن الفضة ألف وما ثتا مثقال ، وعن أبي سعيد الحدرى مل وعن قتادة قال : كنا تحدث أن القنطار ما ثة رطل من الذهب أو ثمانون ألفا من الورق ، وعن أبي جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمثقال أربعة وعشرون قير اطا ، وقيل : القنطار عند العرب وزن وعن أبي جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمثقال أربعة وعشرون قير اطا ، وقيل : ماروى عن الضحاك و يحمل لا يحد ، وقيل: ما بين السماء والأرض من مال وغير ذلك ، ولعل الأولى كا قيل :ماروى عن الضحاك و يحمل التنصيص على المقدار المعين في هذه الاقوال على التمثيل لا التخصيص ، والمكثرة تختلف بحسب الاعتبارات والاضافات ، واختلف في وزنه فقيل : فعلال ، وقيل : فعندن فالنون على الاول أصلية وعلى الثانى زائدة ، ولفظ (المقنطرة ) مأخوذ منه ، ومن عادة العرب أن يصفوا الشئ بما يشتق منه للبالغة ـ كظل ظليل ـ وهو كثير (المقنطرة ) مأخوذ منه ، ومن عادة العرب أن يصفوا الشئ بما يشتق منه للبالغة ـ كظل ظليل ـ وهو كثير

في وزن فاعل ويُرد في المفعول كرحجراً محجوراً ) و ( نسياً منسياً ) وقيل : المقنطرة المضعفة ، وخصها بعضهم بتسعة قناطير ، وقيل :المقنطرةالمحكمةالمحصنة منقنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته ، وقيل : المضروبة ديانير أودراهم ، وقيل : المنضدة التي بعضها فوق بعض ، وقيل : المدفونة المكنوزة ﴿ مَنَ ٱلْذَهَبَ وَٱلْفَضَّة ﴾ بيان للقناطير وهو في موضع الحال منها ، والذهبمؤنث يقال : هي الذهب الحمراء ولذلك يصغرعلي ذهيبة ، وقال الفراء: وربما ذكر ، ويقال في جمعه : أذهاب وذهوب وذهبان ، وقيل : إنه جمع في المعنى لذهبة واشتقاقه من الذهاب، والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الشيء إذا تفرق ﴿ وَٱلْخَيْلِ ﴾ عطف على ( النساء) أو ( القناطير ) لاعلى ( الذهب والفضة ) لأنها لاتسمى قنطاراً وواحده خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل طائر وطير، وقال قوم : لاواحد له من لفظه بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ المصدر وجوز أن يكون مخففًا من خيل ﴿ ٱلْمُسَوَّمَة ﴾ أي الراعية قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايات عنه فهي من سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى ، أو المطهمة الحسان ـ قاله مجاهد ـ فهي من السيما بمعنى الحسن أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل ـ قاله عكرمة ـ فهي من السمة أو السومة بمعنى العلامة ﴿ وَٱلْأَنْعَامُ ﴾ أي الابل والبقر والغنم وسميت بذلك لنعومة مشيها ولينه ، والنعم مختصة بالابل ﴿ وَٱلْخُــَرْثُ ﴾ مصدر بمعنى المفعول أى المزروع سواء كان حبوباً أم بقلا أم ثمراً ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى مازين لهم من المذكور - ولهذا ذكر - وأفرداسم الاشارة ويصح أن يكون ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو ﴿ مَتَامُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَــا ﴾ أى مايتمتع به أياماً قلائل ثم يزول عن صاحبه ﴿ وَٱللَّهُ عندَهُ خُسْنُ ٱلْمَـَّابِ ١٤ ﴾ أي المرجع الحسن فالمـــا ب مفعل من آب يؤب أي رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهو اسم مصدر ويقع اسم مكان وزمان والمصدر أوب وإياب ه

أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال: (حسن الماآب) حسن المنقلب وهي الجنة ، وفي تكرير الا سناد إلى الا سم الجليل زيادة تأكيد وتفخيم ومزيد اعتناء بالترغيب فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم والتزهيد في ملاذالدنيا السريعة الزوال، ومن غريب مااستنبط من الآية ـ كاقال أبو حيان ـ وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة أو النفقة ، والثاني النساء والبنون ولا يخني مافيه ه

رُ قُل اَوْنَبِنُكُم بَخِير مِّن ذَٰلكُم ﴾ تقرير وتثبيت لمافهم مماقبل من أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا، والمراد من الا نباء الا خبار و (ذلكم) إشارة إلى المذكور من النساء وما معه ، والقراء فيما إذا اجتمع همزتان أو لاهمامفتوحة والثانية مضمومة كاهنا وكمافى سورة (ص) (أأنزل) وسورة القمر (أألقى ) على خمس مراتب: إحداها مرتبة قالون وهي تسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين . الثانية مرتبة ورش . وابن كثير وهي تسهيل الثانية أيضا بين بين من غير إدخال ألف بينهما . الثالثة مرتبة الدكوفيين . وابن ذكوان عن ابن عامر وهي تحقيق الثانية من غير إدخال ألف . الرابعة مرتبة هشام وهي أنه روى عنه ثلاثة أوجه: الاول التحقيق وعدم إدخال ألف بين الهمزتين . الوجه الثالث . الوجه الثالث

التفرقة بين السور فيحقق ويقصر هنا ويمد في الأخيرتين . الخامسة مرتبة أبي عمرو وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه؛والظرف الاول متعاق بالفعل قبله . والثاني متعلق بأفعل التفضيل ولا يجوز أن يكونُ صفة ـ كما قال أبو البقاء ـ لانه يوجب أن تكون الجنة وما فيها بما رغبوا فيه بعضاً لما زهدوا عنه من الأموال ونحوها ، وقوله تعالى: ﴿ لِّـ لِّذِينَ ٱتَّـقَوْاْ عَنْدَ رَبِّهُمْ جَنَّاتٌ ﴾ استثناف مبين لذلك الخير المبهم على أن (للذين) خبر مقدم ، و(جنات) مبتدأ مؤخر ،و(عند ربهم) يحتمل وجهين كونهظرفا للاستقرار وكونه صفةللجنات في الاصلُ قدمُ فانتصبُ حالا منها ، و في ذكر ذلكُ إشارة إلى علَّو رتبة الجنات ورفعة شأنها ، و في التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المتقين إيذان بمزيد اللطف بهم ، والمراد منهم المتبتلون اليه تعالى المعرضون عمن سواه على ينئ عن ذلك الأوصاف الآتية \_ وتعليق حصول الجنات وما يأتي بعد مهذا العنوان للترغيب في تحصيله والثبات عليه، وجوزأن تكيون اللام متعلقة بخير ـ أيضاأو بمحذوف صفة له، و-جنات ــ حينئذ خبر لمحذوف أي ـ هي جنات ـ والجملة مبينة ـ لخير ـ وعندربهم ـ حينئذ إما أن يتعلق بالفعل على معنى ثبت تقواهم عنده شهادة لهم بالاخلاص ، وجاز أن يجمل خبراً مقدما فلا يحتاج إلى حذف المبتدا ، واعترض بأنه يقال: عند الله تعالى الثواب ولايقال عند الله تعالى الجنة ، وبذلك يصرح كلام السعد وغيره ـ وفىالنفسمنه شئ ـ وقرئ ـ جنات ـ بكسر التاء وفيه وجهان : أحدهما أنه مجرور على البدلية من لفظ ـ خير ـ وثانيهما أنه منصوبعلىإضهار أعنىمثلاأو البدليةمن محل- بخير ـ ﴿ تَجْرَى ﴾ في محل الرفع أو النصبأو الجر صفة \_ لجنات \_ على القراء تين ﴿ من تَحْتُهَا الْأَنْهِ لَهُ عَدم مافيه ﴿ خَلدينَ فيهَا ﴾ حال مقدرة من المستكن في للذين والعامل مافيه من معنى الاستقرار ، وجوز أبو البقاء كونه حالامن الهاء في تحتها أومن الضمير في اتقوا ــ ولا يخفي مافيه ﴿ وَأَزُو الْجُ مُطَهِّرَةٌ ﴾ أي منزهة عايستقذر من النساء خدَلْقاً وخُـلُـقاً، والعطف على ـجنات\_ على قراءة الرفع وأما على قراءة النصب فلا بدّ من تقدير \_ لهم \_ فى الكلام ﴿ وَرَضُو ۚ نَ ۖ ﴾ أى رضا عظيم على مايشعر به التنوين ، وقرأه عاصم - بضم الراء ـ وهما لغتان وقراءتان سبعيتان فى جميع القرآن إلا فى قوله تعالى: (من اتبع رضوانه سبل السلام) فإنه بالكسر بالاتفاق ، وقيل: المكسور اسم والمضموم مصدر وهو قول لا ثبت له ﴿ مَنَ اُلَّهَ ﴾ صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة ﴿ وَاُلَّهُ بَصْيْرٌ بَالْعَبَاد ١٥ ﴾ أى خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم فيثيب المحسن فضلا ويعاقب المسئ عدلاءأو خبير بأحوال الذين اتقو افلذلك أعد لهم ما أعد ، فالعباد على الأول عام ؛ وعلى الثانى خاص ، وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولا بذكر ـ المُـُقَـرٌ ـ وهو الجنات ، ثم ثـنى بذكر مايحصل به الانس التام وهوالازواج المطهرة،ثم ثلث بذكرماهو الا كسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهورضا الله عز وجل.

﴿ وَفَى الحَدَيثَ ﴾ أنه سبحانه «يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟فيقولون مالنا لانرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك فيقول جل شأنه ألاأعطيكم أفضل من ذلك؟فيقولون ياربوأى شئ أفضل منذلك قال : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبداً » ه

﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۗ إِنَّنَا ۗ ٱمَّنَّا ﴾ يجوز أن يكون فى محل الرفع على أنه خبر لمحذوف كأف

أو لئك المتقون؟ فقيل: هم الذين الغ، وأن يكون فى موضع نصب على المدح ، وأن يكون فى حيز الجرعلى أنه تابع للذين اتقوا - نعتاً أو بدلا ، أو العباد كذلك، واعترض كونه نعتاً للعباد بأن فيه تخصيص الإبصار ببعض العباد، وفيه أن ذلك التخصيص لا يوهم الاختصاص لظهور الأمر بل يفيد الاهتمام بشأنهم ورفعة مكانهم ، واعترض أيضاً كونه تابعاً للمتقين بأنه بعيد جداً لاسيما إذا جعل اللام متعلقاً بخير - لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع، وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل كالا بأس بالفصل بين الممدوح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة تابعة فى المعنى ولهذا يلزم حذف الناصب أو المبتدأ لثلا يخرج الكلام عن صورة التبعية فالفرق بين هذه وسائر التوابع فى قبح الفصل وعدمه خنى لابد له من دليل نبيل، وفيه أن قياس التبعية لفظاً ومعنى على التبعية معنى فقط علاين بغى من جاهل فضلا عن عالم فاضل ، والتزام حذف الناصب أو المبتدأ فى صورة القطع للمدح أو للذم عنه يقال: إنه لدفع توهم الاخبار، والمقصود الانشاء لالئلا يخرج الكلام عن صورة التبعية، وتأكيد الجملة لا يظهار أن إيمانهم ناشئ من وفور الرغبة و كال النشاط ، وفى ترتيب طلب المغفرة فى قوله تعالى :

﴿ فَانُفُورُ لَنَاذُنُو بَنَا وَقَنَاعَذَا بَالنَّارِ ١٦ ﴾ على مجر دالا يمان دليل على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من النار من الذنوب الكبائر والصغائر ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ يجوز أن يكون مجروراً وأن يكون منصوباً صفة \_ للذين \_ إن جعلته في موضع جرأونصب وإذا جعلته في محل وفع كان هذا منصوباً على المدح والمراد بالصبر \_ الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن محارمه \_ قاله قتادة، وحذف المتعلق يشعر بالعموم في شمل الصبر على البأساء والضراء وحين البأس ﴿ وَالصَّدَقِينَ ﴾ في نياتهم وأقوالهم سراً \_ وعلانية وهو المروى عن قتادة أيضا \_ ﴿ وَالْقَنْتِينَ ﴾ أي المطيعين \_ قاله ابن جبير \_ أو المداومين على الطاعة والعبادة \_ قاله الزجاج \_ أو القائمين بالواجبات \_ قاله الفاضي \_ ﴿ وَالْمُنفقينَ ﴾ من أموالهم في حق الله تعالى \_ قاله ابن جبير \_ أيضا ﴿ وَالْمُنفقينَ بالاسحار هُ وَالْمُنفقينَ بالاسحار هُ وَالْمُنفورِينَ بالاسحار هُ وَالْمُنفورِينَ بالاسحار هُ وَالْمُنفورِينَ بالاسحار هُ المُنفورِينَ بالاسحار هُ عن المصلين بالاسحار هُ وَالْمُنفورِينَ بالاسحار هُ المُنفورِينَ بالاسحار هُ والمُنفودِينَ بالواجبات \_ قاله المن جامِد والمحلي . وغيرهما : أي المصلين بالاسحار هُ المنافور والمنافور وا

وأخرج ابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح، وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه كان يحيى الليل صلاة ثم يقول: يانافع أسحرنا؟ فيقول: لا فيعاود الصلاة فإذا قال: نعم قعد يستغفر الله تعالى ويذعو حتى يصبح، وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستغفر بالاسحار سبعين استغفارة » وروى الرضا عن أبيه عن أبى عبد الله «أن من استغفر الله تعالى فى وقت السحر سبعين مرة فهو من أهل هذه الآية » والباء فى - بالاسحار - بمعنى فى ، وهى جمع - سحر - بفتح الحاء المهملة وسكونها سميت أو اخر الليالى بذلك لما فيها من الحفاء - كالسحر - للشئ الحنى . وقال بعضهم : السحر من ثلث الليل الاخير إلى طلوع الفجر \*

وتخصيص الاسحار بالاستغفار لان الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصغى والروع أجمع ، وفى الصحيح «أنه تعالى و تنزه عن سماة الحدوث ينزل إلى سماء الدنيافى ثلث الليل الاخير فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » وأخرج ابن جرير . وأحمد عن سعيد الجريرى قال : « بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سأل جبريل

عليه السلام فقال: ياجبريل أيّ الليلأفضل قال: ياداود ماأدري سوى أن العرش يهتز في السحر »وتوسيط الواو بين هذه الصفات المذكورة إما لأن الموصوف بها متعدد وإما للدلالةعلى استقلال كل منها وكمالهم فيها ، وقول أبى حيان : لانعلم أن العطف في الصفة بالواو يدل على الـكمال رده الحلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم \* هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الآيَاتِ ﴾ ﴿ قَدْ كَانْ لَـكُمْ ﴾ يامعشر السالكين إلى مقصد الـكل (آية ) دالة على كالكم وبلوغكم إلى ذروة التوحيد ( في فئتين التقتا ) للحرب ( فئة ) منهما وهي فئة القوى الروحانية التي هي جندالله تعالى ( تقاتل في سبيل الله ) وطريق الوصول اليه ( وأخرى ) منهماوهي جنو دالنفس وأعوان الشيطان (كافرة )ساترة للحقمحجوبة عن حظائر الصدق ترى الفئة الاخيرةالفئة الاولى لحول عين بصيرتها (مثليهم ) عند الالتقاء في معركة البدن رؤية مكشوفةظاهرة لاخفاء فيها مثل رؤيةالعين ، وذلك لتأييد الفئة المؤمنة بألانو ارالالهيةوالإشراقات الجبروتية ،وخذلان الفئة الكافرة بما استولى عليها من تراكم ظلمات الطبيعة وذل البعد عن الحضرة ( والله ) تعالى ( يؤيد بنصره من يشاء ) تأييده لقبول استعداده لذلك ( إن فىذلك) التأييد لعبرة أي اعتباراً أو أمراً يعتبر به في الوصول إلى حيث المأمول للمستبصرين الفاتحين أعين بصائرهم لمشاهدة الانوار الازلية في آفاق المظاهر الالهية (زين للناس حب الشهوات) بسبب مافيهم من العالم السفلي والغشاوة الطبيعية والغواشي البدنية ( من النساء ) وهي النفوس (والبنين) وهي الخيالات المتولدة منها الناشئة عنها (والقناطير المقنطرة منالذهب والفضة) وهي العلوم المتداولة وغير المتداولة ،أو الأصول والفروع ( والخيل المسومة ) وهي مراكب الهوى وأفراس اللهو (والانعام) وهي رواحل جمع الحطام وأسباب جلب المنافع الدنيوية ( والحرث ) وهو زرع الحرص وطول الامل ( ذلك متاع الحياة الدنيا ) الزائل عماقليل بالرجوع إلى المبدأ الأصلي والموطن القديم \*

ولكأن تبقى هذه المذكورات على ظواهرها فان النفوس المنغمسة فى أو حال الطبيعة لها ميل كلى إلى ذلك أيضا (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الاغيار (جنات) جنة يقين . وجنة مكاشفة وجنة مشاهدة · وجنة رضا . وجنة لاأقولها .. وهى التى فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. وليس فى تلك الجنة عند العارفين إلا الله عز وجل (تجرى من تحتها) أنهار التجليات المترعة بماء الغيوب (خالدين فيها) ببقائهم بعد فنائهم (وأزواج مطهرة) وهى الأرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة المقصورة فى خيام الصفات الالهية (ورضوان من الله) لا يقدر قدره (والله بصير بالعباد) فى تقلب أرواحهم فى عالم الملكوت محترقات من سطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقا إلى لقائه بحازيها بقدر همومها فى طلب وجهه الازلى وجماله الأبدى (الذين يقولون ربنا آمنا) بأنوار أفعالك وصفاتك (فاغفر لنا) ذنوب وجوداتنا بذاتك (وقنا عداب) نار الحرمان ووجود البقية (الصابرين) على مضض المجاهدة والرياضة والرياضة (والصادقين) فى السلوك اليه (والمنفقين) ماعداه فيه (والمستغفرين) من ذنوب تلوناتهم وتعيناتهم فى أسحار التجليات ، ويقال : (الصابرين) الذين صبروا على الطلب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يعتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم من الدين والقاندين) الذين صدقوا ففقدوا فالهم قصد . ثم وجود . ثم خمود (والقاندين) الذين لازموا الياب

وداوموا على تجرع الاكتئاب وترك المحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب ( والمنفقين ) الذين جادوا بنفوسهم من حيث الاعمال . ثم جادوا بميسورهم من الأموال · ثم جادوا بقلوبهم لصدق الاحوال . ثم جادوا بكل حظ لهم فى العاجل والآجل استهلاكا فى أنوار الوصال ( والمستغفرين ) هم الذين يستغفرون عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا و إشراق أنوار جماله على آفاق النفس و ندائه « هل من سائل . هل من مستغفر · هل من كذا . هل من كذا » ثم لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم أعداءه الكافرين عقب ذلك ببيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآكده فقال سبحانه :

﴿ شَهَدَ اللّهَ أَنّهُ لَآ إِلّهَ إِلّاً هُو ﴾ قال الكابى: لما « ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يخرج فى آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت فقالا له ، أنت محمد ؟ قال: فعم قالا: أنت أحمد ؟ قال: نعم قالا: إما نسألك عن شهادة فإن أنت أخبر تنا بها آمنا بكوصدقناك فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سلانى فقالا له ؛ أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب الله تعالى ؟ فأنزل الله تعالى الاكية وأسلما ، وقيل : نزلت فى نصارى نجران لما حاجوا فى أمر عيسى عليه السلام وهو الذي يشعر به ما أشرنا اليه قبل من الاثار - ويميل اليه كلام محمد ابن جعفر بن الزبير - وقيل : نزلب فى اليهود و النصارى لما تركوا اسم الاسلام و تسموا باليهودية والنصرانية ، وقيل : إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت ه

والجهور على قراءة (شهد) بلفظ الماضى وفتح همزة (أنه) على معنى بأنه أو على أنه وقرى (إنه) بكسر الهمزة إما بإجراء (شهد) بجرى قال، و إما بحمل الجملة اعتراضا و إيقاع الفعل على (إن الدين) الن على قراءة من يفتح الهمزة كم ستراه و الضمير راجع اليه تعالى و يحتمل أن يكون ضمير الشأن وقرى شهداء تله بالنصب والرفع على أنه جمع شهيد - كظرفاء - في جمع ظريف ، أو جمع شاهد - كشعرام في جمع شاءر، و النصب إما على الحالية من المذكورين، و إما على المدح، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف و ما كه المدح أى هم شهرداه، و الاسم الجليل في الوجهين مجرور باللام متعلق بما عنده ، وقرى - شهداء الله - بالرفع و الاضافة . و في (شهد) مسنداً إلى الله تعالى استعارة تصريحية تبعية لان المراد أنه سبحانه دل على وحدانيته بل وسائر كالاته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق والانفس و بما أو حى من آياته الناطقة بذلك - كسورة الاخلاص، وآية الكرسي - وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في البيان والكشف ثم استمير الفظ المشبه به للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل ، وجوز أن يكون هناك بحاز مرسل تبعى لما أن البيان لازم للشهادة و و المكل المنفظ الدال عن الملز و مواز أن يكون هناك بحاز مرسل تبعى لما على معنى مجازى شامل لما يستد إلى هذين الجمعين بطريق عموم المجاز أى أقر الملائكة بذلك وآمن العلماء به واحتجوا عليه ، وبعضهم قدر في كل من المعطوفين لفظ (شهد) مراداً منه ما يصح نسبته إلى ماأسند إليه ، ولعل والمول بعموم المجاز أو لى المهاد و والمن المهاد و المنول بعموم المجاز أو لى المالم ، وقيل المهاجرون و الانصار، وقيل المهاجرون و الانصار،

وقيل: علماء مؤمنى الكتاب ، وقيل: جميع علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة والحجج الباهرة ، وقدم الملائكة ـ لان فيهم من هو واسطة لافادة العلم لذويه ، وقيل: لأن علمهم كله ضرورى بخلاف البشر فإن علمهم ضرورى واكتسابى ، ثم إن ارتفاع هذين المرفوعين على ماشذ من القراءة على الابتدائية والخبر محذوف لدلالة المكلام عليه أى (والملائكة وأولوا العلم) شهدا ، بنالحاف على الضمير في شهدا ، وصح ذلك الفصل ، واعترض بأن ذلك على قراءة النصب على الحالية يؤدى إلى تقييد حال المذكورين - بشهادة الملائكة وأولوا العلم ـ وليس فيه كثير فائدة كما لا يخفى \*

وقوله تعالى : ﴿ قَا ۖ بَمَا بِالقَسْط ﴾ يبان ل كاله تعالى فى أفعاله إثر بيان كاله فى ذاته ، و \_القسط \_ العدل، و الباء للتعدية أى مقيما بالعدل، و فى انتصاب (قائماً) وجوه : الأول أن يكون حالا لازمة من فاعل (شهد) و يجوز إفراد المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامت قرينة تعينه معنوية أو لفظية ، ومنه (ووهبنا له إسحق و يعقوب نافلة) و أخرت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مرتبتهما وقرب منزلتهما ، والمسارعة إلى إقامة شهود التوحيد اعتناءاً بشأنه و لعله السر فى تقديمه على المعطوفين مع الايذان بأصالته تعالى فى الشهادة به ، والثانى أن يكون منصوبا على المدح وهو وإن كان معروفا فى المعرفة لكنه ثابت فى غيرها أيضا ، والثالث أن يكون وصفا لا شم \_ لا \_ المبنى ، واستبعد بأنهم إنما يتسعون بالفصل بين الموصوف و الصفة بفاصل ليس أجنبيا من كل وجه ، والمعطوف على فاعل (شهد) أجنبي مما هو فى صلة - أن \_ لفظا ومعنى ، و بأنه متلبس بالحال فينبغي على هذا أن يرفع حملا على محل اسم \_ لا \_ رفعاً للالتباس ه

والرابع أن يكون مفعول العلم أى (وأولو ا) المعرفة (قائماً بالقسط) ولا يخنى بعده الخامس ولعله الأوجه ان يكون حالا من الضمير والعامل فيها معنى الجلة أى تفرد أوا حقه لا بهاحال مؤكدة ولا يضر تخال المعطوفان هنا بخلافه فى الصفة لأن الحال المؤكدة فى هذا القسم جارية بحرى جملة مفسرة نوع تفسير فناسب أن يقدم المعطوفان لان المشهود به واحدفهو نوع من تأكيده بمها لحال المفسرة وعلى تقدير الحالية من الفاعل والمفعولية للعلم لا يندرج فى المشهود به وعلى تقدير النصب على المدح يحتمل الاندر اجوعدمه ، وعلى التقديرين الآخيرين يندرج لا محالة على المشهود به وعلى تقدير النصب على المدح يحتمل الاندر اجوعدمه ، وعلى التقديرين الآخيرين يندرج لا محالة على وقرأ أبو حنيفة و (قيا بالقسط) ﴿ لا إِلله إلا هُو ﴾ تكرير للشهود به للتأكيد، وفيه إشارة إلى مزيد الاعتناء بمعرفة أدلنه لان تثبيت المدعى إنما يكون بالدليل ، والاعتناء به يقتضى الاعتناء بأدلته ولينبي عليه قوله تعالى في المؤيز أُ الحكم م ١٨ ﴾ فيعلم أنه المنعوت بهما ، وقيل ؛ لا تكرار لان الأول شهادة الله تعلى وحده، والثانى شهادة الملائكة . وأولى العلم ، وهو ظاهر عند من يرفع - الملائكة - بفعل مضمر، ووجه الترتيب تقدم العلم بقدرته التي يفهمها (العزيز) على العلم بحكمته تعالى التي يؤذن بها (الحكم)، وجعل بعضهم (العزيز) ناظراً إلى قوله تعالى: (قائماً بالقسط) ورفعهما على الخبرية لمبتدأ بحذوف ضمير الغائب، وجعلهما نعتاً لفاعل (شهد) بعيد ، وقد روى في فضل الآية أخبار ه

أخرج الدَيلي عن أبي أيوب الانصاري مرفوعاً «لمانزلت الحمد للهرب العالمين.وآية الكرسي. وشهدالله. ( م ١٤ — ج ٣ — تفسير روح المعاني ) وقل اللهم مالك الملك \_ إلى بغير حساب \_ نعلقن العرش وقلن: أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال: وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى لايتلوكن عبد عند دبركل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردرس ونظرت له كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة » \*

وأخرج ابن عدى والطبرانى والبيهقى وضعفه والخطيب وابن النجار عن غالب القطان قال «أتيت الكوفة فنزلت قريبا من الأعمش فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية (شهد الله) الخ فقال وأنا أشهد بما شهد الله تعالى به واستودعالله تعالى هذه الشهادة وهى لى وديعة عندالله تعالى قالمام ارآ فقلت وقد سمع فيها شيئاً فسألته فقال وحدثنى أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدى عهد إلى عهداً وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدى المجنة » وروى عن سعيد بن جبير «أنه كان حول المدينة ثلثمائة وستون صنما فلما نزلت هذه الآية الكريمة خردن سجداً للكعبة » \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنَدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَـٰ لُمْ ﴾ جملة مبتدأة وقعت تأكيداً للاولى، وتعريف الجزئينِ للحصر \_ أى لادين مرضى عند الله تعالى سوى الاسلام\_وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة «شهادة أن لاإله إلا الله تعالى والا قرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لايقبل غـيره ولايجزى إلا به » . وروى على بن إبراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال فى خطبةله لانسبن الاسلامنسبة لم ينسبها أحد قبلى،الاسلام هو التسليم،والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الاقرار،والاقرار هو الاذام،والاداء هوالعمل ثم قال:إنالمؤون أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه إن المؤمن من يعرف إيمانه فيعمله وإن الـكافر يعرف كفره بإنكاره أيها الناس.دينكم دينكم فان السيئة فيه خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في غيره لاتقبل، وقرأ أبيُّ ـ إن الدين عند الله للاسلام ـ والكسائى ـ أن الدين\_بفتح الهمزة على أنه بدل الشئ من الشئ إن فسر الاسلام بالايمان وأريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق بها الذي هو الجزء الاعظم وكذا إن فسر بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما علم من الدين بالضرورة لان ذلك عين الشهادة بما ذكر باعتبار ما يلزمها فهي عينه ما ً لاءوأما إذا فسر بألشريعة فالبدل مدلَّاشتهال لان الشريعة شاملة للايمان والا قرار بالوحدانية، وفسرهابعضهم بعلمالاحكام وادعىأ ولوية هذا الشق نظرأ لسياق الكلام مستدلا بأنه لم يقيد علم الاصول بالعندية لآنها أمور بحسب نفس الامر لاتدور على الاعتبار ولهـذا تتحد فيهاالاديان الحقة كلها، وقيد كون الدين الاسلام بالعندية لانالشرائع دائرة على اعتبار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والاوقات،ولايخي ما فيه،أو على أن (شهد) واقع عليه على تقدير قراءة إنه \_ بالكسر كما أشير اليه ،و(عند) على كل تقدير ظرف العامل فيه النَّبوت الذي يشير اليه الجملة ، وقيل : متعلق بكون خاص ينساق اليه الذهن يقدر معرفة وقع صفة للدين أي ـ إن الدين المرضى عند الله الاسلام ـ وقيل : متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين ، وقيل : متعلق به ، وقيل : متعلق بمحذوف وقع خبراً عنمبتدأ محذوف ، والجملة معترضة أىهذا الحكم ثابتعندالله،وأرى الـكلليسبشي ﴿ أما الاول ﴾ فلا مخلافالقاعدة المعروفة في الظروف إذا وقعت بعدالنـكرات ، وأماالثاني

فلائن المشهور أن ( إنّ ) لا تعمل في الحال ، وأما الثالث فلائنه لاوجه للتعلق بلفظ ( الدين ) إلا أن يكتني بأنه فيالاصل بمعنى الجزاء ، وأما الرابع فلا َّن التكلف فيه المستغنى عنه أظهر من أن يخفى ، هذا وقداختلف في إطلاق الاسلام على غير ماجاء به نبيناً عَرَاكِيُّ ، والاكثرون على الاطلاق وأظن أنه بعد تحرير النزاع لاينبغي أن يقع اختلاف ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْـكَتَابَ ﴾ قيل : المراد بهم اليهود واختلفوا فيها عهد اليهم موسى عليه الصلاة والسلام ، أخرج ابن جرير عن الربيع قال : « إن موسى عليه الصلاة و السلام لما حضره الموت دعا سبعين حبراً من أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع بننون فلما مضى القرن الاول والثانى والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا العلم من أبناء السبعين حتى أهراقوا بينهم الدماء ووقع الشر طلبا لسلطان الدنيا وملكها وخزائنها وزخرفها فسلطُ الله تعالى عليهم جبابرتهم » ، وقيل: النصارى ، واختلفوا فيالتوحيذ، وقيل: المرادبالموصول اليهود والنصارى ، و\_ بالكتاب\_الجنس، واختلفوا فىالتوحيد ، وقيل : في نبوته ﷺ ، وقيل : في الايمان بالانبياء ، والظاهر أنالمرادمن الموصول ما يعم الفريقين ، والذي اختلفوا فيه الاسلام كما يشعر به السياق والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح لهم فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح ، وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مِن بَعْد مَاجَا ٓ ۖ مُمُّ ٱلْعَلْمُ ﴾ زيادة أخرى فان الاختلاف بعد مجئ العلم أزيد في القباحة والاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أو أعم الاوقات، والمراد من مجئ العلم التمكن منه لسطوع براهينه ، أو المراد منه حصول العلم بحقيقة الأمر لهم بالفعل ولم يقل علموا مع أنه أخصر إشارة إلى أنه علم بسبب الوحى ، وقوله سبحانه : ﴿ بَغْيِماً ۖ بَيْنَهُـمْ ﴾ زيادة تشنيع ، والاسم المُنصوب،مفعول له لما دل عليه (ما) و(إلا) من ثبوتالاختلاف بعدَ مجئ العلم كما تقولُ ماضر بت إلا أبني تأديبًا ، فلا دلالة للـكلام على حصرالباعث ، وادعاه بعضهم أى إنالباعث لهم على الاختلاف هو البغي والحسد لاالشبهة وخفاء الامر، ولعل انفهام ذلك من المقام أومن الـكلام بناءاً على جواز تعددالاستثناء المفرغ أي مااختلفوا فى وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض البغى كماتقول: ماضرب إلا زيدعمراً ـأى ماضرباً حداً حداً إلازيد عمراً ﴿ وَمَن يَكُفُر بُمَا يَلْتِ اللَّهَ ﴾ قيل: المراد بها حججه ، وقيل: التوراة ، وقيل: هي والا نجيل، وقيل: القرآن، وقيل : آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام ، والظاهر العموم أي أية آية كانت ، والمراد ـ بمن ـ أيضاً أعممن المختلفين المذكورين وغيرهم ولك أن تخصه بهم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحُسَابِ ﴾قائممقام جوابالشرط علة له ـ أى ومن يكفر يعاقبه الله تعالى و يجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب ـ أى يأتى حسابه عن قريب ـ أويتم ذلك بسرعة ، وقيل: إن سرعة الحساب تقتضى إحاطة العلم والقدرة فتفيد الجملة الوعيد ، وباعتباره ينتظم الشرط والجزاء من غير حاجة إلى تقدير ، ولعله أولى وأدق نظراً \*

وفى إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة وإدخال الروعة ، وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بيان حال أولئك المذكورين إيذان بشدة عقابهم ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾ أى جادلوك فى الدين بعد أن أقمت الحجج، والضمير \_ للذين أو توا الكتاب \_ من اليهود والنصارى - قاله الحسن \_ وقال أبو مسلم : جميع الناس ، وقيل: وفد نصارى نجران ؛ وإلى هذا يشير كلام محمد بن جعفر بن الزبير ﴿ فَقُلْ أَسْلَبْتُ وَجْهَى للهَ ﴾ أى أخلصت

وخضمت بقلبي وقالبي (لله) لاأشرك به غيره ، وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس في موقعه لأنه إنمايكون في أمر خني والذي جادلوا به أمر مكشوف ، وحكم حاله معروف وهو الدين القويم فلا تـكون المحاجة والمجادلة إلا مكابرة، وحينئذ يكون هذا القول إعراضاعن مجادلتهم، وقيل: إنه محاجةوبيانه أن القومكانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فمكأنه قال: هذا القول متفق عليه بين المكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه، وداعي الخلق اليه، وإنما الخلاف في أمور وراء ذلك. فاليهود يدعون التشبيه والجسمية. والنصاري يدعون إلهية عيسي عليه السلام .والمشركون يدعون وجوب عبادة الاوثان فهؤلاء همالمدعون فعليهم الاثبات ، ونظير ذلك ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينـكم أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا )، وعن أ يمسلم أن الآية في هذاالموضع كقول إبراهيم عليه السلام: ( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) فكأنه قيل. فإن ناز عوك يامحمد في هذه التفاصيل فقل: أنامتمسك بطريق إبراهيم عليه السلام وأنتم معترفون بأنه كان محقاً فىقوله صادقا فى دينه فيكون من باب التمسك بالإلزامات وداخلائحت قوله تعالى: (وجادلهم بالتي هيأحسن )ولعل القول بالإعراض أولى لما فيه من الاشارة إلىسوء حالهمو حط مقدارهم ،وعُبر عن الجملة \_بالوجه \_لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والمشاعر ومجمع معظم مايقع به العبادة و به يحصل التوجه إلى كل شئ ، و فتح الياء نافع. وابن عامر . وحفص ، وسكنهاالباقون ﴿ وَمَن أُتَّبَعَنَ ﴾ عطفعلى الضمير المتصل في (أسلمت ) وحسن للفصل أو مفعول معهوأورد عليهماأنهما يقتضيّان اشتراكهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم في إسلام وجههوليس المعنى (أسلمت وجهي) وهم أسلموا وجوههم إذ لا يصح \_ أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداً ، وقد أكل كل مهما رغيفاً ، فالواجب أن يكون \_من \_ مبتدأ والخبر محذوف أى (ومن اتبعن)كذلك، أو يكون معطوفا على الجلالة وإسلامه ﷺ لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة ،وأجيب بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الامرين ويستغنى بذلك عنمئونة الحذف وتـكتلف خلافالظاهر جداً ، وأثبت الياء في ـ اتبعني ـ على الأصل أبو عمرو . ونافع ،وحذفها الباقون ـ وحذفها أحسن ـ لموافقة خط المصحف، وقد جاء الحذف في مثل ذلك كثيراً كقول الاعشى:

فهل يمنعني ارتيادي البلا دمن حذر الموت أن (يأتين)

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُو رُواْ الْكَتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾ عطف على الجملة الشرطية ، والمعنى فإن حاجك أهل الكتاب فقابلهم بذلك فإن أجدى فعمم الدعوة وقل للا سود والاحر ﴿ وَأَسْلَتُمْ ﴾ متبعين لى كما فعل المؤمنون فإنه قد جاءكم من الآيات مايوجبه ويقتضيه أم أنتم على كفركم با آيات الله تعالى وإصراركم على العناد وهذا كما تقول إذا لخصت لسائل مسألة ولم تدع من طرق البيان مسلكا إلا سلكته و فهل فهمتها على طرز (فهل أنتم منتهون) إذر تفصيل الصوارف عن تعاطى ماحرم تعاطيه ، وفى ذلك تعيير لهم بالمعاندة وقلة الانصاف وتو بيخ بالبلادة وجود القريحة ، والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الامر ووضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين المتعاطفين ، والمراد من الاميين الذين لا يكتبون من مشركي العرب قاله ابن عباس وغيره \* ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ ﴾ أى اتصفوا بالاسلام والدين الحق ﴿ فَقَد اُهْتَدُواْ ﴾ على تضمين معنى الخروج أى اهتدوا خارجين من الضلال كذاقيل، و بعض يفسر الاهتداء باللازم وهو النفع أى فقد نفعوا أنفسهم قالوا: وسبب خارجين من الضلال كذاقيل، و بعض يفسر الاهتداء باللازم وهو النفع أى فقد نفعوا أنفسهم قالوا: وسبب

إخراجه غن ظاهره أن الاسلام عين الاهتداء فإن فسر على الاصل اتحد الشرط والجزاء ، وفيه منع ظاهر ه ﴿ وَ إِن تَوَلَّوا ۚ ﴾ أى أعرضوا عن الاسلام ولم يقبلوا ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ قائم مقام الجواب أى لايضرك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد أديته على أكمل وجه وأبلغه ، وهذا قبل الامر بالقتال فهو منسوخ بآية السيف ﴿ وَالله بَصِيرُ بَالْعَبَاد ٢٠ ﴾ تذييل فيه وعد على الاسلام ووعيد على التولى عنه ه

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَمَا يَلْتَ ﴾ أية آية كانت، ويدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقية الاسلام دخولا أوليا ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيّنَ بَغَيْر حَقّ ﴾ هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لامعنى لانذار الماضين قال القطب: وإسناد القتل اليهم ولم يصدر منهم قتل لوجهين: أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة أسلافهم صحت إضافتها اليهم إذ صنع الآب قد يضاف إلى الإبن لاسيما إذا كان راضياً به ، الثانى أن المرادمن شأنهم القتل إن لم يوجدمانع، والتقييد بغير حق لما تقدم وتركت أل منا دون ماسبق لتفاوت عزج الجملتين وقد مر ما ينفعك في هذه الآية فتذكر ه

وقرأ الحسن يقتلون النبيين ﴿ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ﴾ أى بالعدل، ولعل تكرير الفعل للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما فى الوقت ، أخرج أبن جرير . وأبن أبى حاتم عن أبى عبيدة بن الجراح «قال: قلت : يارسول الله : أى الناس أشد عذا باً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياأ ورجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر \_ ثم قرأ الآية \_ ثم قال علي المناقق المراه المناقل ثلاثة وأربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بنى إسر اثيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى » وقرأ حمزة \_ ويقاتلون الذين \_ وقرأ عبدالله \_ وقرأ أبى ويقتلون النبين و \_ الذين يأمرون \_ ﴿ فَبَشّر هُم بعَذَاب أَلَيم ٢٦ ﴾ خبر (إن) و دخلت الفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرطولا يمنع الناسخ الذي لم يغير معنى الابتداء من الدخول ومتى غير \_ كليت ، ولعل \_ امتنع ذلك إجماعا ، وسيبويه . والاخفش يمنعانه عند النسخ مطلقا فالخبر عندهما ومتى غير \_ كليت ، ولعل \_ امتنع ذلك إجماعا ، وسيبويه . والاخفش يمنعانه عند النسخ مطلقا فالخبر عندهما زيد \_ فافهم - رجل صالح ، وقد صرح به النحاة فى قوله :

- فاعلم ـ فعلم المر. ينفعه أن سوف يأتى كلماقدرا

ومن لم يفهم هذا قال: ان الفاء جزائية وجواب امقدم من تأخير والتقدير زيد رجل صالح؛ وإذاقلنا لك ذلك فهم وعلى الاول هو استئناف، و(أولئك) مبتدا، ومافيه من البعد على المشهور للايذان ببعد منزلتهم في فظاعة الحال، والموصول خبره و أى أولئك المتصفون بئلك الصفات الشنيعة الذين بطلت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبار وخلت عن الثمرة في الدنيا حيث لم تحقن دماؤهم وأموالهم ولم يستحقوا بها مدحاو ثناء أوفى الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذاب ولم ينالوا بسببها الثواب وهذا شامل للاعمال المتوقفة على النية ولغيرها، ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغير المتوقف على النية كالصدقة وصلة الرحم ينتفع به الكافر في الآخرة ولا يحبط بالدكفر، فالمراد بالاعمال هنا ماكان من القسم الاول، وإن أريدما يشمل القسمين الترم كون هذا

الحديم محضو صابطائفة من الكفار وهم الموصوفون بما تقدم من الصفات وفيه تأمل ﴿ وَمَالَمُمْ مِّن نَّـصرينَ ﴾ ينصرونهم من بأس الله تعالى وعذابه فى أحد الدارين ، وجمع ـ الناصر ـ لرعاية ماوقع فى مقابلته لالننى تعدد الانصار لكل واحد منهم وقديدعى أن مجى الجمع هنا أحسن من مجى المفرد لأنه رأس آية ، والمراد من انتفاء \_ الناصرين ـ انتفاء ما يتر تب على النصر من المنافع والفوائد وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى ، ثم إن هذا الحكم وإن كان عاما لسائر الكفار كما يؤذن به قوله تعالى : (وماللظالمين من أنصار) إلا أن له هنا موقعاً حيث أن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ـ على ماأشار اليه الحديث ـ ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل أولئك الكرام فقو بلوا لذلك بعذاب لاناصر لهم منه ولامعين لهم فيه \*

ومن النَّاس منزعمأن في الآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب.وقتل الانبياء بحبط الاعمال. وقتل الآمرين بِانتفاء الناصر وهو يَا ترى ﴿ الْمَ ثَرَ إِلَى الَّذَينَ أُوْتُواْ نَصيبًا مِّنَ ٱلْـكتَـٰب ﴾ تعجيب للنبي ﴿ اللَّاكِنَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُو أو لكل من يتأتى منه الرؤية من حال أهل اَلكتاب وأنهم إذا عضتهم الحجة فروا إلى الضجة وأعرضوا عن المحجة ، وفيه تقرير لماسبق منأن الاختلاف إنماكان بعد مجئ العلم، وقيل: إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم، والمراد بالموصول اليهود ـ وبالنصيب ـ الحظ، (ومن) إما للتبعيض وإماللبيان على معنى( نصّيبا ) هو الـكتاب، أو نصيبا منه لأن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بيانا كان المرادإنزال الكتاب عليهمو إن جعل تبعيضاكان المرادهدايتهم إلى فهم مافيه ،وعلى التقديرين اللام في (الكتاب) للعهد ، والمراد به التوراة ـ وهو المروى عن كثير من السلف ـ والتنوين للتكثير ، وجوز أن يكوناللامفي ( الكتاب ) للعهد والمراد به اللوح ، وأن يكون للجنس ، وعليه ـ النصيب ـ التوراة ، و ( من ) للا بتداء في الاول ويحتملها ، والتبعيض في الثآني والتنوين للتعظيم ، ولكأن تجعله على الوجه السابقاً يضا كذلك ، وجوز على تقدير أن يراد - بالنصيب ـ ماحصل لهم من العلم أن يكون التنوين للتحقير ، واعترض بأنه لايساعده مقام المبالغة فى تقبيح حالهم ، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المقصود تعييرهم بتمردهم واستكبارهم بالنصيب الحقير عن متابعة من له علم لا يو از نه علوم المرسلين كلهم ، والتعبير عما أو توه بالنصيب للاشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حقاً من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها، وقوله تعالى : ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كَتَبُ اللَّهَ ﴾ إما جملة مستأنفة مبينة لمحل التعجب، و إما حال من الموصول، والمراد بكتاب الله التوراة والاظهار في مقام الاضمار لإبحـاب الاجابة ، والاضافة للتشريف و تأكيد وجوب المراجعـة ، و إلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنه وغيره ه

وقد أخرج ابن إسحق وجماعة عنه قال: « دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمان بن عمرو . والحرث بن زيد: على أى دين أنت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم ودينه قالا: فان إبراهيم كان يهودياً فقال لهارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهلما إلى التوراة فهى بيننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل الله تعالى الآية » وفى البحر « زنى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعدفى ديننا الرجم فتحاكموا إلى وسلم الله على النافيين لشرفهما فقال رسول الله عملية ؛ إنما

أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهمابن صوريا يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام: جاوزُها يارسُول الله فأظهرها فرجما فغضبتاليهود فنزلت » وهو المروى عنابنجريج وحكىعنابنعباس رضى الله تعالى عنه أيضا ـ وذهب الحسن . وقتادة إلى أن المراد بكتاب الله تعالى القرآن دعوا اليه لأن مافيه موافق لما فى التوراة من أصول الديانة وأركان الشريعة والصفة التي تقدمت البشارة بها أو لانهم لايشكون فى أنه كتاب الله تعالى المنزل على خاتم رسله ﴿ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ ﴾ قيل: أي ليفصل الحق من الباطل بين الذين أوتوا \_ وهم اليهود \_ وبين الداعى لهم \_ وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى أمر إبراهيم عليه السلام. أو فى حكم الرجم. أو فى شأن الإسلام . أو بين من أسلم منهم ومن لم يسلم حيث وقع بينهم اختلاف فىالدين الحق ، وعلى هذا \_ وهو المرضى عند البعض وإن لم يوافق سبب النزول \_ وربما أحوج إلى ارتكاب مجاز فى مرجع الضمير لايتمين أن يكون الداعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقرئ (ليحكم) على البناء للمفعول ونسب ذلك إلى أبى حنيفة ﴿ ثُمَّ يَتُولَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾ عطف على يدعون ، و (ثم) للتراخى الرتبي، وفيه استبعاد توليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه ، و (منهم) صفة لفريق ، ولعل المراد بهذا الفريق أكثرهم علماً ليعلم تولى سائرهم من باب الأولى قيل: وهذا سبب العدول عن \_ ثم يتولون-وقيل: الذين لم يسلموا، ووجه العدول عليه ظاهر فتدبر ﴿ وَكُمْ مُعْرضُونَ ٣٣ ﴾ جوز أن يكون صفة معطوفة علىالصفة قبلها فالواو للعطف،وأن تكون فى محل نصب على الحال من الضمير المستكن فى (منهم) أومن (فريق) لتخصيصه بالصفة فالواو حينئذ للحال وهي إمامؤكدة لأن التولى والاعراض بمعنى ، وإمامبينة لاختلاف متعلقيهما بناءاً علىماقيل: إنالتولى عن الداعي والاعراض عن المدعو إليه أو التولى بالبدن والإعراض بالقلب. أو الأول كان من العلماء ه والثانى من أتباعهم ، وجوز أن لا يكون لها محلمن الاعراب بأن تكون تذييلا أو معترضة ، والمراد وهم قوم ديدنهم الاعراض ، وبعضهم فسرالجلة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأىأنه لايمنع عنها ﴿ ذَٰلُكَ ﴾ أى المذكور من التولى والاعراض وهومبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَت ﴾ أى حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوامعه بارتكاب المعاصي والذنوب ، والمراد ـ بالآيام المعدودات\_ أيّام عبادتهم العجل ، وجاء هنا (معدودات) بصيغة الجمع دون مافى البقرة فإنه (معدودة) بصيغة المفرد تفننا في التعبير ، وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوزأن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة ومعاملة جمع الإناث أخرى فيقال : هذه جبَّال راسية ، وإن شنَّت قلت راسيات ، و جمالماشية و إنشئت ماشيات، وخص الجمع هنالمافيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب والتشنيع ﴿ وَغَرَّهُمْ فَى دينهـم ﴾ أىأطمعهم فىغيرمطمع وخدعهم ﴿ مَّا كَانُوا ۚ يَفْتَرَوُنَ ٢٤ ﴾ أىافتراؤهم وكذبهمأ والذي كانو ايفترونهمن قولهم: (لن تمسنا النار) الخ قاله مجاهد أومن قولهم: (نحن أبناء الله وأحباؤه) ـقاله قتادة ـ أو مما يشمل ذلك و نحوه من قولهم: «إن آباءنا الانبياء يشفعون لنا وإنالله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم» والظرف متعلق بماعنده - أو بيفترون - واعترضه الخطيب بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيها قبله ؛ وأجيب بالتوسع ﴿ فَكَيْفَ ﴾ استعظام وتهويل وهدم لما استندوا إليه ، وكلمة الاستفهام

في موضع نصب على الحال والعامل فيه محذوف \_أى كيف تكون حالهم ـ أو كيف يصنعون أو كيف يكونون، وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أى كيف حالهم ، وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَمْعنَاهُمْ ﴾ ظرف محض من غير تضمين شرط والعامل فيه العامل في (كيف) إن قدر أنها منصوبة بفعل مقدر ، وإن قلنا : إنها خبر لمبتدأ مضمر كان العامل في (إذا) ذلك المقدر أى كيف حالهم في وقت جمعهم ﴿ ليوم ﴾ أى في يوم أو لجزاء يوم ه ﴿ لاّريب فيه ﴾ أى في وقوعه ووقوع مافيه ، روى أنه أول راية ترفع لاهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رءوس الاشهاد ثم يأمر بهم إلى النار ﴿ وَوُفِيّت كُلُّ نَفْس مَا كَسَبْت ﴾ أى ماعملت من خير أو شر ، والمراد جزاء ذلك إلاانه أقيم المكسوب مقام جزاته إيذانا بكال الاتصال والتلازم بينهماحتى كأنهماشي واحد ﴿ وَهُمُ لاَ يُظْلَمُونَ ٥ ٢ ﴾ شيئاً فلاينقصون من ثوابهم ولايزادون في عذا بهم بل يعطى كل منهم مقدار ما كسبه ، والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس ، وكل يجوز مراعاة معناه فيجمع خميم مقدار ما كسبه ، والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس ، وكل يجوز مراعاة معناه فيجمع ضميره ووجه التذكير ظاهر ﴿ قُل اللَّهُمُ مَلْكَ اللَّمُلُك ﴾ تأكيد لما تشعربه الآية السابقة من مزيد عظمته تعالى وعظيم قدرته ، وفيه أيضا إلحام لمن كذب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورد عليه لاسيا المنافقين الذين همأسوأ من جادله ، وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها •

روى الواحدى عن أبن عباس . وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون . واليهود : هيهاتهيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعر وأمنع من ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية ه وروى أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال : حدثني أبي عن أبيه قال : خط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الاحزاب ثم قطع لـكل عشرة أربعين ذراعا قال عمرو بن عوف : كنت أنا . وسلمان الفارسي . وحذيفة .والنعمان بن مقرن المزنى وستة من الانصار فيأربعين ذراعا فحفرنا فأخرج الله تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة كشرتحديدنا وشقت علينا فقلنا: ياسلمان إرق إلى رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم وأخبره خبر هذهالصخرة فإما أن نعدل عنها أو يأمرنا فيها بأمره فإنا لانحب أننجاوز خطه قال: فرقى سلمان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يارسول الله خرجت صخرة بيضاء مدورة من بطن الخندق وكسرت حديدنا وشقت عليناحتي مايحتكفيها قليل ولاكثير فمرنا فيها بأمر فإنا لانحب أن نجاوز خطك فهبط رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلممع سلمان الحندقوالتسعة على شفير الخندق فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعول من سلمان فضربها ضربة صدعهاوبرقمنها برقأضاءمابين لابتيهاحتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم وكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح فكبر المسلمون ثم ضربها بَيْنَالِيُّهِ الثانية فبرق منها برق أضاء مابين لابتيها حتى لكأن مصباحاً فىجوف بيت مُظلم وكبر ﷺ تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه الصلاة والسلام الثالثة فكسرها وبرقمنها برق كذلك فكبر عظينة تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلمان ورقى فقال : سلمان بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد رأيت شيئاً مارأيت مثله قط فالتفت رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم إلى القوم فقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم ما رسول الله قال: ضربت ضربتي الاولى فبرق لى الذي رأيتم أضاءت لى منهاقصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الدكلاب فأخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها شم ضربت الثانية فبرق لى الذي رأيتم أضاءت لى منها القصور الحملاب وأخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها شم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لى الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور صنعاء كأنها أنياب الدكلام وأخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشر وا في الذي رأيتم أضاءت لى منها قصور صنعاء كأنها أنياب الدكلام وأخبر في جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشر وا فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر فقال المنافقون: ألا تعجبون و يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لهم وأنتم إنما تحفر ون الحندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن (وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الاغروراً) وأنزل هذه الآية (قل اللهم) الخ، وأصل (اللهم) من يألله - فا وثرت لقربهامن الواو التي هي حرف علة ، وشددت لكونها عوضا عن حرفين وجمعها مع - يا - كافى قوله:

إنى إذا ماحدث ألماً أقول- يااللهم- يااللهما

شاذ ، وهذا منخصائص الاسم الجليل كعدم حذف حرف النداء منه من غير ميم و دخو له عليه مع حرف التعريف وقطع همزته ودخول تا. القسم عليه واللام في القسم التعجبي نحو ـ لله لايؤخر الاجل ـ ودخول أيمن ويمين عليه في القسم أيضا ، وميم في ـ م الله ـ ووقوع همزة الاستفهام خلفا عن حرف القسم نحو الله وحرف التنبيه في نحو\_لاها الله ذا\_وغير ذلك فسبحانه من إله كل شأنه غريب ، وزعم الكوفيون أن أصله \_ياالله آمنا بخير \_ أي اقصدنا به فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ، ويجوز الجمع عندهم بين يا ـ والميم بلا بأس ـ ولا يخنى مافيهـ ويقتضى أن لا يلى هذه الكلمة أمر دعائى آخر إلا بتكلف الابدال من ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حرف العطف\_ وأل ـ فيالملك للجنس أو الاستغراق، و (الملك) بالضم على ماذكره بعض أئمة التحقيق ـ نسبة بين من قام به ومن تعلق ، وإن شئت قلت : صفة قائمةً بذاته متعلقةً بالغير تعلق التصرف التام المقتضى استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه ولهذا لم يصح على الاطلاق إلا لله تعالى جده وهو أخص من الملك بالكسر لانه تعلق باستيلاء مع ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوى وبزيادة كونه حقاً في الشرعمن غير نظر إلى استغناء وافتقار فالك الملك هو الملك لحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماً إحياءاً وإماتة وتعذيباً وإثابة من غير مشارك ولانمانع، ولهذا لايقال ( ملك الملك) إلا على ضرب من التجوز ، وحمل(الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام المدح ، وقيل : المراد منه النبوة - واليه ذهب مجاهد \_ وقيل : المال والعبيد ، وقيل : الدنياوالآخرة،وانتصاب (مالك) علىالوصفية عند المبرد والزجاج، وسيبويه يوجب كونه نداءاً ثانياً، ولا يجوز أن يكون صفة ـ لاللهم ـ لانه لاتصال الميم به أشبه أسماء الأصوات وهي لاتوصف، ونقض دليل سيبويه بسيبويه فانه مع كونه فيه اسم صوت يوصف، وأجيب بأن اسم الصوت تركب معه وصار كبعض حروف الكلمة بخلاف مانحن فيه ، ومن هنا قال أبو على : قول سيبويه عندى أصح لانه ليس في الاسماء الموصوفة شئ على حد ـ اللهم ـ ولذلك خالف سائر الاسماء ودخل في حيزما لا يوصف نحو حيهل فانهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف ـ والعلامة التفتازاني (۱۵۲ – ج۳ – تفسير روح المعانی )

على هذا ـ وأيد أيضاً بأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما فلو جاز الوصف لكان مكان الخاف بعده ﴿ تُؤْتَى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءٍ ﴾ جملة مستأنفةمبينة لبعض وجوه التصرف الذي يستدعيه مالكية (الملك) وجوز جعلها حالامنالمنادي وفي انتصاب الحال عنه خلاف،وصحح الجواز لانه مفعول به ، والحال تأتى منه يم تأتى من الفاعل ، وجعل الجلة خبراً لمبتدأ محذوف أى أنت تؤتَّى ـ وإن اختاره أبو البقاء ليس فيه كثير نفع ﴿ وَتَنْزَعُ ٱلْمُلْكَعَنَّ تَشَاءٍ ﴾ عطف على(تؤتى) وحكمه حكمه،ومفعول (تشاء)في الموضعين محذوف أي من تشاء إيتاءه إباه وبمن تشاء نزعه منه ، و(الملك) الثالث هو الثاني واالام فيها للجنس.أو العهد وليسا هما عينالأول لأن الأولعند المحققين حقيقي عام ومملوكيته حقيقية والآخران مجازيان خاصان ونسبتهما إلى صاحبهما مجازية ، واعتبر بعضهم في التفرقة كون المراد من الاول الجميع ومن الآخرين البعض ضرورة أن المؤتى لايمكن أن يكون الجميع والمنزوع هو ذاك لآنه معرفةمعادة،ويراد بها إن لم يمنع مانع عين الاول ولأنه إذا لم يمكن إيتاء الكل لم يمكن نزع الكل لان الثانى مسبوق بالاول ه ومن النَّاسمُن حمل (الملك)هنا على النبوة ومعنى نزعهاهنا نقاها منقوم إلى قوم أى تؤتى النبوة بني إسرائيل و تنقلها منهم إلى العرب، وقيل: المعنى تعطىأسباب الدنيا محمداً عليها وأمته وتسلبها من الروم.وفارس فلا تقوم الساعة حتى تفتح بلادهم ويملك مافي أيديهم المسلمون ، وروى ذلكءنالكلبي،وقيل: تنزعه منصناديد قريش ﴿ وَ تُعَزُّمُن تَشَاءٍ ﴾ أن تعزه في الدنياو الآخرة. أو فيهما بالنصر و التو فيق ﴿ وَ تُذَلُّ مَن تَشَاءُ ﴾ أن تذله في إحداهما. أو فيهما من غير ممانعة الغير ، وقيل : المراد تعز محمداًصلي الله تعالى عليه و سلم وأصحابه بأن تدخالهم مكة ظاهرين (و تذل) أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء في القليب ، وقال عطاء : ( تعز ) المهاجرين والانصار (وتذل) فارس والروم ،وقيل : (تعز ) المؤمنين بالظفروالغنيمة ( وتذل) اليهود بالقتل و الجزية ، وقيل : (تعز) بالاخلاص ( وتذل) بالرياء ،وقيل : ( تعز )الاحباب بالجنة والرؤية (وتذل )الاعداء بالنار والحجاب ؛ وقيل : (تعز ) بالقناعةوالرضا (وتذل) بالحرصوالطمع (وقيل: وقيل: ) وينبغي حملسائر الاقوال على التمثيل لانه لا يخصص في الآية ، و( تعز ) مضارع أعز ضدأذل،والمجرد من الهمزة منه عز ومضارعه يعز بكسر العين ، ومنه مافي دعاء قنوت الشافعية،وله استعمالان آخران الضم والفتح ، وقد نظم ذلك الامام السيوطي بقوله :

كذا كرمت علنا جاء مكسورا فافتح مضارعه إن كنت نحريرا واضمم مضارع فعل ليس مقصورا أعنته فكلا ذا جاء مأثورا ( یعز ) یارب منعادیت مکسورا لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا

ياقار تاكتب الآداب كرب يقظا وحرر الفرق في الافعال تحريرا (عز) المضاعف يأتي في مضارعه تثليث عـين بفرق جاء مشهورا فما كقل وضد( الذل )مع عظم وما \_ كعز \_ علينا الحال أي صعبت وهذه الخسة الافعال لازمـــة ( عززت )زیداً بمعنیقدغلبت کذا وقيل: إذا كنت فى ذكرالقنوت ولا واشكر لأهلعلومالشرعإذشرحوا

﴿ يَبِدُكَ ٱلْخُنَيْرُ ﴾ جملة مستأنفة ، وأجراها بعضهم على طرز ماقبلها ، وتعريف الحنير للتعميم وتقديم الخبر

للتخصيص أى (يدك) التي لا يكتنه كنهها، وبقدرتك التي لا يقدر قدرها الخيركله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك و لا يملكه أحد سواك ، وإنما خص الخير بالذكر تعليا لمراعاة الادب والإذلال يدل على أن الخير والشركلاهما بيده سبحانه ، وكذا قوله تعالى المسوق لتعليل ماسبق ، وتحقيقه ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَديرٌ ٢٦ ﴾ فلا يبعد أن تكون الآية من باب الاكتفاء ، وقيل : إنما اقتصر عليه لما أن سبب نزول الآية ما آتى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من البشارة بالفتوح و ترادف الخيرات ، وقيل : لما أن الأشياء باعتبار الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام . الأول ما لا شر فيه أصلا ، والثانى ما يغلب خيره على شره ، والثالث ما يكون شراً عضاً . والرابع ما يكون شره غالبا على خيره . والخامس ما يتساوى الخير والشر فيه ، والموجود من هذه الاقسام في العالم -القسم الاول ، والثاني - والشر الذي فيه غير مقصود بالذات بل إنما قضاه الله تعالى لحكمة بالغة وهو وسيلة إلى خير أعظم وأعم نفعاً ؛ والشر اليسير متى كان وسيلة إلى الخير الكثير الكثير كان ارتكابه مصلحة تقتضيها الحكمة ولا يأباها الكرم المطلق ، ألا ترى أن الفصد والحجامة وشرب الدواء الدكريه و قطع السلمة ونحوها من الامور المؤلمة لـكونه وسيلة إلى حصول الصحة يحسن ارتكابه في مقتضى الحكمة و يعد خيراً لاشراً وصحة لامرضاً و ظرقضاء الله تعالى الحكمة و يعد خيراً لاشراً وصحة لامرضاً و ظرقضاء الله تعالى المنافقين » و في الحديث « لا تنهم الله تعالى على نفسك » وورد « لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين » و في الحديث « لا تنهم الله تعالى على نفسك » وورد « لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين » و

وجاء «لولم تذنبوا لخفت عليكم ماهوأ كبرمن ذلك العجب العجب» ومن هناقيل: يامن إفساده صلاح فماقدر منالمفاسد لتضمنه المصالحالعظيمة اغتفرذلك القدراليسير فيجنبها لكونهوسيلة إليها وماأدىإلىالخيرفهوخير فكل شر قدره الله تعالىلكونه لم يقصد بالذات لأن أحكام القضاء والقدر كماقالوا: جاّرية على سنن ما اتفقت عليه الشرائع كلهامن النظر إلى جلب المصالح وذب المفاسد بل بالعرض لما يستلزمه من الخير الاعظم والنفع الاتم يصدق عليه بهذا الاعتبارأنه خير فدخل في قوله سبحانه: (بيدك الخير) فلذا اقتصر على الخير على وجهأنه شامل لماقصدأ صلا ولما وقع استلزاما، وهذا من باب ـ ليس في الإمكان أبدع مماكانـ وقد درج حكماء الإسلام عليه ولا يعبأ بمن وجه سهام الطعن إليه ، و في شرح الهياكل أن الشرمقضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن الخير ات الكشيرة قد يستلزم الشرالقليل فكان ترك الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشرالقليل شرآكثيراً فصدر عنك ذلك الخير فلزمه حصول ذلكالشروهو منحيثصدوره عنكخير إذعدم صدوره شرلتضمنه فوات ذلك الخير فأنت المنزه عن الفحشاء مع أنه لايحرى في ملكك إلاماتشاء وليسهذا منالةول بوجوب الأصلح، ولاينافيه (لايسئل عمايفعل) إذلايفعل مايسئل عنه كرماو حكمة وجوداً ومنة «ولواطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع» ﴿ تُولَجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولَجُ النَّهَارَ فِي ٱللَّيْلَ ﴾ الولوج في الأصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير لزيادة زمان النهار فى الليل وعكسه بحسب المطالع والمغارب فىأكثر البلدان ـ وروى ذلك عن ابن عباس . والحسن ومجاهد ـ ولا يضرتساوي الليلوالنهار دائما عند خط الاستواء لآنه يكني الزيادة والنقصان فيهمافي الاغلب، وقال الجبائي: المراد بإيلاج أحدهما في الآخر إيحاد كل واحدمنهماعقيب الآخر و الأو ل أقرب إلى اللفظ، وعلى التقديرين الظاهرمن الليل والنهار ليل التكوير ونهاره وهما المشهور ان عندالعامة الذين يفهمون ظاهر القول، ووراء ذلك أيام السلخ التي يعرفها العارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء الحمكاء #

وبيان ذلك علىوجه الاختصار أناليوم علىماذكره القوم الالــهيون عبارة عندورة واحدة من دورات فلكالكوا كبوهومنالنطح إلىالنطح ومنالشرطين إلىالشرطين ومنالبطين إلىالبطينوهكذا إلى آخر المنازل، ومندرجة المنزلة ودقيقتها إلىدرجة آلمنزلة ودقيقتها وأخنى منذلك إلىأقصى مايمكن الوقوف عنده ومامن يوم من الأيام المعروفة عندالعامة وهي من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أومن غروبها إلى غروبها أومن استوائها إلى استوائها أومايين ذلك إلى مايين ذلك إلاوفيه نهاية ثلثمائة وستين يوما فاليوم طوله ثلاثمائة وستون درجة لأنه يظهر فيه الفلك كله و تعمه الحركة وهذاهو اليوم الجسمانى، وفيه اليوم الروحانى فيه تأخذالعقولٍ معارفهاو البصائر مشاهدهاوالأرواحأسرارها كما تأخذالاجسام فيهذا اليوم الجسماني أغذيتها وزيادتها ونموها وصحتها وسقمها وحياتها وموتها فألايام منجهة أحكامها الظاهرة فيالعالم المنبعثة منالقوة الفعالة للنفس الكلية سبعة من يوم الأحد إلى آخره ولهذه الايام أيام روحانية لها أحكام فى الأرواح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق الذى قامت به السموات والأرض وهو الكلمة الالكهية ، وعلى هذه السبعة الدوارة يدور فلك البحث فنقول قال الله تعالى في المشهود من الايام المحسوسة : (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) وأبان عن حقيقة ين من طريق الحكم بعد هذا فقال في آية: (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) فهذه أنبأت أن الليلأصلو النهاركان غيباً فيه شمسلخ، وليسمعني السلَّخ معني التـكوير فلابد أنيعرف ليلكل نهار منغيره حتى ينسب كلُّ ثوب إلى لابسه. ويردكل فرع إلى أصله ، ويلحق كل ابن بأبيه ، وقال في الآية الـكريمة كاشفا عن حقيقة أخرى:(يولج الليل فيالنهار و يولجُ النهار فى الليل ) فجعل بين الليل و النهار نـكاحاً معنوياً لما كانت الاشياء تتولد منهما معاً وأكد هذا المعنى بقوله عز قائلا: ( يغشى الليل النهار ) ولهذا كان كل منهما مولجاً ومولجاً فيه فكل واحد منهما لصاحبه أصل وبعل فكلما تولد في النهار فأمه النهار وأبوه الليل وكلما تولد في الليل فأمه الليل وأبوه النهار فليس إذا حكم الايلاج حكم السلخ فان السلخ إنما هو فىوقت أن يرجع النهار من كونه مولجاً ومولجاً فيه والليل كذلك إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجلَّ الظاهر . والباطن . والغيب · والشهادة . والروح · والجسم . والحرف . والمعنى ـ وشبه ذلك ـ فالايلاج روح كله والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجي و لهذا كُرراللِّيلُ والنَّهَارُ فِي اللَّهِ عَلَى كَرَرُهُما فِي التَكُو يُرِهَدَا فِي عَالْمَ الْجُسَمُ وهذا في عَالْم الروح، فتكو ير النَّهار لا يلاج الليل وتكوير الليل لا يلاج النهار، و جاءالسلخ واحداً للظاهر لأربابه ، وقد اختلف العجم والعرب في أصالة أى المكورين على الآخر، فالعجم يقدمون النهار على الليلوز مانهم شمسي فليلة السبت عندهم ثلا الليلة التي تكون صبيحتها يوم الاحد وهكذا، والعرب يقدمون الليل على النهار وزمانهم قرى أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان فليلة الجمعة عندهم مثلاهي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة وهمأقرب من العجم إلى العلم فإنه يعضدهم السلخ في هذا النظر غير أنهم لم يعرفو االحكم فنسبوا الليلة إلىغير يومهاكمافعل أصحاب الشمس وذلك لانعوامهم لايعرفون إلا أيام التكوير والعارفون منأهلِ هذه الدولة ، وورثة الانبياء يعلمون ماورا. ذلك من أيام السلخ وأيام الايلاج الشانى ، ولما كانتالايامشيثاً وكل شئ عندهم ظاهر . و باطن . وغيب وشهادة. وروح .وجسم . وملك . وملك وملك . ولطيف . وكثيف قالوا : إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطن وظاهر ، والآيام سبعة ولكل يوم نهاد و ليل من جنسه ، والنهار ظل ذلك الليل وعلى صورته لانه أصله المدرج هو فيه المنسلخهو منه بالنفخةالاً لهية ، وقد أطلق سبحانه في آية السلخ ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا سلخ منها نهار كذا ليعقلها من ألهمه الله تعالى رشده فينال فصل الخطاب ، فعلى المفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري أن ليلة الاحد سلخ الله تعالى منها نهار الاربعاء وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخيس، ومن ليلة الثلاثاء نهار الجمعة، ومن ليلة الاربعاء نهار السبت، ومن ليلة الخيس نهار الاحد، ومن ليلة الجمعة نهارالاثنين ومن ليلة السبت نهار الثلاثاء فجمل سبحانه بينكل ليلةو نهارهاا لمسلوخ منها ثلاث ليال وثلاثة نهارات فكانت ستة وهي نشأتك ذات الجهات ، فالليالي منها للتحت والشمال والخلف، والنهارات منها للفوق واليمين والامام فلا يكون الانسان نهارأ ونورأ تشرق شمسه وتشرق به أرضه حتى ينسلخ من ليل شهوته ولايقبل على من لايقبل الجهات حتى يبعد عن جهات هيكله، و إنما نسبو ا هذه النسبة منجهة الاشتراك فيالشأن الظاهر لسترالحكمة الالكهية على يد الموكلين بالساعات، وفي اليوم الايلاجي الشاني يعتبرون ليلا ونهاراً أيضاً وهوعندهم أربع وعشرون ساعة قد اتحد فيها الشأنِ فلم ينبعث فيها إلامعني واحد ويتنوع في الموجودات بحسب استعداداتها ولهذا قال سبحانه: (كل يوم هو في شأن ) ولم يقل \_في شؤون\_ و تنوينه للتعظيم الظاهر باختلاف القوابل وتكثرالأشخاص فإذا ساعات ذلك اليوم تحتحكم واحد ونظر وكال واحدقد ولاه من لايكون في ملكه إلامايشاء و تولاه وخصه بتلك الحركة وجعله أميراً فيذلك،والمتصرف الحقيقي هوالله تعالى لاهومن حيثهو هفاليوم الشاني ماكانت ساعاته كلهاسواء ومتىاختلفت فليسبيوم واحد ولايوجدهذا في أيام التكوير وكذا فيأيام السلخ إلاقليلا فطلبنا ذلك في الآيام الإيلاجية فوجدناه مستوفىفيه،وقد أرسل سبحانه آية الايلاج ولم يقل: (يولج الليل) الذي صبيحته الاحد في الإحد ولاالنهار الذي مساؤه ليلة الاثنين فالاثنين فإذاً لايلتزم أن ليلة الأحد هي ليلة الكور ولاليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم من أجل أحدية الشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات،والحاكم المولى من قبل المولى فليلة الأحد الايلاجي مركبة منالساعة الأولى من ليلة الخيس، والثانية منها، والثالثة من يوم الخيس، والعاشرة منها، والخامسة من ليلة الجمعة، والثانية عشرة منها، والسابعة من يوم الجمعة، والثامنة من ليلة السبت، والتاسعة منها، والرابعة من يوم السبت، والحادية عشرة منه، والسادسة من ليلة الاحد فهذه ساعات ليله يه

وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالأولى من يوم الأحد، والثامنة والثالثة من يوم الاثنين والعاشرة منه، والخامسة من يوم الاثنين. والتاسعة منه، والسابعة من ليلة الثلاثاء والثانية من يوم الاثنين. والتاسعة منه، والرابعة من ليلة الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة والرابعة من ليلة الأربعاء والحادية عشرة منها والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة كالشمس ليوم الأحد الايلاجي الشاني كلها كنفس واحدة لأنها من معدن واحدي وهكذا تقول في سائر الآيام حتى تكمل سبعة أيام متميزة بعضها من بعض مولجة بعضها في بعض نهارها في ليلها وليلها في نهارها لحكمة التوالد والتناسل وذلك كسريان الحكم الواحد في الآيام، ويظهر ذلك من أيام التكوير ه

وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره الشأن فى كل يوم فى رسالته المسهاة بالشأن الالسهى ، ولعلى إن شاء الله تعالى أذكر ذلك عند قوله تعالى: (كل يوم هو فى شأن) وهذه الأيام أيضاً غير يوم المثل وهو عمر الدنيا . ويوم الرب ويوم المعارج . ويوم القمر . ويوم الشمس ويوم زحل . ويوم الحمل ، ولكل كوكب من السيارات والبروج يوم \_وقد ذكر كل ذلك فى الفتوحات \_ و إنما تعرضنا لهذا المقدار و إن كان الاستقصاء في بيان ه شرب القوم ليس بدعاً فى هذا الكتاب تعليما لبعض طلبة العلم ما الليل و النهار إذقد ظنوا لجهلهم بسبب بحث جرى بنا الظنون ، وفى هذا كفاية لمن ألفى السمع وهو شهيد فحمداً لك اللهم على ما علمت ولك الشكر على ما أنعمت بنا الظنون ، وفى هذا كفاية لمن ألفى السمع وهو شهيد فحمداً لك اللهم على ما علمت ولك الشكر على ما أنعمت

﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مَنَ ٱلْمَيِّت ﴾ أي تـ كون الحيو انات من موادها أو من النطفة ، وعليه ابن عباس. و ابن مسعود. وقتادة وَ مِجَاهِدٍ . والسدى وحلق كشير ﴿ وَتُخْرَجُ ٱلْمَيِّتَ مَنَ ٱلْحَيِّ ﴾ أى النطفة من الحيو انات كاقال عامة السلف ه وأخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدى عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله والله والل عليهالسلام أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال:هؤ لاءأهل الجنة ولاأ بالىوقبض بالاخرى قبضة فجاءفيهاكل ردئ فقال هؤلاءاً هل النارولا أبالي فخلط بعضهم ببعض فيخرج المكافر من المؤمن والمؤمن من المكافر » فذلك قوله تعالى: ( وتخرج الحي من الميت ) الآية ـ وإلى هذا ذهب الحسن ـ وروى عن أئمة أهل البيت، فالحي والميت مجازيان، ولطف هذه الجملة بعد الاولى لا يخفي، والقائلون بعموم الججاز قالوا: المراد تخرج الحيوا بات من النطف والنطف من الحيوانات، والنخلة من النواة والنواة من النخلة ، والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، والعالم من الجاهل والجاهل من العالم ، والذكي من البليد والبليد من الذكي إلى غير ذلك . ولا يلزم من الآية أن يكون إخراج كل حي من ميت وكل ميت من حي ليلزم التسلسل في جانب المبدئ إذغاية ماتفهمه الآية أن لله تعالى هذه الصفة وأماأنه لايخلق شيئاً إلا من شئ فلا كما لايخني، وقرأ (الميت ) بالتخفيف فىالموضعين ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْر حَسَاب ٢٧ ﴾ الظرف في محل الحال من المفعول أي ترزق من تشاء غير محاسب له ، أو منالفاعل أي ترزقه غير محاسب له ، أو غير مضيق عليه ، وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أو مفعول محذوف أي رزقا غير قليل ، وفي ذكر هذه الافعال العظيمة التي تحير العقول ونسبتها اليه تعالى دلالة على أن من يقدر على ذلك لا يعجزه أن ينزع الملك من العجم و يذلهم و يؤتيه العرب و يعزهم بل هو أهون عليه من كل هين ه

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآية ،وقد أخرج ابن أبى الدنيا عن معاذ بن جبل قال :شكوت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ديناً كان على ققال : « يامعاذ أتحب أن يقضى دينك ؟ قلت : نعم قال : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك عن تشاء و تدر من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على ظل شئ قدير ) رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطى منهما من تشاء و تمنع منهما من تشاء اقض عنى دينى فلو كان عليك مل الارض ذهبا أدى عنك » وفى رواية للطبر انى الآية بتمامها \*

ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ (شهد الله أنه لا إلا هو) أي أبان بدلائل الآفاق والانفس أنه لا إله في الوجود سواه ، أو شهد بذاته في مقام الجمع على وحدانيته حيث لاشاهد ولا مشهود غيره ، وشهد الملائكة وأولو العلم بذلك وهي شهادة مظاهره سبحانه في مقام التفصيل، ومن القوم من فرق بين الشهادتين بأن شهادة الملائكة من حيث المشاهدة ، وأيضا قالوا : شهادة الملائكة من رؤية الافعال وشهادة أولى العلم من رؤية الصفات ، وقيل : شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب عليهم الخوف ، وشهادة العلماء من رؤية العظمة ولذا يغلب عليهم الخوف ، وشهادة العلماء من رؤية الجمال ولذا يغلب عليهم الرجاء وشهادة العلماء متفارتة فشهادة بعض من الحالات ، وشهادة آخرين من المقامات ، وشهادة طائفة من المدكاشفات ، وشهادة فرقة من المشاهدات ؛ وخواص الحلم يشهدون به له بنعت إدر اك القدم وبروز نور التوحيد من جمال الوحدانية ، فشادتهم مستغرقة في شهادة الحو (قائما بالقسط) أي مقياللعدل بإعطاء كل من الظهور ماهو له بحسب الاستعداد شهادة الحق لانهم في محل المحو (قائما بالقسط) أي مقياللعدل بإعطاء كل من الظهور ماهو له بحسب الاستعداد

فيتجلى عليه على قدر دعائه ( لاإله إلا هو العزيز ) فلا يصل أحد إلى معرفة كنهه وكنه معرفته ( الحكيم ) الذي يدبر كل شئ فيعطيه من مراتب التوحيد مايطيق ( ان الدين ) المرضى ( عند الله الاسلام ) وهوالمقّام الابراهيمي المشار إليهبقوله : ( أسلمت وجهي ) أي نفسي وجملتي وانخلعت عن آنيتي لله تعالى ففنيت فيه ( إن الذين يكفرون با آيات الله ) وهم المحجوبون عن الدين والساترون للحق بالميل مع الشهوات (ويقتلون النبيين ) الداعين إلى التوحيد وهم العباد الواصلون الـكاملون ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط) وهو نفي الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس ، ويحتمل أن يشار - بالذين كفروا - إلى قوى النفس الامارة ـ وبالنبيين ـ إلى أنبياء القلوب المشرفة بوحي إلهام الغيوب ، وبالآمرين بالقسط القوى الروحانية التي هي من جنود أولئك الانبياء وأتباعهم، فبشر أولئك الكافرين بعذاب ألم وهو عذاب الحجاب والبعدعن حضرة ربالارباب (أولئك الذين حبطت) أي بطلت وانحطت عن حيز الاعتبار (أعمالهم) لعدم شرطها وهو التوحيد في الدنياً وهي عالمالشهادة والآخرة وهي عالم الغيب ( ومالهم من ناصرين ) لسوء حظهم وقلة استعدادهم (ألم تر إلى الذين أو توا نصيباً من الكتاب ) كعلماء السوموأحبار الضلال (يدعون إلى كتابالله) الناطق بمقام الجمع والفرق ( ليحكم بينهم) وبين الموحدين (ثم يتولى فريقمنهم وهم معرضون) عن قبول الحق لفرط حجابهم واغترارهم بمأأوتوا (ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار) نارالبعد( إلا أياما معدودات ) أى قليلة يسيرة ( وغرهم فى دينهم ) الذى هم عليه( ما كانوا يفترون)من القضايا والأقيسة التي جاءت بها عقولهم المشوبة بظلمات الوهم والخيال (فكيف) يكون حالهم (إذاجمعناهم) بعد تفرقهم في صحراء الشكوك و تمزيق سباع الأوهام فم (ليوم لار يبفيه) وهويوم القيامة الكبرى الذي يظهر فيه الحق لمنكره، وأوفيت كل نفس صالحة وطالحة ما كسبت بو اسطة استعدادها ( وهم لا يظلمون ) جزاء ذلك ( قل اللهم مالك الملك ) أي الملك المتصرف في مظاهرك من غير معارض ولامدافع حسبها تقتضيه الحكمة ( تؤتى الملك من تشاء ) وهو من اخترته للرياسة الباطنة وجعلته متصرفا بارادتك وقدرتك (وتنزع الملك ممن تشاء) بأن تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته في عالمالاجسام وتكميل النشأة ، أو تحرم من تشاء عن إيتاء ذلك الملك لظلمه المانع له من أن ينال عهدك أو يمنح رفدك (وتعز من تشاء ) بإلقاء نور من أنوار عزتك عليه فإن العزة لله جميعا (وتذل من تشاء) بسلب لباس عزتك عنه فيبقى ذليلا ( بيدك الخير ) كله ( وأنت ) القادر مطلقاتعطي على حسب مشيئتك و تتجلي طبق إرادتك و تمنح بقدر قابلية مظاهرك ( تولج الليل في النهار ) تدخلظيةالنفس في نور القلب فيظلم ( وتولج النهار في الليل) وتدخل نور القلب فى ظَلْمة النَّفْس فتستنير وتخلطهما معاً مع بعد المناسبة بينهما وتخرُّجُ حيَّالقلبمن ميت النَّفْس وميت النفس من حي القلب ، أوتخرج حي العلم من ميت الجهل وميت الجهل من حي العلم ( وترزق من تشاء )من النعم الظاهرة والباطنة ، أو من إحداهما فقط( بغير حساب ) إذ لاحجر عليك ،

هذا ولما بين سبحانه أن إعطاء الملكُ والاعزاز من الله تعالى وأنه (على كل شيء قدير) نبه المؤمنين على أنه لا ينبغى أن يوالوا أعداء الله تعالى لقرابة أوصداقة جاهلية أونحوهما أو أن لا يستظهروا بهم لأنه تعالى هو المعز والقادر المطلق بقوله عز قائلا: ﴿ لَّا يَتَّخذ اللهُ وْمنُونَ الْكُ فُرينَ أَوْلياً م ﴾ قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمرو. وكهمس بن أبى الحقيق. وقيس بن زيد \_ والسكل من اليهود \_ يباطنون نفراً من الانصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر. وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهودوا حذر وا

لزومهم ومباطنتهم لايفتنوكم عن دينكم فأبي أو لئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية ،وقال الـكلي : نزلت في المنافة بين عبدالله بن ألو و أصحابه كانوا يتولون اليهو دو المشركين و يأتو نهم بالاخبار و يرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية ونهبى المؤمنين عن فعلهم، وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الانصاري وكان بدرياً نقيباً وكان له حلفاء من اليهود فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الاحزاب قال عبادة : يانبي الله إن معي خمسما تةمن اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله تعالى ( لايتخذ ) الخ، والفعل مجزوم بلا الناهية ، وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر والمعنى على النهى أيضا وهو متعد لمفعولين ، وجوزأن يكون متعدياً لواحد ـ. فأولياء ـ مفعول ثان ، أو حال وهو جمع ولى بمعنى الموالى من الولى وهو القرب، والمراد لايراعوا أموراً كانت بينهم في الجاهلية بل ينبغي أن براعوا ماهم عليه الآن مما يقتضيه الاسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما وإنما قيدنا بذلك لماقالواً ؛ إن المحبة لقرابة أو صداقةقد ممة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة الاعتبار، وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مماذهب اليه البعض ومذهبنا-وعليه الجهور - أنه يجوز ويرضخ لهم لـكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لاالبغاة على ماصرحوا به، وماروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم لبدر فتبعه رجل مشرك كانذا جر اهة ونجدة ففرح أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأوه فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: « ارجع فلر . أستعين بمشرك » فمنسوخ بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعان بيهو د بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية في هو ازن ، وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما فلا تجوز وعلى ذلك يحمل خبر عائشة ، وكذا مارواه الضحاك عن ابن عباس في سبب النزول ـ وبه يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز \_ على أن بعض المحققين ذكر أن الاستعانة المنهى عنها إنما هي استعانة الذليل بالعزيز وأما إذا كأنت من باب استعانة العزيز بالذليل فقدأذن لنا بها، ومنذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدما ونكأح الكتابيات منهم وهو كلام حسن كما لايخفي \*

ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس، وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى: (لا ينها كالله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين) ولعل الصحيح أن كل ماعده العرف تعظيا وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لاسيم إذا أوقع شيئاً فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من الاحسان لأأراه من الاحسان كما لا يخفى ﴿ من دُون المؤمنين ﴾ حال من الفاعل أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا ولامفهوم لحذا الظرف إما لأنه ورد فى قوم بأعيانهم والوا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لأن ذكره للاشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون وفى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفار وكون هذه النكتة تقتضى أن يقال مع وجود المؤمنين فى عاية الحفاء و

وقيل: الظرف في حيز الصفة لأولياء، وقيل: متعلق بفعل الاتخاذ، و ( من ) لابتداء الغاية أى لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلْكَ ﴾ أى الاتخاذ، والتعبير عنه بالفعل ـ كا قال شيخ الاسلام \_ للاختصار أو لايهام الاستهجان بذكره، و ( من ) شرطية ، و ( يفعل ) فعل الشرط، وجوابه ﴿ وَلَا يَسَ مَنَ اللَّهُ فَي مَنْ ﴾ والكلام على حذف مضاف أى من ولا يته، أو من دينه ، والظرف الاول حال من (شئ) والثانى خبر ـ ليس ـ و تنوين (شي ) للتحقير أى ليس في شئ يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لان مو الاة المتضادين بما لا تكاد تدخل خيمة الوقوع ولهذا قيل:

تودّ عدوى ثم تزعم أننى صديقك ليس النوك عنك بعازب وقيل أيضا: إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام

والجملة معترضة،وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُواْ ﴾ على صيغة الخطاب بطريق الغيبة استثناء مفرغ من أعم الاحوال والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الخطاب أي لاتتخذوهم أولياء في حال من الاحوال إلا حال اتقائكم، وقيل: استثناء مفرغ من المفعول لأجله أى لايتخذ المؤمن الـكافر ولياً لشئ من الاشياء إلا للتقية ﴿ مُنْهُمْ ﴾ أىمن جهتهم ؛ و\_ من \_ للابتدا. متعلق بمحذرف وقع حالا من قوله تعالى : ﴿ تُقَاَّةً ﴾ لأنه نعتالنـكرة وقد تقدم عليها ، والمراد ـ بالتقاة ـ مايتقى منه و تكون بمعنى اتقاء وهو الشائع فعلىالاول يكون مفعولا به لتتقوا ، وعلى الثاني مفعولا مطاقاً له ، و (منهم) متعلق به ، و تعدى ـ بمن ـ لأنه بمعنى خاف، وخاف يتعدى بها نحو (وإن امرآة خافت من بعلها نشوزاً ) (ومنخاف من موصجنفاً) والمجرور فيموضع أحد المفعولين وترك المفعول الآخر للعلمبه أىضرراً ونحوه،وأصلتقاة وقيةبواو مضمومة وياءمتحركة بمدالقافالمفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاءاً كتجاهوأبدلت الياء المتحركة ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها ووزنه فعلة ـ كُتخمة ،وتؤدة-وهو فى المصادر غير مقيس وإنما المقيس اتقاء \_كاقتدا. \_ وقرأ أبو الرجاء . وقتادة \_تقية ـ بالياء المشددة ووزنها فعيلة والتاءبدلمن الواو أيضا (وفي الآية دليل)، على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس. أو العرض. أو المالمن شر الاعداء، والعدوقسمان: الاول من كانت عداوته مبنية على احتلاف الدين كالكافر والمسلم، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والامارة، ومنهنا صارت التقية قسمين ؛ أما القسم الاول فالحكم الشرعى فيهأن كل مؤمن وقع فى محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهاردينه ولا يجوز لهأصلا أن يبقى هناك ويخفى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله تعالى و اسعة ، نعم إن كان بمن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل. أوقتل الاولاد. أو الآباء . أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالبا سواء كان هذا القتل بضرب العنق . أو بحبس القوت . أوبنحو ذلك فانه يجوز له المكث مع المخالفوالموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه ولوكانالتخويف بفوات المنفعة أو بلحوقالمشقةالتي يمكنه تحملها كالحبسمع القوت والضرب القليل الغير المهلك لايجوزله موافقتهم ،وفيصورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه لذلك فانه شهيد قطعا ۽ ويما يدل على أنها رخصة\_ ماروي عن الحسن \_ ( م ١٦ – ج ٣ – تفسير روح المعاني )

أنمسيلمة الكندابأخد رجلين منأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لاحدهما :أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم فقال: أتشهدأني رسول الله ؟ قال: نعم ثم دعا بالآخر فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال ؛ نعم فقال : أتشهد أني رسولالله ؟ قال : إني أصمّ قالما ثلاثاً ، وفي كل يجيبه بأني أصم فضر بعنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ؛ أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ مُصَلَّه فَهُنيًّا لَهُ. وأما الآخر فقدرخصها لله تعالى فلا تبعة عليه ﴿ وأما القسم الثانى ﴾ فقد اختلف العلماء فى وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُـكَةُ ﴾ وبدليل النهي عن إضاعة المال ، وقال قوم : لاتجب إذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوى المؤمن لايتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن ، وقال بعضهم : الحق إن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هنك حرمته بالافراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فان وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لاصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة بل كثير من الواجبات مالا يترتب عليه ثوابكالاً كل عند شدة المجاعة . والاحتراز عنالمضرات المعلومة أو المظنونة في المرض، وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك ، وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة ، وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلامهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولايعد ذلكمن باب الموألاة المنهى عنها بلهي سنةو أمرمشروع ه فقد روى الديلي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كَا أَمْرَنَى بِاقَامَةَ الفَرَائْضِ » وفي رواية « بعثت بالمداراة ، وفي الجامع « سيأتيكم ركب مبغضون فاذا جاءوكم فرحبوابهم»ورويابن أبي الدنيا« رأس العقل بعد الايمان بالله تعالى مداراة الناس»وفيرواية البيهقي «رأس العقل المداراة» وأخرج الطبر اني «مدار اة الناس صدقة» وفي رواية له «ماوقي به المؤمن عرضه فهو صدقة » • وأخرج ابن عدى. وابن عساكر «من عاش مدارياً مات شهيداً قوا بأمو الكما عراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه» وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ﴿ استَأْذُن رَجِّلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « بنَّس ابن الشعيرة ـ أوأخو العشيرة ـ ثم أذن له فألأن له القول فلما خرج قلت : يارسول الله قلت ماقلت ثم ألنت له القول ؟ فقال : ياعائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أويَّدعه الناس اتقا فحشه » وفي البخاري عن أبي الدرداء « إنا لنكشر في وجوه أقوام و إن قلو بنا لتلعنهم»وفى رواية الكشميهني«وإن قلوبنالتقليهم» وفيرواية ابن أبيالدنيا . وإبراهيم الحرميبزيادة.ونضحك اليهم ، إلى غير ذلكمن الاحاديث لـ كن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين وير تكب المنكر و تسئ الطنون، ووراء هذا التحقيقةولان لفئتين متباينتين من الناس. وهم الخوارج. والشيعة : أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لاتجوز التقية بحال ولايراعي المال وحفظ النفس والعرض في مقابلةالدينأصلا ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة منها أن أحداً لوكان يصلى وجاء سارق أوغاصب ليسرقاً ويغصبماله الخطير لايقطع الصلاة بليحرم عليه قطعها وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه

في صلاته كي لايهرب،ولا يخفي أن هذا المذهب من التفريط بمكان ، وأما الشيعة فـكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم : إنها جائزةً في الأقوال كلها عندالضرورة وربما وجبت فيهالضرب من اللطف والاستصلاح ولاتجوز في الافعال كقتل المؤمن ولافيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين ؛ وقال المفيد : إنها قد تجب أحيانا وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلها ، وقال أبو جعفر الطوسي : إنظاهرالروايات يدل علىأنهاواجبة عندالخوف على النفس ، وقال غيره : إنهاواجبة عندالخوف على المال أيضا ومستحبة لصيانة العرضحتي يسنلن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم فيصلاتهم وصيامهم وسَائر مايدينون به ، ورووا عنبعض أثمة أهل البيت من صلى وراء سنى تقية فـكأنماصلى وراء نبي ، وفي وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف، وكذا في وجوبقضاء الصوم على من أفطر تقية حيث لايحل الافطار قولان أيضًا ، وفي أفضلية التقيَّة من سنى واحد ـ صيانة لمذهب الشيعة عنالطعن ـ خلاف أيضاً ، وأفتى كثير منهم بالافضلية . ومنهم من ذهب إلى جواز\_ بل وجوب\_ إظهار الـكمفر لأدنى مخافة أو طمع ، ولايخني أنه من الإفراط بمكان ، وحملوا أكثر أفعال الائمة بما يو افق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة على التقية وجعلوا هذا أصلا أصيلاعندهموأسسوا عليه دينهم - وهوالشائع الآن فيما بينهم ـ حتى نسبواذلك للا نبياء عليهم السلام؛ وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ويأبي الله تعالى ذلك فغي كتبهم مايبطل كون أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى عنهم ذرى تقية بل و يبطل أيضا فضلها الذي زعموه فني كتاب نهج البلاغةالذي هو أصحالكتب ـ بعد كتاب الله تعالى ـ في زعمهم أنالامير كرمالله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأين هذا من تفسيرهم قوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) بأكثركم تقية ؟ ؛ وفيه أيضا أنه كرم الله تعالى وجهه قال : إنى والله لولقيتهم واحداً وهم طلاع الارض طها ما باليت ولااستوحشت وإنى من ضلالتهمالتي هم فيها والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإلى لقاءالله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج وفي هذا دلالة علىأن الامير لم يخفوهو منفرد منحرب الاعداء وهم جموع ، ومثله لايتصور أن يتأتى فيها فيه هدم الدين ، وروى العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال : توضأ رجل ومسح عَلَى خَفِيهِ فَدَخُلُ الْمُسجِدِ فَجَاءً عَلَى كُرُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَهُهُ فُوجًا عَلَى رَقِّبَهُ فَقَال : ويلك تصلى وأنت على غير وضوء فقال : أمرني عمر فأخذ بيده فانتهىاليه ثم قال : انظر مايقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر : أنا أمرته بذلك فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتأق

وروى الراوندى شارج نهج البلاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسي أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد على قوس فقال: ياعمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي فقال؛ أربع على صلعتك فقال: على إنك ههنا ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغرافاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن لاعدت بعدها في فحل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كما كانت فمضي عمر إلى بيته قال سلمان: فلما كان الليل دعاني على فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له يقول لك على: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم و لا تخبه فأفضحك قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أبن هن هو لهم و لا تخبه فأفضحك قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أبن

علم به ؟ فقلت وهل يخنى عليه مثل هذا؟ فقال: ياسلمان أقبل عنى مأأقول لك ماعلى إلا ساحر و إنى لمستيقن بك والصواب أن تفارقه و تصير من جملتناقلت: ليس كما قلت لكنه ورئمن أسرار النبوة ماقدراً يت منهو عنده أكثر من هذا ، قال: ارجع إليه فقل: السمع والطاعة الامرك فرجعت إلى على فقال: أحدثك عماجرى بينكا فقلت: أنت أعلم منى فتكلم بماجرى بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان فى قلبه إلى أن يموت ، وفى هذه الرواية ضرب عنق التقية أيضاً إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها والا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه وتقبة ه

وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال : إن الله عز وجل أنزل علىُّنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم كتاباً فقال جبريل: يامحمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء ياجبريل؟ فقال: على بنأتى طالب وولده وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى على وأمره أن يفك خاتماً منه فيعمل بما فيه،ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فعمل بما فيه ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلامعك واشتر نفسكته تعالى ففعل، ثم دفعه إلى على ابن الحسين ففك خاتمًا فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففعل، ثم دفعه إلى ابنه محمد بنعلىففك خاتماً فوجدفيه حدثالناس وأفتهموانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالحين ولاتخافن أحداً إلاالله تعالىفانه لاسبيل لاحد عليك، ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولاتخافن إلا الله تعالى وانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالحين فانك فى حرز وأمان ففعل، ثم دفعه إلىموسى ـ وهكذا إلىالمهدى ـ ◊ ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضا عن أبي عبد الله،وفي الحاتم الْحَامس ـ وقل الحق فىالامن والخوف ولاتخشإلا الله تعالى وهذه الرواية أيضا صريحة بأنأولئك الكرامُ ليس دينهم التقية كاتزعمه الشيعة ، وروى سليم بن قيس الهلالى الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: لماقبض رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلمومال الناس إلىأ بى بكر رضىالله تعالى عنه فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسر والحسين ولم تدع أحدًا من أهل بدر وأهلااسابقة منالمهاجرين والانصار إلاناشدتهم الله تعالى حقى ودعوتهم إلى نصرتى فلم يستجب لى منجميع الناسإلى أربعة ﴿ الزبير.وسلمان . وأبوذر.والمقداد:وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام لان هذا الفعل عند من بايع أبابكر رضى الله تعالىءنه فيه مافيه \* وفى كتابأبان بن عياش أنَّأبا بكر رضيالله تعالى عنه بعث إلى على قَنْفُذاً حين بايعه الناس ولم يبايعه على وقال: انطلق إلى على وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فبلغه فقال له: ماأسرعماً كـذبتم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله مااستخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى، وفيه أيضا أنه لما بحب على غضب عمر وأضرم النار بباب على وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت ماأبتاه ويارسولاللهفر فتعمر السيف وهوفى غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب بهضرعهافصاحت باأبتاه فأخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته ، وفيه أيضا أن عمر قال لعلى : بايع أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال : إن لم افعل ذلك؟ قال : إذاً والله تعـالى لاضربن عنقك قال: كذبت والله يَاابن صهاك لاتقدر على ذلك أنت ألام وأضعف من ذلك ،فهذه الروايات تدل صريحا أن التقية بمراحل عن ذلك الامام إذ لامعنى لهذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية ،وروى محمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر:يامغرور إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عند أم معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك ه

وروىأيضا أنه قال لعمر مرة: إن لكولصاحبك الذي قمت مقامه هتكا وصلباً تخرجان من جوار رسول الله والمناز التي أضرمت لإبراهيم ويأتي جرجيس والاكا ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبى وصديق فتصلبان فيهافتحرقان وتصيران رمادآ ثمم تأتر ريح فتنسفكما فى اليم نسفآ فانظر بالله تعالى عليك منيروى هذه الاكاذيب عن الامام كرم الله تعالى وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه سبحان الله تعالى، هذا العجب العجاب والداء العضال، وبما يرد قولهم أيضاً : إن التقية لاتكون إلا لخوف، والخوفقسمان : الأول الحوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الائمة بوجهين : أحدهما أن موتهم الطبيعي باختيارهم كما أثبتهذه المسألةالكليني فى الكافى، وعقد لها باباً وأجمع عليهاسائر الامامية، وثانِيهما أن الاثمة يكون لهم علم بما كان وما يكون فهم يعلمون آجالهموكيفيات ،وتهم وأوقائه بالتفصيل والتخصيص فقبل وقته لايخافون على أنفسهم ويتأقون فىدينهم ويغرون عوام المؤمنين القسم الثانى خوف المشقة والايذاءالبدنى والسبِ والشتم وهتك الحرمة ولاشكأن تحمل هذهالأمور والصبر عايها وظيفةالصلحاءفقدكانوا يتحملونالبلاء دائمأفي امتثالأوامر الله تعالى وربما قابلوا السلاطين الجبابرة وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله تعالى عليه وسلمه وأيضا لوكانت التقيةو اجبة لم يتوقف إمام الائمةعن بيعة خليفة رسولالقصلي القتعالى عليه وسلمستة أشهر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ، وبما يرد قولهم في نسبة التقية إلى الانبياء عليهم السلام بالمعني الذي أراده قوله تعالى فيحقهم: ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلاالله وكفي بالله حسيباً) وقوله سبحانه لنبيه صلىالله تعالى عليه وسلم :( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) إلى غير ذلك من الآيات،نعم لو أرادوا بالتقية المداراةالتي أشرنا إليهالكان لنسبتها إلى الأنبياء والائمة وجه ، وهذا أحد محملين لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال التقية جائزة إلى يوم القيامة ، والثاني حمل التقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو على التفصيل الذي ذكرناه ه ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاصاً بخواص المؤمنين وهو حفظ الاسرار الإلهـــيه عن الافشاء للأغيار الموجب لمفاسد كلية فتراهم متى سئلوا عن سر أبهموه وتـكلموا بكلام لو عرض على العامة بل وعلى علمائهم ما فهموه ، وأفرغوه بقوالب لايفهم المراد منها إلا من حسىمن كأسهم أو تعطرت أرجا. فؤاده من عبير عنبر أنفاسهم ، وهذا و إن ترتب عليه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة الأكياس حتى رمى الـكشير منهم بالزندقة وأفتى بقتلهم من سمع كلامهم وما حققه إلا أنهمرأوا هذا دون مايتر تبعلي الإفشاء من المفاسد التي تعم الارض ، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض ، وكتم الاسرار عن أهلها فيه فوات خير عظيم وموجب لعذاب أليم ﴿وقديقال﴾ ليس هذا من باب التقية فىشئ إلا أن القوم تـكلموابما طفح على ألسنتهم وظهر على علانيتهم و كانت المعانى المرادة لهم بحيث تضيق عنها العبارة ولايحوم حولحماها سوى الإشارة ، ومنحذا حذوهم واقتنى في التجرد إثرهم فهم ماقالوا وتحقق ما إليه مالوا ، ويؤيد هذا ماذكره الشعرانى قدسسره فىالدرر المنثورة فى بيان زبدة العلوم المشهورة بما نصه، وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيهرسائلهم فهو نتيجةالعمل بالكتاب والسنةفمن عمل بما علم تكام كا تكلموا وصار جميع ماقالو هبعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الادب مع الله تعالى دق كلامه على الافهام حتى قال بعضهم لشيخه . إن للام أخي فلان يدق على فهمه فقال: لأن لك قميصين وله قميص واحد فهو أعلى مرتبة منك \_ وهذا هو الذي دعا الفقها، ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم الباطن، وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما مبيع ماعلمه الحلق على اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى \* فعلى وأيعد المناهم فهو من علم الفاهم فهو من علم الظاهر المناهم فهو من علم الفاهم المناهم فهو من علم الفاهم ليس في محله ( وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ أي عقاب نفسه \_ قاله ابن عباس رضى فعلى هذا الانكار على القوم ليس في محله ( وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ) أي عقاب نفسه \_ قاله ابن عباس رضى

فعلى هذا الانكار على القوم ليس في محمله ﴿ وَلِحَدْرِ لِمُ اللهُ مُهُمَّلُهُ ﴾ اى عقاب هنمه على الله تعالى عنه و وفيه تهديد عظيم مشعر بتناهى المنهى عنه فى القبحيث على التحذير بنفسه ، وإطلاق النفس عليه تعالى بالمعنى الذي أراده جائز مر غير مشاكلة على الصحيح ، وقيل : النفس بمعنى الذات وجواز إطلاقه حينئذ بلا مشاكلة بما لا كلام فيه عند المتقدمين ، وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات الا مشاكلة ﴿ وَإِلَى اللهَ الْمُصِيرُ ٢٨ ﴾ أى المرجع، والاظهار فى مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة. قيل: والمحكلام على حذف مضاف أى إلى حكمه أوجزائه وليس باللازم ، والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتما ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فى صُدُور كُمْ ﴾ أى تسروا مانى قلو بكم من الضمائر التي من حملتها ولاية الكفار ، وإنما ذكر الصدر لانه محل القلب ﴿ أَوْ تُبدُوهُ ﴾ أى تظهروه فيما بينكم \*

جملها ولا يه الكفار، وإنما و الرسطتار ولا يستب و المستب و المارة المام المنظاء على الابداء قد مرت ( يَعْلَمُهُ اللهُ ) فيؤاخذكم به عند مصيركم إليه ولا ينفعه كم إخفاؤه ، وتقديم الاخفاء على الابداء قد مرت الإشارة إلى سره ( وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَهُ وَ السَّمَهُ وَ اللهُ وَتَقْرِيراً ، وَتَقْرِيراً ، والجلة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط ه

( وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٩ ﴾ إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم وبذلك يكمل وجه التحذير ، فكأنه سبحانه قال: \_ ويحذركم القه نفسه لانه متصف بعلم ذاتى بحيط بالمعلومات كلهاو قدر تذاتية شاملة للمقدورات بأسرها فلا تجسر وا على عصيانه ومو الاه أعدائه إذ مامن معصية خفية كانت أوظاهرة إلا وهو مطلع عليها وقادر على العقاب بها \_ والاظهار في مقام الاضهار لما علمت ﴿ يُومَ تَبِعدُ كُلُّ نَفْس ﴾ من النفوس المكلفة \* على العقاب بها \_ والاظهار في مقام الاضهار لما علمت ﴿ يُومَ تَبِعدُ كُلُّ نَفْس ﴾ من النفوس المكلفة \* ظاهراً في الدنيا ﴿ من خَير ﴾ وإن كان مثقال ذرة ﴿ تُحضّراً ﴾ لديها مشاهداً في الصحف ، وقيل : ظاهراً في صور ، وقيل : تبحد جزاء أعمالها محضراً بأمرالله تعالى ، وفيه من التهويل ماليس في \_ حاضراً \_ وهو مفعول ثان لتجد ﴿ وَمَاعَمَلْتُ منْسُوم ﴾ عطف على (ماعملت ) و (محضراً ) محضر فيه معني إلا أنه خص بالذكر في المؤسلام \_ و تقدير ( محضراً ) في النفام وحذفه للاقتصار بقرينة ذكره في الاول بما قاله الاكثرون ويكون من العطف على المفعولين وهو جائز \_ كا في الدر المصون - ولم يجعلوه من قبيل \_ علمت زيداً فاضلا . وعمراً وهو المسمن باب الاقتصار ضرورة ، والفرق بين المبتدا والمفعول في هذا الباب وهم ، ولك أن تجعل ( تجد ) معني تصيب في يعدى لواحد ، و ( محضراً ) حال ﴿ وَ و ) أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك \* فيتعدى لواحد ، و ( محضراً ) حال ﴿ و د ) أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك \* فيتعدى لواحد ، و ( محضراً ) حال ﴿ و د ) أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك \*

فيه الخير والشر والمتمنى بعد الشر لامافيه مطلقاً فلا يحسن إرجاع الضمير ـ اليوم ـ وإلى ذلك ذهب في البحر،

ورد بأنه أبلغ لانه يوة البعد بينه وبيناليوم مع مافيه من الخير لئلا يرى مافيه من السوء ، و \_ الأمد عاية الشي ومنتهاه ، والفرق بينه وبين الأبد أن الأبد مدة من الزمان غير محدودة ، والأمد مدة لها حد مجهول والمراد هنا الغاية الطويلة ، وقيل : مقدار العمر ، وقيل : قدر مايذهب به من المشرق إلى المغرب ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد المسافة البعيدة \_ ولعله الأظهر \_ ، فالتمنى هنا من قبيل التمنى في قوله تعالى : ( ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ) وهذا الذي ذكر في نظم الآية هو ماذهب إليه كثير من أثمة التفسير ، وقال أبو حيان : إنه الظاهر في بادئ الرأى مبنى على أمر اختلف النحاة في جوازه وهو كون الفاعل ضميراً عائداً على مااتصل به معمول الفعل المتقدم نحو غلام هند ضربت هي ، والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيوة عائد على شئ اتصل بمعمول \_ يوة \_ وهو يوم لانه مضاف إلى هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيوة عائد على شئ اتصل بمعمول \_ يوة \_ وهو يوم لانه مضاف إلى تجد كل نفس، والتقدير (توة كل نفس) يوم وجدانها ماعملت من خير وشر (محضراً )لو أن بينها الخووجهور البصريين على جواز ذلك وهو الصحيح ، ومنه قوله:

ـ أجل المرء يستحث ـ ولا يد رى ـ إذا يبتغي حصول الأماني ـ

أى المرء في وقت ابتغاثه حصول الأماني يستحث أجله ولايدري، والفراء. والأخفش. وغيره من البصريين على عدم الجواز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه،وعود الضميرعلىمااتصل به يخرجه عن ذلك لآنه يلزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على مااتصل به ولايخني وهنه ﴿ وَفِي الآية أُوجِه أَخْرَ ﴾ منها أن ناصب الظرف قدير ، ولايرد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى،ومنها أنه منصوب بالمصير أو بالذكر أو بيحذركم مقدراً فيكون مفعولا به أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه بنحو\_اذكروا\_ يجوز في (ماعملت) أن يكون مبتدأ خبره جملة (تودّ) وأن يكون معطوفًا على (ما) الأولى ، وجملة (تودّ) إما مستأنفة جواباً لسؤال مقدركان سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم؛ فماذا يكون إذذاك؟ فقيل: (توة لوأن بينها) الخ،أو حال من فاعل (تجد) أي \_اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت منخير وشر محضراً وادّت تباعدمابينها وبينه وجوزأن يكون حالاهن ضمير (عملت)لقربه، واعترض بأن ـالوداد- إنماهووقت وجدان العمل حاضراً في الآخرة لاوقت العمل في الدنيا ، والحالية منضمير (عملت) تقتضيه فلاوجه لها ، وأجيب بأنهاحال مقدرة على معنى (يوم تجد كل نفس) كذا مقدراً وداده \_أى حال كونه ثابتاً في قدرنا وداده\_ فالوداد وإن لم يكن مقارناً للعمل إلاأن كون الوداد ثابتا في قدرالله تعالى وقضائه مقارن له يوهذا مثل ماقيل في قوله تعالى (وبشرناه بإسحق نبياً منالصالحين)، واعترض أيضاً بأنه على تقدير الحالية منضمير (عملت) يلزم تخصيص العمل والمقام لايناسب،وأجيببأنه ليس القصد التخصيص بل بيان سوء حالهموحسرتهم ولابأس به،وجوز أيضاً أبوالبقاء أن تكون مافي (ماعملت من سوء) شرطية ـو إلى ذلك مال السفاقسيـ ورفع (تودّ) ليس بمانع لأنه إذا كان الشرط ماضياً والجزاءمضارعا جاز في الجزاء الرفع والجزم من غير تفرقة بين (إن) الشرطبة وأسماء الشرط ، واعترض بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط كما نص عليه المبرد وشهد به الاستعال حيث لم يوجد إلا في قول زهير :

(وإن) أتاه خليل يوم مسعبة يقول لاغائب مالى ولاحرم

فلايستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه، نعم لا بأس بتخريج الشواذ كقراءة (أينها تكونو ايدرككم الموت) يرفع يدرك عليه ، وأجيب بأنا لانسلم الشذوذ ، وقد ذكر أبوحيان أن الرفع مسموع كثيراً في لسان العرب حتى ادعى بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم . وبيت زهير مثله قول أبي صخر :

ولابالذي إن بان منه حبيبه يقول ويخفي الصبر إلى لجازع

وقول الآخر:

إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا في الجهد أدرك منهم طيب إخبار برفع أدرك وهو مضارع وقع جواب الشرط، وقوله:

وإن بعدوا لايأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر

إلىغير ذلك ، وفي البحر : إن ضعف تخريج الرفع علىذلكليسبذلك لما علمت ولـكن يمتنع أن يكون ما في الآية جزاءاً لما ذكرسيبويه أنالنية في المرفوع التقديم ويكون إذ ذاك دليلا على الجواب لانفس الجواب وحينئذ يؤدى إلى تقديم المضمر علىظاهره في غيرالابواب المستثناة لان ضمير ـ و بينه ـ عائدعلىاسم الشرط وهو (١٥) فيصير التقدير\_تو دّ كل نفس لو أن بينهاو بينه أمداً بعيداً ماعملت من سوء ـ و ذلك لا يجوز ، ورده السفاقسي بأنا لو تنزلناعلىمذهبسيبو يهلايلزممحذور أيضا لانالجملة لاشتهالها على ضمير الشرط يلزم تأخيرهاو إنكانت متقدمة في النية ألاترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود علىالمفعول يمتنع تقديمه عليه عندالاكثر، و إنكان متقدماً عليه في النية، وقرأ عبدالله ـ و دت ـ وعليها ير تفعما نع الارتفاع بالاجماع و تصح الشرطية إلاأن العلامة الثانىقال: إن في الصحة للزماً لان الجملة على تقدير الموصولية حال أو عطف على (تجد)و الشرطية لاتقع حالا ولا مضافا البهاالظرففلم يبق إلاعطفها على اذكر ـوهو بتقدير صحته يخل بالمعنىـوهو كوزهذه الحالةو الودادة فى ذلك اليوم ولامحيص سوى جعلها حالا بتقدير مبتدأ أى ـ وهي ماعملت من سوءو دّت ـ ولا يخني ما فيه فانهم أعربوا أن الوصلية مع جملتهاعلى الحالية ولم ينص النحاة على منع الاضافة اليها،وقال غير واحد من الاثمة:إن الموصولية أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لانه كلام ـ كحكاية الحال الكائنة فى ذلك اليومـفيجب أن يحمل على مايفيد الوقوع ولاكذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليو. وهذا لاينني الصحة لأنها وإن لم تدل على الوقوع لاتنافيه،وحديث الاستقبال يدفعه تقدير ـوماكان عملت كما فى نظائر له ، فتدبر وافهم فعلك لايقطعك عن اختيار الموصولية شئ ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ قيل:ذكر أولا للمنع عن موالاة الكفار وهنا حثاً علىعمل الحير والمنع منعمل السوء مطلقا.وجوز أن يكونمعطوف على (تودّ) أي تهاب من ذلك اليومومن العمل السيّ (ويحذركمالله نفسه) بإظهار قهاريته وهو بما لا يكاد ينبغ أن يخرج الكتاب العزيز عليه ، وأهون منه عطفه على ( تجد ) والظرف معمول ـ لاذكروا ـ أى اذكرو ذلك اليوم واذكروا يوم يحذركم الله نفسه بإظهار كبريائِه وقهاريته ، وقد يقال : إنه تكرار لما سبق وإعاد له لكن لاللتأكيد فقط بل لافادة مايفيده ، وقوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ رَوْفٌ بِٱلْعَبَادِ ﴾ منأن تحذيره تعالى نفس من رحمته الواسعة للعباد لانهم إذا عرفوه وحذروه جرهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هر الفوز العظيم، أو من أن تحذيره سبحانه ليس مبنيا على تناسى صفة الرحمة بل هو متحقق مع تحققها أيضا

فالجملة على الأول تذبيل . وعلى الثاني حال ، وإلى الاول يشير كلام الحسن رضي الله تعالى عنه ، و ـ ألـ ف العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلىهذا الحكم أتم توجه ه ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحَبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي ﴾ ذهب عامةالمتكلمين إلى أن المحبة نوع من الارادة وهي لا تتعلق حقيقة إلا بالمعانى والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته تعالىوصفاته فهي هنا بمعنى إرادة العبد اختصاصه تعالى بالعبادةوذلك إمامن باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو من باب الاستعارة التبعية بأنشبه إرادة العبدذلك ورغبته فيه بميل قلب المحب إلى المحبوب ميلالا يلتفت معه إلا اليه أو من باب مجاز النقص أي إن كنتم تحبون طاعة الله تعالى أو ثو ابه فا تبعوني فيها آمركمه وأنهاكم عنه كذا قيل، وهو خلاف مذهب العارفين من أهل السنة والجماعة فانهم قالوا. المحبة تتعلق حقيقة بذات الله تعالى وينبغي للكامل أن يحب الله سبحانه لذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة ، قال الغزالي عليه الرحمة في الاحياء: الحب عبارة عن ميل الطّبع إلى الشي الملذ فان تأكد ذلك الميل وقوى يسمى عشقاً ، و البغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعبفاذا قوى سمى مقتاً ، ولايظنأن الحب مقصور علىمدركات الحواس الخس حتى يقال: إنه سبحانه لايدرك بالحواس ولا يتمثل بالخيال فلا يحب لانه صلى الله تعالى عليه وسلم سمى الصلاة ـ قرة عين ـ وجعلها أبلغ المحبوبات،ومعلوم أنه ليس للحواس الحنس فيها حظ بل حس سادس مظنته القاب والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للابصار فتكون لامحالة لذة القلوب بما تدركه من الامور الشريفة الالهـــــية التي تجل أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح اليه أقوى،ولامعني للحب إلا الميل إلى مافي إدراكه لذة فلا ينكر إذا حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجز إدراكه الحواس أصلا ، نعم هذا الحب يستلزم الطاعة كما قال الوراق:

> تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

والقول: بأن المحبة تقتضى الجنسية بين المحبوالمحبوب -فلا يمكن أن تتعلق بالله تعالى ـساقط من القول لأنها قد تتعلق بالاعراض بلا شبهة ولا جنسية بين العرض والجوهر ﴿ يُحبّ بُمُ اُللَهُ ﴾ جواب الامر وهو رأى الخليل. وأكثر المتأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر أى إن تتبعونى يحببكم أى يقربكم - رواه ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة ، وقيل: يرض عنكم و عبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز المرسل أو الاستعارة أو المشاكلة ، وجعل بعضهم نسبة المحبة لله تعالى من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلاالله تعالى \*

﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ أى يتجاوز لكم عنها ﴿ وَاللَّهُ غَفُورُ رَّحيْمٌ ٢٣٠ ﴾ أى لمن تحبب اليه بطاعته وتقرب اليه باتباع نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، والجملة تذييل مقرر لما سبق مع زيادة وعد الرحمة ، ووضع الاسم الجلبل مع الاضهار لما مر وللاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة ، وقرئ - تحبونى . ويحبكم . ويحبكم - من حبه يحبه ، ومنه قوله :

احب أبا ثروان من حب تمره وأعلم أن الرفق بالجار أرفق ووالله لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق (١٧٠ – ٣٠ – تفسير روح المعانى )

ومناسبة الآية لماقبلها كما قال الطيبي : أنه سبحانه لما عظم ذاته و بين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : ( قل اللهم مالك الملك ) الخ تعلق قلب العبد المؤمن بموليءظيم الشأن ذي الملك والملـكوت والجلال والجبروت، ثم لما ثني بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذر عن ذلك غاية التحذير بقوله عز قائلا : ( لا يتخذا لمؤمنون الـكافرين أولياء)الخ ۽ ونبه على استئصال تلك الموالاة بقوله، ( إن تخفوا مافىصدوركم أو تبدوه ) الآيةُوأ كَدَدْلِكَ الوَّعَيْدَالشَّدِيْدُ زَادَ ذَلِكُ التَّعْلَقُ أَقْصَى غَايَتُهُ فَاسْتَأْنُفُ قُولُهُ جَل جَلالُهُ : ﴿ قُلْ إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُونَ الله ) ليشير إلى طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلا يقول: بأى شئ ينال كمال المحبة وموالاة الرب؟ فقيل: بعد قطع موالاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبناإذكل طريق سوى طريقه مسدود وكل عملسوى ماأذن به مردود ﴿ واختلف في سبب نزولها ﴾ فقال الحسن . وابن جريج : زعماً فوام على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالىفقالوا يامحمد : إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : « وقف النبي ﷺ على قريش في المسجد الحرام وقدنصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيضالنعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: يامعشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسمعيل ولقدكانا على الاسلام فقالت قريش : يامحمد إنما نعبد هذه حبأ لله تعالى لتقربنا إلى ألله سبحاً نه زلني فأنزل الله تعالى ( قل إن كننم تحبون) » الخ،وفي رواية أبي صالح « إن اليهود لما قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل هذه الآية فلما نزلت عُرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها » وروى محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : « نزلت فى نصارى نجران وذلك أنهم قالوا : إنما نعظم المسيح ونعبده حباً لله تعالى وتعظيما له فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم » يروى أنها لما نزلت قال : عبد الله بن أبي إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله تعالى و يأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزلةوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطْيِعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ أى فى جميعالاو امروالنواهى ويدخل فى ذلكالامر السابق دخولا أولياً ، وإيثار الاظهار على الاضهار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الاطاعة والاشعار بعلتها ، وفيه إشارة إلى ردّ شبهة المنافق كأنه يقول: إنما أوجب الله تعالى عليكم متابعتي لالما يقول النصاري في عيسي بل لـكوني رسولالله ﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ ﴾ أى أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكون-ينئذداخلا في حيز المقولوفي تركذكر احتمال الاطاعة تلويح إلى أنها غير محتملة منهم ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْـكَـٰ فرينَ ٣٣﴾ أى لايقربهم أولا يرضيعنهم بل يبعدهم عن جوارقدسه وحظائر عزه ويسخط علهم يومرضاه عن المؤمنين ۗ والمراد منالكافرين من تولى ولم يعبر بضميرهم للايذان بأن التولى عن الطاعة كفر و بأن محبته عز و جل مخصوصة بالمؤمنين لأن نفيها - عن هؤلاء الكفار المستلزم لنفيها عن سائرهم لاشتراك العلة - يقتضي الحصر في ضدهم . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَٱصْطَفَى ۚ ۚ ادْمَ وَنُوحاً وَ ۚ الَ إِبْرَاهِيمَ وَ ۚ الْ عَمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ٢٣ ﴾ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن اليهود قالوا: نحن أبنا. إبراهيم وأسحق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ونحن على دينهم فنزلت، وقيل: إن نصارى نجران لما غلوا في عيسيعليه الصلاة والسلاموجعلوه ابن الله سبحانه واتخذوه إلهانزلت رداً عليهمو إعلاماً لهم بأنه من ذرية البشر المنتقلين في الاطوار المستحيلة على الاله و هذاو جهمنا سبة الآية لماقبلها ه

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فى وجه المناسبة ؛ إنه سبحانه لما بين (إن الدين عندالله الاسلام) وإن اختلاف أهل الـكتابين فيه إنما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شرع فى تحقيق رسالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعو ته الناس إلى الإيمان تحقيقاً للحق وإبطالا لما عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط فى شأنهما ثم بين محاجتهم فى إبراهيم وادعائهم الانتهاء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهودية والنصرانية ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى و توحيده وأن أيمهم قاطبة مأمورون بالايمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتحتم الطاعة له حسبا يأتى تفصيله انتهى ـ وهو وجه وجيه ـ \*

وبدأ با دم عليه الصلاة والسلام لانه أول النوع، وثني بنوح عليه الصلاة والسلام لانه آدم الاصغر والاب الثانى وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله لقوله سبحانه : (وجعلنا ذريته هم الباقين) وذكر آل إبراهيم لترغيب المعترفين بأصطفائهم فى الايمان بنبوة واسطة قلادتهم وأستمالتهم نحو الأعتراف باصطفائه بواسطة كونه مر زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم في الآل الأول لاظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسي عليه الصلاة والسلام لكمال رسوخ الاختلاف فىشأنه وهذا هوالداعي إلىإضافة الآل فىالاخيريندونالاوايين وقيل المراد بالآلف الموضعين بمعنى النفس أي اصطفى آدم و نوحاً وإبراهيم وعمران، وذكر الآل فيهما اعتناءاً بشأنهما وليس بشئ ، والمراد با ل إبراهيم كما قال مقاتل: إسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ، وروىءن ابن عباس . والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم من كان على دينه كا َّل محمد ﷺ في أحد الاطلاقات، والمراد با ل عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود عليهما السلام قاله الحسن ووهب ، وقيل: المراد بهم موسى وهرون عليهما السلام،فعمران-ينئذ هوعمران ابن يصهر أبوموسي \_قاله مقاتل\_ وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة -والظاهر هوالقول الاول- لانالسورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة ، وأما موسى . وهرون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف فدل ذلك على أن عمران المذكور هو أبومريم ، وأيضاً يرجح كون المراد به أبا مريمأن الله تعالىذ كر اصطفاءها بعد ونصعليه وأنه قال سبحانه : ﴿ إِذْ قَالَتَ امرأة عمران ) الخ ، والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى : ( وآل عمران ) فيكون من قبيل تكرآر الاسم في جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً رجل فاضل، وإذا كان المراد بالثاني غير الاولكان في ذلك إلباس على السامع، وترجيح القول الاخير بأن موسى يقرن يا ِ اهيم في الذكر ليس في القوة \_ فمرجح الاول فما لايخني ،والأصطفاء الآختيار ، وأصله أخذ صفوة الشيّ كالاستصفاء، ولتضمينه معنىالتفضيل عدى بعلى، والمراد \_ بالعالمين - أهل زمان كل واحد منهم أي اصطفى كل واحد منهم على عالمي زمانه ، ويدخل الملك في ذلك ، والتأويل خلاف الأصل؛

ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الانبياء على الملائكة ، ووجه الاصطفاء فى جميع الرسل أنه سبحانه خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية والكمالات الجسمانية حتى أنهم امتازوا كما قيل : على سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خرائن أسرار الله تعالى ومظهر أسمائه وصفاته ومحل تجليه الخاص من عباده ومهبط وحيه ومبلغ أمره ونهيه ، وهذا ظاهر في المصطفين المذكورين في الآية من الرسل ، وأما مريم فلها الحظ الاوفر من بعض ذلك،وقيل: اصطنى آدم بأن خلقه بيديه وعلمه الاسماء وأسجدله الملائكة وأسكنه جواره ، واصطفى نوحاً بأنه أول رسول بعث بتحريم البنات . والاخوات . والعمات . والخالات وسائر ذوى المحارم وأنه أبالناس بعد آدم وباستجابة دعوته فى حق الكفرةوالمؤمنين، واصطفى آل إبراهيم بأنجعل فيهم النبوة والكتاب، ويكفيهم فخراً أنسيد الاصفياء منهم، واصطفى عيسي وأمه بأنجعلهما آية للعالمين، وإرب أريد باك عمران موسى وهرون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكليم الله تعالى إياه وكتابة التوراة له بيده ، ووجه اصطفاء هرون جعله وزيراً لآخيه ، وأما اصطفاء إبراهم عليه الصلاة والسلام فمفهوم بطريق الاولى وعدم التصريح به للايذان بالغنى عنه لكمال شهرة أمره بالخَلْة وكونه شيخ الانبياء وقدوة المرسلين، وأما اصطفاء نبينا صلّى الله تعالى عليه وسلم فيفهم من دخوله في آل إبراهيم كما أشرنا اليه وينضم اليه أنسياقهذا المبحثلاجله كما يدلُّعليه بيان وجه المناسبة في كلامشيخالاسلام،وروَّىءنأئمة أهل البيت أنهم يقرءون ـ وآل محمد على العالمين ـ وعلى ذلك لاسؤال، ومن الناس من قال: المراد باك إبراهيم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة فى مدحه ، وفيــه أن نبينا وإنكان فى نفس الأمر بمنزلةالانبياءكلهم فضلا عن آل إبراهيم فقط إلا أن هذه الارادة هنــا بعيدة ، ويشبه ذلك في البعد بل يزيد عليهٍ ما ذكره بعضهم فى الآية أنه لما أمرهم بمتابعته صلى الله تعالى عليه وسلم وإطاعته ، وجعل إطاعته ومتابعته سبباً لمحبة الله تعمالي إياهم وعدم إطاعته سبباً لسخط للله تعالى عليهم وسلب محبته عنهم أكد ذلك بتعقيبه بماهوعادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم وقمعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً لهؤلاء المتمردين عن متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر اصطفاء آدم على العالم الأعلى فإنه رجحه على سائر الملائكة وجعلهم ساجدين له وجعل الشيطان فى لعنة لتمرده، واصطفاء نوح على العالم مع نهاية كثرتهم فأهلكهم بالطوفان وحفظ نوحاً وأتباعه، واصطفاء آل إبراهيم على العالم معأن العالم كانوا كافرين فجعل دينهم شائعاً وذلل مخالفيهم، واصطفاء موسىوهرونعلىالعالم فجمل السحرة مع كثرتهم مغلو بين لها وفرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً وأهلكهم، ولذا خص آدم بالذكر ونوحا والآلين، ولم يذكر إبراهيم ونبينا صلىالله تعالى عليهما وسلم إذابراهيم لم يغلب، وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سيغلب \_ وليس المراد الاصطفاء بالنبوة حتى يخفى وجه التخصيص \_ وبهذا ظهر ضعف الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى ه

وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لاالنصر على الاعداء على أن المقام بمراحل عن هذا الحمل، وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيار للرسالة ومثله فيها أخرجه ابن جرير عن الحسن ـ وأيضا حمل آل عمر ان على موسى . وهرون بما لا ينساق اليه الذهن كا علمت ، وكأن القائل لما لم يتيسر له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذى أراده فى عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه اضطر إلى الحمل على خلاف الظاهر ، وأنت تعلم أن الآية غنية عن الولوج فى مثل هذه المضايق ه

﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْض ﴾ نصب على البدلية من الآلين أو الحالية منهما ، وقيل : بدل من (نوح)وما بعده ،وجوز أن يكون بدلا من (آدم)و(ما)عطف عليه ،ورده أبو البقاء بأن آدم ليس بذرية ،وأجيب بأنه منى على ماصرح به الراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء لأنه من الذرء بمعنى الخلق ،والاب

ذرئ منه الولد ، والولد ذرئ من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل ـ وقد تقدم الـكلام عليه ـ ه والمعنىأنهم ذرية واحدة متشعبة البعض منالبعض فىالنسب كما ينئ عنه التعرض لـكونهمذرية ، وروى ع أبي عبد الله رضيالله تعالى عنه واختاره الجبائي وأخرج عبد بن حميد عن قنادة قال: (بعضها من بعص) فى النية والعمل والاخلاض والتوحيد ، و ( من) علىالأول ابتدائية والاستبالة تقريبية وعلىالثانى اتصالية والاستمالة برهانية، وقيل: هي اتصالية فيهما ﴿ وَأَلَّتُهُ سَميعٌ ﴾ لاقوال العباد ﴿ عَلَيْمٌ ٢٤ ﴾ بأفعالهم وماتـكمنه صدورهم فيصطفى من يشاء منهم ، والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عَمْـرَ 'نَ ﴾ تقرير للاصطفاء وبيان لـكيفيته ، والظرف في حيز النصب على المفعولية بفعلَ محذوف أي اذكر لهم وقت قولها ، وقيل: هو منصوب على الظرفية لما قبله ، وهو ( سميع عليم) على سبيل التنازع أو ــ السميع ـو لا يضر الفصل بينهما بالاجنبي لتوسعهم في الظروف، وقيل: هو ظرف لمعنى الاصطفاء المدلول عليه ـ باصطفى المذكور كأنه قيل : واصطفى آل عمران ( إذ قالت ) الخ فـكان من عطف الجمل على الجمل لا المفردات علىالمفردات ليلزم كون اصطفاء المكل في ذلك الوقت ، و ( امرأة عمران ) هي حنة بنت فاقوذا ـ كما رواه إسحق ابن بشر عنابن عباسرضي الله تعالى عنه . والحاكم عن أبى هريرة ــ وهي جدة عيسي عليه الصلاة والسلام وكان لها أخت اسمها إيشاع تزوجها زكريا عليه الصلاة والسلام. هي أم يحيى ـ فعيسي ابن بنت خالة يحبي \_ كما ذكر ذلك غير واحد من الاخباريين \_ ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان في حديث المعراج من قولُه صلى الله تعالى عليه وسلم : « فإذا أنا بابنى الحالة عيسى ابن مريم . ويحيى بن زكريا » وأجاب صآحب التقريب بأنالحديث مخرج على المجاز فإنه كثيراً مايطلق الرجل اسم الخالة على بنت خالته لكرامتها عليه مو الغرض أن بينهما عليهما الصلاة والسلام هذه الجهةمن الفرابة وهي جهة الخؤلة ، وقيل : كانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت مريم من الاب على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثمم نـكم حنة بناءًا على حل نكاح الربائب في شريعتهم فولدت مريم فكانت إيشاع أخت مريم من الاب وخالتها من الام لانها أخت حنة من الام ، وفيه أنه مخالف لما ذكره محيى السنة من أن إيشاع وحنة بنتا فاقوذا على أنه بعيد لعدم الرواية فی الامریر\_\_ 🔹

أخرج آبن عساكرعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ماأن حنة امرأة عمران كانت حبست عن الولدوالمحيض فبينا هى ذات يوم فى ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخا له فتحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن يهب لها ذكراً فحاضت من ساعتها فلما طهرت أتاها زوجها فلما أيقنت بالولد قالت ؛ لتن نجانى الله تعالى ووضعت مافى بطنى الاجعلنه محرراً ولم يكن يحرر فى ذلك الزمان إلا الغلمان فقال لها زوجها : أرأيت إن كان مافى بطنك أثنى - والانثى عورة ـ فكيف تصنعين ؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك :

﴿ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فَ بَطْنَى نُحَرِّراً فَتَقَبَّلْ مَنَى ﴾ وهذا فى الحقيقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول الاثى فيكون المعنى \_ رب إنى نذرت لكما فى بطنى فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عنى \_ وجعله بعض الاثمة تأكيداً لنذرها وإخراجاً له عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز واللام من ( لك ) للتعليل ، والمراد لحدمة بيتك والمحرر من لا يعمل للدنيا ولا يتزوج و يتفرغ لعمل الآخرة و يعبد الله تعالى و يكون فى خدمة الكنيسة \_قاله ابن عباس

رضي الله تعالى عنهما - وقال مجاهد : المحرر الخادم للبيعة ، وفي رواية عنه الخالص الذي لايخالطه شئ من أمر الدنيا ، وقال محمد بن جعفر بن الزبير : أرادت عتيقاً خالصاً لطاعتك لاأصرفه في حوائجي ، وعلى كل هومن الحرية ـ وهي ضربان ـ أن لا يجرى عليه حكم السبي وأن لا تتماكه الاخلاق الرديثة والرذائل الدنيوية \* وانتصابه على الحالية من (ما)و العامل فيه (نذرت)؛ وقيل من الضمير الذي في الجار والمجرر، والعامل فيه حينتذ الاستقرار ــ ولايخني رجحان الوجهالاول ـ والحال إما مقدرة أو مصاحبة ، وجوز أبو حيان أن ينصب على المصدرأي ـ تحريراً ـ لانه بمعنى النذر ، و تأكيدالجملة للايذان بوفور الرغبة في مضمونهاو تقديم الجاروالمجرور لكمال الاعتناءبه والتعبير عن الولد بما لإبهامأمره وقصوره عن درجة العقلاء، و\_التقبل \_ أُخَذُ الشَّئ على وجه الرضا وأصلهالمقابلة بالجزاء \_ وتقبل \_ هنابمعنى اقبل ﴿ إِنَّكَ أَنَّتَ ٱلسَّمْبِعُ ﴾ لسائر المسموعات فتسمع دعائى ﴿ ٱلْعَلَيْمُ ٣٥ ﴾ بما كان و يكون فتعلم نيتي وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث ان علمه تعالى بصحة نيتها وإخلاصها مستدع لذلك تفضلا وإحسانا ، و تأكيد الجملة لغرضقوة يقينها بمضمونها وقصرصفتي السمع والعلم عليه تعالىلغرض اختصاص دعائهاوانقطاع حبل رجائها عماعداهسبحانه بالكلية مبالغة في الضراعة والابتهالُ ـ قاله شيخ الاسلام ـ و تقديم صفة السمع لان متعلقاتها وإن كانت غير متناهية إلا أنها ليست كمتعلقات صفة العلم "اليه وإذكان الله ظ مذكراً ، وأما التأنيث في قوله تعالى ؛ ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أُنْنَى ﴾ فليس باعتبار العلم بل باعتبار أن كل ضمير وقع بين مذكر ومؤنث هما عبارتان عن مدلول واحد جازفيه التذكير والتأنيث نحو الـكلام يسمى جملة ، و(أنثى ) حال بمنزلة الحنبر فأنث العائد إلى ( ما ) نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنىالانوثة ليلزم اللغو أو باعتبار التأويل، ونشالفظى يصلح للمذكر والمؤنث ـ كالنفس. والحبلة . والنسمة ـ فلا يشكل التأنيث ولا يلغو ( أنثى ) بل هي حال مبينة \_كذا قيل - ولايخلو عن نظر ، فالحق أن الضمير لما ـ في بطني ـ والتأنيث في الاول لما أن المقام يستدعي ظهور أنوثته واعتباره في حيز الشرط إذ عليه يترتب جواب(١١) لاعلىوضع ولدمًا ، والتأنيث في الثاني للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة الرجاءو انقطاع حبل الامل، و( أنثى ) حالمؤكدة من الضمير أو بدلمنه ، و ليس الغرض من هذا الكلام الإخبار لأنه إما للفائدة أو للازمها ، وعلم الله تعالى محيط بهمابل لمجرد التجسروالتحزن ، وقد قال الامام المرزوق : إنه قد يرد الخبر صورة لأغراض سوى الاخباركافي قوله:

قــومی هم قتلوا أميم أخی فإذا رميت (يصيبني سهمي)

فان هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار، وحاصل المدى هنا على ماقرر \_ فلما وضعت بنتاً تحسرت إلى مولاها وتفجعت إذ خاب منها رجاها \_ وعلى هذا لاإشكال أصلا فى التأنيث. ولا فى الجزاء نفسه. ولا فى ترتبه على الشرط، وما قيل: إنه يحتمل أن يكون فائدة هذا الكلام التحقير للمحرر استجلابا للقبول لانه من تواضع بقة تعالى رفعه الله سبحانه \_ فستحقر من القول بالنسبة إلى ماذكرنا؛ والتأكيد هناقيل: للرد على اعتقادها الراطل وربما أنه يعود إلى الاعتناء والمبالغة فى التحسر الذى قصد ته والرمن إلى أنه صادر عن قلب كسيروفؤاد

بقيود الحرمان أسير ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَمَـا وَضَعَتْ ﴾ ليس المراد الرد عليها فى إخبارها بما هو سبحانه أعلم به كما يتراءي من السياق بل الجملة اعتراضية سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته و تفخيم شأنه والتجهيل لهابقدره أي والله أعلم بالشئ الذي وضعته وما علق به من عظائمُ الامور ودقائق الاسرار ووَاضحالآيات، وهي غافلة عن ذلك كله ، و( ما ) على هذا عبارة عن الموضوعة ، قيل : والاتيان بهادون ـمنــ يُلاثم التجهيل فالها كثيراً ما يؤتى بها لما يجهل به وجعلها عبارة عن الواضعة ـ أى والله تعالى أعلم بشأن أم مريم حين تحسرها وتحزنها من توهم خيبة رجاها وأنها ليست من الولى إلى الله تعالى في شئ إذ لها مرتبة عظمي وتحريرها تحرير لايو جد منه - يما لاوجه له وجزالة النظم تأباه ، وقرأ ابن عباس رضيالله تعالى عنهما ( بماوضعت ) على خُطاب الله تعالى لها ، والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أي إنك لا تعلمين قدر ماوضعته وما أودع الله تعالى فيه ه وقرأ ابن عام . وأبو بكر عن عاصم. و يعقوب ( بماوضعت ) على أنه من كلامها قالته اعتذاراً إلى الله تعالى حيث وضعت مولوداً لا يصلح للغرض ، أو تسلية لنفسها أي ولعل لله تعالى فيذلك سراً وحكمة ـ ولعل هذه الانثى خير من الذكر فالجملة حينئذ لنفي العلم لا للتجهيل لأن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما فىخلاله من الاسرار ، وحمل قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا المعنى بجعل الخطاب منها لنفسها في غاية البعد،ووضع الظاهر موضع ضمير المخاطب إظهاراً لغاية الاجلال﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْثَىٰ ﴾ اعتراض آخر مبين لما اشتمل عليه الاول من التعظيم وليس بيانا لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف ه واللام في الذكر والأنثى للعهد، أما أاتي في الأنثى فاسبق ذكرها صريحاً في قوله سبحانه حكاية : ( إني وضعتها أنثى) وأما التي في الذكر فلقولها : (إني نذرت) الخ إذ هو الذي طلبته والتحرير لايكون إلا للذكر وسمى هذا العهد التقديري ـوهو غيرالذهني لأن قولها: (مآفي بطني) صالح للصنفين ، وقولها: (محرراً) تمن لأن يكون ذكراً فأشير إلىمافي البطن حسب رجائها ، وجوز أن تكون الجملة من قولها فيكون مرادها نفي مماثلة الذكر للانثي، فاللام للجنس على هو الظاهر - لأنه لم يقصد خصوص ذكر وأنثى بل إن المراد أن هذا الجنس ليس كهذا الجنس، وأورد عليه أنقياس كون ذلك منقولها أن يكون وليست الانثى كالذكر فانمقصودها تنقيص الانثى بالنسبة إلى الذكر والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بالكامل لاالعكس، وأجيب بأنه جار على ماهو العادة في مثله أيضاً لان مراد أمّ مريم ليس تفضيل الذكر على الاشي بل العكس تعظيما لعطية الله تعالى على مطلوبها أي وليس الذكر الذي هو مطلوبي كالانثي التي وهبها الله تعالى لي علماً منها بأنما يفعله الربخير بمايريده العبد ـوفيه نظرـ أماأولا فلائن اللام في الذكرو الأنثى على هذا يكون للعهد وهو خلاف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين ، وأماثانياً فلا نه ينافىالتحسر والتحزن المستفاد منقولها: (رب إني وضعتها أنثى) فإن تحزنها ذلك إنماهو لترجيحها الذكرعلى الآنثي ، والمفهوم منهذا الجواب ترجيحها الانثى علىالذكر اللهم إلاأن يحمل قولهاذلك على تسلية نفسها بعد ماتحزنت على هبة الانثى بدل الذكر الذي كانت طلبته إلاأنه تبقى مخالفة الظاهر على ماهي ، فالاولى في الجواب عدم الخروج عماهو الظاهر والبحث فيما اقتضته العادة فقد قال في الانتصاف بعد نقل الايرادوذكر القاعدة: وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي تعين ما قالوه ألا ترى إلى قوله تعالى: (لستن كأحد من النساء) فننى عن الكامل شبه الناقص لأن الكمال لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بالنسبة إلى عموم النساء ـ وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران ومنه أيضاً (أفن يخلق كن لايخلق) انتهى \* وتمام الكلام في هذا المقام ماذكره بعض المحققين أنه إذا دخل نفى بلا.أوغيرها . أومافي معناه على تشبيه مصرح بأركانه،أوببعضهااحتمل معنيين تفضيل المشبه بأن يكون المعنى أنه لايشبه بكذا لان وجه الشبه فيه أولى وأقوى ـكقولك ليسزيد كحاتم في الجود ـ ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى أنه لايشبه به لبعد المسافة بينهما كقول العرب ـ ماء ولا كصدا . وهر عي ولا كالسعدان . وفتى ولا كالك ـ وقوله :

وقع في شروح المقامات وغيرها أن العرب لم تستعمل الني بلا على هذا الوجه إلاللمعني الثاني وأن استعماله لتفضيل المشبه من كلام المولدين حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: هذا الوجه إلاللمعني الثاني وأن استعماله لتفضيل المشبه من كلام المولدين حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: هندوت و لااغتداء الغراب، وعيب قول صاحب التلويح في خطبته : نال حظاً من الاشتهار و لااشتهار الشمس نصف النهاري ومبني الاعتراض على هذا ، ولعله ليس بلاز م كاأشار إليه صاحب الانتصاف بمأورد من الآيات، ومما أورده الثعالي من خلافه أيضاً في كتابه المنتخب فلان حسن و لا القمر وجواد و لا المطر على أنه لو سلم ماذ كروه فا لمعاني لا حجر فيها على أن ماورد في الذي بلا المعترضة بين الطرفين لافي كل نني انتهى ... وهو كاقال: من نفائس المعاني التي ينبغي حفظها وقوله تعالى: ﴿وَ إِنِّ سَمَّيْهُا مَرْيَمُ عطف على (إن وضعتها أنثي) المنصوبة المحل على المفعولية للقول و ما بينهما كاعلت اعتراض في الاعتراض بين كلاى أم مريم و كلام متكلم لا يجوز أن يكون معترضا بين كلاى من من كلام الله تعالى نقلا عن أم مريم و لا بعد في أن يكون كلامه تعالى اعتراضا بين كلامه اللذين هما من كلام الله تعالى نقلا عنها ، هذا على تقدير أن لا تسكون تانك كلامه تعالى اعتراضا بين كلامها اللذين هما من كلام الله تعالى نقلا عنها ، هذا على تقدير أن لا تسكون تانك الجمائي من كلام أم مريم أما إذا كانتا من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها المختراض ها المناه الله الله على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها المناه الله الله على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتال فلا اعتراض ها من كلامها بناء اعلى القراء واعتراض على القراء واعتراض على القراء واعتراض ها واعتراض كلام الله الله الله القراء المائية ال

قيل: والغرض من عرض التسمية على (علام الغيوب) التقرب اليه تعالى واستدعاء العصمة لها فان (مريم) في الفتهم بمعنى العابدة ولا يخفي بعده الخجر دذكر تسميتها مريم لا يكاديكون مقرباً اللهم إلا أن يقال: إن النقرب يكون بسبب العبادة الدي ومردع رض التسمية ليس بعبادة و كيف يكون مقرباً اللهم إلا أن يقال: إن النقرب يكون بسبب العبادة الذي أشعر به تسميتها باتها عابدة ، أو اعتقاد أن الله تعالى مستعاذ يحير من يستعيذ به عما يخافه ه واعترض بأن هذا لا يدفع الشبهة بل هي باقية أيضا لأن المقرب حينئذ ما في القلب من الحبو الاعتقاد لاعرض ذلك على من لا تخفي عليه خافية ، والأولى أن يقال: إن الغرض من ذلك إظهار أنها غير راجعة عن نيتها و إن كان ماوضعته أنى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه واستقلالها بالتسمية لكون أيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند اليه التخصيص يعني التسمية مني لا يشار كني فيها التحسر والتحزن أيها أي إن سميتها لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاته اليها لكراهة الرجال في الغالب البنات المعرس والتحزن أيضا أي إن سميتها لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاته اليها لكراهة الرجال في الغالب البنات في ماحة الرجل الصالح عمر ان في لا يخفى ، وقد تقدم الكلام في ( مريم ) وزنا ومعني ، وقد اختار بعض عنه ساحة الرجل الصالح عمر ان في لا يخفى ، وقد تقدم الكلام في ( مريم ) وزنا ومعنى ، وقد اختار بعض المتأخرين أنهامعر بة مارية بمعني و السابع لان الظاهر أنها إنما قالت ذلك بإثر الوضع ، واستدل بتغاير المفعو اين على المنافو اين على المناف المنافع المن

تغاير الاسم والمسمى؛ وقد تقدم البحث فيه ﴿ وَإِنِّي ۖ أَعَيْدُهَا بِكَ ﴾ عطف على ( إنى سميتها ) وأتى هنا بخبر إن فعلا مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها وهذا بخلاف ( وضعتها ، وسميتها )حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما وقدم المعاذ به علىالمعطوف الآتى اهتماما به ،ومعنى ( أعيذها بك ) أمنعها وأجيرهابحفظك ، وأصلالعوذ كماقال الرغب :الالتجاء إلى الغير والتعلق به يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار به ، ومنه أخذت العوذة وهي التميمة والرقية ؛ وقرأ أبو جعفر - ونافع ـ إنى ـ بفتح ياء المتكام وكذا في سائر المواضع التي بعدالياء ألف مضمومة إلا في موضعين ( بعهدى أوف ) و ( آتونى أفرغ ) ﴿ وَذُرِّيَّتُهَا ﴾ عطف على الضمير المنصوب، وفي التنصيص على إعاذتها وإعاذة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر ، وطلب للتناسل منها هذا إذا أريد بالاعاذة ﴿ مَنَ ٱلشَّـيْطَانِ ٱلرَّجيمِ ﴾ أي المطرود ، وأصل الرجم الرمي بالحجارة الحفظ من إغوائه الموقع في الخطايا لانه إنما يكون بعد البلوغ إذ لاتكليف قبله ، وأما إذاأر يد منها الحفظ منه مطلقاً فيفهم طلب الامرين من الامر الاخير، ويؤيد هذا ماأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه صارخاً إلامريموابنها » وفي بعضطرقهأنه ضرب بينه وبينها حجاب وأن الشيطان أراد أن يطعن بإصبعه فوقعت الطعنة في الحجاب، وفي رواية إسحق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالأرض بإصبعه ولهذا يستهل إلا ما كان من مريم وانها فا نه لم يصل إبليس اليهما » وطعن القاضي عبد الجبَّار با صبع فكره في هذه الاخبار بأنها خبر واحد علىخلاف الدليل، وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز ولانه لو تمكن من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين ، وأيضا لم خص عيسىوأمه دونسائر الانبياء ، وأنه لو وجد المسأو النخس لدام أثره وليس فليس ، والزمخشري زعم أن المعنى على تقدير الصحة أنكل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلامريم وابنهافانهما كانا معصومين، وكذلك كل من كانَّ في صفتهما كقوله تعالى : (لأغوَّ ينهم أجمعين إلاعبادك منهم المخلصين ) واستهلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيدهعليه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي:

لما تؤذن الدنيا به مرح صروفها \_ يكون بكاء الطفل ساعة يولد \_ وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحثنو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلاً ت الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلون به من نخسه انتهى ه

ولا يخفى أن الاخبار في هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح والامر لاامتناع فيه ، وقد أخبربه الصادق عليه الصلاة والسلام فليتلق بالقبول، والتخييل الذي ركن اليه الزمخشري ليس بشئ لآن المس باليد ربما يصلح لذلك أما الاستهلال صارحاً فلا على أن أكثر الروايات لا يحرى فيها مثل ذلك، وقوله: لامتلا "تالدنيا عياطاً قلنا : هي مليئة فما من مولود إلا يصرخ، ولا يلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الاوقات كيف و في الصحيح « لولا أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكم الشياطين كا يحتوش الذباب العسل ، وفرواية «لاختطفتكم الجن» وفسر قوله تعالى (له معقبات من بين يديه) في أحد الوجوه به يوم ذا يندفع أيضاقول القاضى :

من أنه لو تمكن من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين وبقاء الآثر بل وحصوله أيضا ليسأمراً ضروريا للمس ولا للنخس والحصر باعتبار الأغلب والاقتصار على عيسى عليه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأة عمران على أتم وجه ليتوجه أرباب الحاج إلى الله تعالىبشر اشرهم،أو يقدر له مايخصصه ، وعلى الثقد يرين يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من العموم فلا يلزم تفضيل عيسىعليه عليه الصلاةوالسلام فيهذا المعني ، ويؤيده خروج المتكلم من عموم كلامه ، وقد قال به جمع و يشهد له ماروى الجلال فى البهجة السنية عن عكرمة قال : لما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشرقت الارض نوراً فقال إبليس : لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقالت له جنوده : لو ذهبت اليه فجاءه فركضه جبريلعليه السلام فوقع بعدن،وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه، والقول بأنه لا يبعد اختصاص عيسي وأمه بهذه الفضيلة دون الانبياء عليهم السلام ولايلز ممنه تفضيله عليهم عليهم السلام إذ قد يوجد فىالفاضل مالايوجد فىالأفضل،وعلى كلاالامرين الفاضل والمفضول لاإشكال في الاخبار من تلك الحيثية ، نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت بعد الوضع فلا يصح حملها على الاعادة من المسُّ الذي يكون حين الولادة ، وأجيب بأن المساليس إلا بالانفصال وهو الوضع ومعه الاعادة، غايته أنه عبر عنه بالمضارع كما أشر ناإليه لقصدالاستمرار فليتأمل، والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة فى تأويل مثل هذه الاحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها على ظاهرها بما لا يرنق لهمشرباً ولا يضيق عليهم سرباً انسألالله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجمل مستقبل حالناخير آمن ماضيه ﴿ فَتَقَبُّلُهَا ﴾ أى رضى بمريم فى النذر مكان الذكر ففيه تشبيه النذر بالهدية ورضو ان الله تعالى بالقبول ﴿رَبُّهَا ﴾ أى رب مريم المبلغ لها إلى إلها اللائق بها، وقيل: الضمير لامرأة عمران بدليل أنها التي خاطبت و نادت بقوكما (رب إني وضعتها) الخ، والأولأولأولى ﴿ بَقُبُولَ حَسَنَ ﴾ الباء مثلها في كتبت بالقلم و-القبول-مايقبل به الشي -كالسعوط. واللدود-مايسعط به ويلد أي تقبلها بوجه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتها مقام الذكر في النذر ولم يقبل قبلها أني، أو تسلمها من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ و تصلح للسدانة والخدمة ه

فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: لما وضعتها خشيت حنة أن لا تقبل الأشي محررة فلفتها فى الخرقة ووضعتها فى بيت المقدس عندالقراء فتساهم القراء عليها لأنها كانت بنت إماه هم أيهم يأخذها فقال كريا وهو رأس الاحبار: أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندى ، فقالت القراء: ولكنا نتساهم عليها فمن خرج سهمه فهو أحق بها فدعوا بأقلامهم التي يكتبون بهاالوحى وجمعوها فى موضع ثم غطوها ، وقال زكريا لمعض من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم من في بيت المقدس: أدخل يدك فأخرج فأدخل يده فأخرج قلم ركيا فقلوا: لانرضى ولكن نلقى الاقلام فى الماء فمن خرج قله فى جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها فألقوا أقلامهم فى نهر الاردن فارتفع قلم زكريا فى جرى الماء فقالوا: نقترع الثالثة فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها فألقوا أقلامهم أقلامهم فى جرية الماء وقبضها عند ذلك زكريا ، ويجوز أن تكون الباء للملابسة ، و القبول - مصدروهو من المصادر الشاذة وهناك مضاف محذوف ، والمعنى رضى بها متلبسة بأمر ذى قبول ، ووجه ذى رضا وهوما يقيمها مقام الذكور لما اختصت به من الاكرام ، ويجوز أن بكون بأمر ذى قبول ، ووجه ذى رضا وهوما يقيمها مقام الذكور لما اختصت به من الاكرام ، ويجوز أن بكون تفعل بمعنى استفعل - والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أولوهاة من ولادتها قبول تفعل عني استفعل - والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أولوهاة من ولادتها قبول

حسن وأظهر الـكرامة فيها حينئذ ـ وفي المثل خذ الامر بقوابله ـ وجوز أن تكون الباء زائدة ، و\_القبولــ مصدر مؤكد للفعلالسابق بحذف الزوائد أي قبلها قبولا حسنا ، وعدل عن الظاهر للايذان بمقارنة التقبل لكمال الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكون الفعل على خلافطبع الفاعلو إن كان المراد بها في حقه تعالى ما يتر تب عليه من كمال قوة الفعل وكثر ته، ويحتمل على بعد بعيد أن تكون الباء للصاحبة بمعنى مع\_ أى تقبل نذرها\_مع قبول حسن لدعاء أمهافى حقها وحقذريتها حيث أعاذهما من الشيطان الرجيم منأول الولادة إلى خاتمة الحياة ﴿ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ أي رباها الرب تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وفي رواية عنه أنه سوى خلقها فكانت تشب فيو ممايشب غيرها في عام، وقيل: تعهدها بما يصلحها في سائر أحو الها، فني الكلام استعارة تمثيلية أو بجاز مرسل بعلاقة اللزوم فإن الزارع يتعهد زرعه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الآفات وقلع مايخنقه من النبات. و(نباناً) هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات، وقيل: التقدير فنبتت نباتاً، والنبات والنبت بمعنى . وقد يعبر بهما عن النابت ﴿ وَكُفَّالُهَا زَكُريًّا ﴾ وهومن ولد سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ـ أى ضمها الله تعالى إليه وجعله كافلا لها وضامناً لمصالحها ـ على ماذكر في حديث ابن عباس ، وكل ذلك من آثار قدرته تعالى ، ولم يكن هناك وحي إليه بذلك ، وقرأ بتشديد الفاء حمزة . والكسائي . وعاصم وقصروا (زكريا)غير عاصم في رواية ابن عياش ـ وهو مفعول به لكفلها ـ وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوأ (زكريا) ورفعوه على الفاعلية ـوفيه لغتان أخريان\_ إحداهما ـزكرى\_ بياء مشددة من غير ألف، وثانيتهما ـ زكر ـ بغيريا. ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة ، وقيل: لألف التأنيث ، وقرأ أبيوأ كفلها ، وقرأ مجاهد ـ فتقبلها ربها. وأنبتها. وكفلها ـ على صيغة الدعاء في الافعال الثلاثة ونصب ـربها ـ على النداء أي فاقبلها ياربهاور بها، واجعل زكرياكافلا لها،وقد استجاب الله تعالى دعاءها فىجميع ذلك،والذى عليه الاكثرون وشهدت له الاخبار أن كفالة زكريا كانت من أول أمرها ، وزعم بعضهم أنه كفلها بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن وليس بالقوى ﴿ كُلَّكَ اللَّهُ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمُحْرَابَ ﴾ بيان لقبولها ولهذا لم يعطف،والمحراب على ماروى عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهما غرفة بنيت لها في بيت المقدس وجعلت بابها في وسط الحائط وكانت لا يصعدعليها إلا بسلم مثل باب الكعبة ، وقيل: المرادبه المسجد إذ قد كانت مساجدهم تسمى المحاريب؛ وقيل: أشرف مواضعه ومقدمها وهو مقام الامام من المسجد فيرأى ، وأصله مفعال صيغة مبالغة \_كمطعان\_ فسمى به المكان لان المحاربين نفوسهم كثيرون فيه ، وقيل : إنه يكون اسم مكان وسمى به لان محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس عليه ولبعض المغاربة في المدح:

جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب

وتقديم الظرف على الفاعل لاظهار كال العناية بأمرها ، ونصب (المحراب) على التوسع إذ حق الفعل أن يتعدى بفى ، أو بالى وإظهار الفاعل قيل: لفصل الجملة ، و(كلما ) ظرف على أن (ما) مصدرية ، والزمان محذوف أو نكرة موصوفة معناها الوقت ، والعائد محذوف والعامل فيها جوابها بالاتفاق لان ما فى حيز المضاف إليه لا يعمل فى المضاف ولا يجرى فيها الخلاف المذكور فى أسماء الشرط ، ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل

الشرط ، وادعى أنه الانسب معنى فراد فى الشطر بج جملا و المعنى كل زمان دخل عليها أو كل وقت دخل عليها في ﴿ وَجَدَ عندَهَا رَزْقَا ﴾ أى أصاب ولقى بحضرتها ذلك أوذلك كائناً بحضرتها ، أخرج ابن جرير عن الربيع قال ؛ إنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبو اب فكان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ، والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن ذلك من ثمار الجنة والذي عليه الجل أن ذلك عوض لها عن الرضاعة ، فقد روى أنها لم ترضع ثديا قط ، وقيل: إن هذا كان بعد أن ترعرعت ، فني رواية ابن بشر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أن ذكر ياعليه الصلاة والسلام استأجر أن فلما تم لها حو لان فطمت و تركت فى المحراب وحدها وأغلقت عليها الباب ولم يتعهد أمرها سواه » فا طائراً فلما تم لها حو لان فطمت و تركت فى المحراب وحدها وأغلقت عليها الباب ولم يتعهد أمرها سواه » والأبواب مغلقة دو ذك ، ومجئ (أنى ) بمعنى من أين ، أوكيف تقدم الدكلام عليه ، واستشهد للاول بقوله : والأبواب مغلقة دو ذك ، ومجئ (أنى ) بمعنى من أين ، أوكيف تقدم الدكلام عليه ، واستشهد للاول بقوله : تمنى بوادى الرمث زينب ضلة فكيف ومن (أنى ) بذى الرمث تطرق

وللثانى بقوله :

ـ أنى ومن أين ـ أبك الطرب من حيث لاصبوة ولاريب

وحذف حرف الجر من (أنى) نحو حذف \_ في \_ من الظروف اللازمة الظرفية من نحو \_ مع، وسحر \_ لان الشئ إذا علم في موضع جاز حذفه ، والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياها وكل ظرف يستعمل مع حرف صلته التي يكثر معها استعالها ـ لان اتصالها بمظروفها بتلك الحروف فجاز حذفها كم جاز حذف \_ في الا أنها لما كانت الاصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها من المتصرفة وغير المتصرفة ، وغيرها من صلات الظروف لا يحذف إلا مع ما يكثر من غير المتصرفة حطاً لرتبتها عن رتبة \_ في \_ كا في الكشف، واستدل بالآية على جواز الكرامة للا ولياء لان مريم لانبوة لها على المشهور ، وهذا هو الذي ذهب اليه أهل السنة والشيعة وخالف فذلك المعتزلة، وأجاب البلخي منهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصا و تأسيسا لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، ورد الأخير بأن اشتباه الامر عليه يأ في ذلك وأجاب الجبائي بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام ، ورد الأخير بأن اشتباه الامر عليه يأ في ذلك ما فيها من العجب بتكلمها ونحوه ، والقول \_ بأن اشتباه زكريا في أنها معجزة لا ينافي كونها معجزة لا شتباه أنه من الجنة أو من بساتين الدنيا ليس بشئ كما لا يخفي ﴿ قَالَت ﴾ استئناف كالذي قبله ﴿ هُو مَنْ عند الله ﴾ قبل : ما رزقنيه هو لابو اسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد ، وقيل : تكلمت بذلك صغيرة كعيسي عليه الصلاة والسلام وقد جع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفسا ، وقد نظمهم الجلال السيوطي فقال :

نبي ( محمد ) (ويحيى. وعيسى.والحليل ومريم) شاهديوسف) (وطفل لذى الاخدود)يرويه مسلم بالأمة التي يقال لها تزنى ولا تشكلم عون(طفلها) وفي زمن الهادى (المبارك) يختم

تكلم فى المهد النبي ( محمد ) ومبرى(جريج) ثم(شاهديوسف) ( وطفل ) عليه مدر بالآمة التي وما شطة في عهدفرعون(طفلها) ﴿ إِنَّالَةَ يَرَوْقُ مَنَ يَشَاءُ ﴾ من عباده أن يرزقه ﴿ بغَيْر حساب ٢٧ ﴾ تقدم معناه ، والجملة تعليل لكونه من عند الله ، والظاهر أنها من كلام مريم فحينئذ تكون في محل النصب داخلة تحت القول، وقال الطبرى إنها ليست من كلامها بل هي مستأنفة من كلامه تعالى إخباراً لنيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، والاول أولى ، وقد أخرج أبو يعلى عن جابر «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم بجد عند واحدة منهن شيئاً فأنى فاطمة فقال : يابنية هل عندك شئ آكله فانى جائع ؟ فقالت : لا والله فلما خرج من عندها بعثت اليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت : لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غلى نفسي ومن عندي وكانوا هي علوءة خبراً ولم أن الله تعالى بشئ قد خباته لك قال : هلى يابنية بالجفنة فكشفت عن الجفنة فاذا هي مملوءة خبراً ولم أ فلما نظرت من أين لك هذا يا بنية ؟ قالت : يا أبتي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاه بغير حساب فحمد الله تعالى ورزة أفسئلت عنه من أين لك هذا يا بنية إن الله يرزق من يشاه بغير حساب ثم جمع عليا والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاه بغير حساب ثم جمع عليا والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شعوا وبقى الطعام كما هو فأوسعت فاطمة رضي الله تعالى عنها على جيرانها »

هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾ ( لا يتخذ المؤمنون الـكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهيى عن موالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقة والفرق بينالظلمة والنور والظل والحرور ، والولاية تقتضي المناسبة ومتى لم تحصل كانت الولاية عن محض رياء أو نفاق والله تعالى لايحبالمراثين ولا المنافقين ، ومن هنا نهي أهل الله تعالى المريدين عن مو الاة المنكرين لأن ظلمة الانكار \_ والعياذ بالله تعالى \_ تحاكى ظلمة الكفر وربما تراكمت فسدت طريق الايمان ، ومن يفعل ذلك فليس من ولاية الله تعالى في شئ معتد به إذ ليس فيه نورية صافية يناسب بها الحضرة الاله. آية ( إلا أن تتقوامنهم تقاة ) فحينئذ تجوز الموالاة ظاهراً ، وهذا بالنسبة للضعفاء وأمامن قوى يقينه فلايخشى إلاالله تعالى(ويحذركم اللهنفسه)أى يدعوكم إلىالتو حيدالعياني لئلا يكون خوفكممن غيره (وإلى الله المصير )فلاتحذروا إلا إياه، والاكثرون على أن هذا خطاباللخواص العارفين إذ لايحذر نفسه من لايعرفه وقد حذر من دونهم بقوله سبحانه :(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) قال إبراهيم الخواص : وعلامة الخوف فى القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للاحوال النازلة (قل إن تخفوا مافي صدوركم) من الموالاة (أو تبدوه يعلمه الله) لأنه مع كل نفس و خطرة ( ويعلم ما في ) سموات الارواح وأرض الاجسام ( والله على كل شئ قدير ) فلا يشغله شأن عن شأن ولايقيده مظهر عن مظهر ( يوم تجدكلنفس ما عملت منخير محضراً وما عملت من سوء ) لأن كل ما يعمله الانسان أو يقوله ينتقش منه أثر في نفسه ويسطر في صحائف النفوس السياوية إلا أنه لاشتغاله بالشواغل الحسية والادرا كات الوهمية والخيالية لايرى تلك النقوش ولا يبص هاتيك السطور فاذا تجرد عن عالم الـكثافة بصر ورأى وشاهد ما به قلم الاستعداد جرى فاذا و جد سوءاً تود نفسه وتتمنى ( لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً )لتعذبها به( ويحذركم الله نفسه ) كرره تأكيداً لئلا يعملوا ما يستحقون به عقابه ( والله رءوف بالعباد ) أي بسائرهم فلهذا حذرهم ،

أر بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع اليه بالـكلية (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى) لأنى سيد المحبين ( يحببكم الله) وحقيقة المحبة عند العار فين احتراق القلب بنير ان الشوق ، وروح الروح بلذة العشق ، واستغراق الحواس في بحر الأنس ، وطهارة النفس بمياه القدس ، ورؤية الحبيب بعين الكل ، وغمض عين الكلعن الـكونين ، وطيران السر في غيب الغيب ، وتخلق المحب بخلق المحبوب ـ وهذا أصل المحبة ـ وأما فرعها فهو موافقة المحبوب في جميع مايرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفا ، ومتابعة سنة المصطفى صلى الله تُعالى عليه وسلم ، وأما آ دابها فالانقطاع عن الشهوات واللذات المباحة والسكون فى الحلوات ، والمراقبات ، واستنشاق نفحات الصفات ، والتواضع والذل في الحركات والسكنات

مساكينأهلالعشقحتىقبورهم عليها تراب الذل بين المقابر

وهذا لايكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسنالقدم لابنعت الآلاء والنعم لان المحبة متى كانت من تولد رؤية النعاءكانت معلولة وحقيقة المحبة مالاعلة فيها بين المحب والحبيب سوىذات الحبيب، ولذا قالوا: لا تصحالحبة ممن يميز بينالنار والجنة وبين السرور والمحنةو بينالفرضوالسنة وبين الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا بمن نسى الـكل واستغرق في مشاهدة المحبوب وفني فيه

خليلي لو أحببتها لعلمتما محلالهويمر مغرم القلب صبه تذكر والذكرى تشوقوذو الهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 

وقد يقال : المحبة ثلاثة أقسام ، القسم الاول محبة العوام وهي مطالعة المنة مزرؤية إحسان المحسن جبلت القلوبعلى محبة منأحسن اليهاوهو حب يتغيروهو لمتابعي الاعمال الذين يطلبون أجرآ على ما يعملون ، وفيه يقول أبو الطيب:

وما أنا بالباغي على الحب رشوة صعيف هوى يرجى عليه ثواب ﴿ القسم الثاني محبة الخواص المتبعين الاخلاق الذين يحبونه إجلالا وإعظاما ولانه أهل لذلك، و إلى هذا القسمُ أشار وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » ، وقالت رابعة رحمها الله تعالى : أحبك حبين حب الهوى وحب لانك أهل لذانا

وهذا الحبلا يتغير إلى الابد لبقاء الجمال والجلال إلى السرمد (والقسم الثالث محبة خواص الخواص المتبعين للاحوالوهي الناشئة من الجذبة الآلهية في مكامن «كنت كنزاً مخفياً »وأهل هذه المحبة هم المستعدون لـكمال المعرفة ، وحقيقتها أن يفني المحب بسطوتها فيبقى بلا هو وربما بقى صاحبها حيران سكران لاهو حي فيرجى ولاميت فيبكى ، وفى مثل ذلك قيل :

يقولون إن الحبكالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 

ويكني فيشرح الحبالفظه فانه \_ حاء . وباء \_ والحاء •ن-روف الحلق ، والباءشفوية ، ففيه إشارة إلىأن الهوى مالم يستولُّ على قلبه ولسانه و باطنه وظاهره وسره وعلنه لايقالله :حب ، وشرح ذاك يطول ، وهذه محبة العبد لربه ، وأما محبة ربه سبحانه له فمختلفة أيضا ، وإنصدرت من محلواحد فتعلقت بالعواممن حيث

الرحمة فكأنه قيل لهم: اتبعونى بالأعمال الصالحة يخصكم الله تعالى برحمته ، وتعلقت بالخواص من حيث الفضل فكأنه قيل لهم: اتبعونى بمكارم الاخلاق يخصكم بتجلى صفات الجمال ، وتعلقت بخواص الخواص من حيث الجذبة قكأنه قيل لهم: انبعونى ببذل الوجود يخصكم بجذبه لكم إلى نفسه ، وهناك يرتفع البون من البين ، ويظهر الصبح لذى عينين والقطرة من هذه المحبة تغنى عن الغدير

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهرعبداً طائعاً وله الحمكم

(ويغفر لكم ذنوبكم) أى معاصيكم التي سلفت منكم على خلافالمتابعة ولايعاقبكم عليها أويغفر لكمذنوبكم بستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته أويغفرلكم ذنوب وجودكم ويثيبكم مكانه وجوداً لايفنى كاقال: «فإذا احببته كنتسمعه الذي يُسمع به و بصره الذي يبصرُ به» الحديث (والله غفور) يكفرخطاياكم ويمحوذنو بصفاتكم ووجودكم (رحيم) يهب لكم عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك (قل أطيعوا الله والرسول) فإن المريد يلزمه متابعة المراد (فان تولوا) أى فان أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون (والله لايحب الكافرين) لقصُور استعدادهم عنظهورجماله فيهم (إنالله اصطغي آدم ونوحا وآل إبراهيموآ لعمران على العالمين) الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الانبياء كلهم وتتفاضل فيه مراتبهم كايشير إليه قوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فأخص المراتب هو المحبة ، وإليه يشير قوله تعالى: (ورفع بعضهم درجات) ثم الخلة ، وفى لفظها إشارة إلى ذلك منطريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء.فاصطفى آدم بتعليمالصفات وجمع اليدينو إسجاد الأكوان له ، ونوحا الذي هو الآب الثانى بتلك الأبوة و بماكان لهمع قومه،واصطفى آل إبراهيم وهم الأنبياء منذريته بظهور أنوارتجليه الخاص على آفاقوجودهم,وآل عمران بجعلهمآية للعالمين ذرية بعضها من بعض في الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان؛ صورية ومعنوية،وكل نبي تبع نبياً فيالتوحيد والمعرفة ومايتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده كأولاد المشايخ والولد سرأبيه ، ويمكن أن يقال: آدم هو الروح فى أول مقامات ظهورها، ونوح هوهى فى مقامها الثانى من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النفس فى نيران الفتن ورماه فيها بمنجنيق الشهوات ، وآله القوى الروحانية ، وعُمران هوالعقل الإمام فى بيت مقدس البدن،وآله التابعونله فحذلك البيت المقتدونبه،وكل ذلكذرية بعضهامنبعضلوحدة المورد واتفاق المشرب (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً) عن رق النفس مخاصاً في عبادتك عن الميل إلى السوى (فتقبلها ربها بقبول-حسن) قال الواسطى بحفوظ عن إدراك الخلق (وأنبتهانبا تآحساناً) حيث سقاها من مياه القدرة وأثمرها شجرة النبوة (وكفلهازكريا) لطهارة سره، وشبيه الشئمنجذب إليه ( كلما دخلعليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا) هوماعلت ، ويجوز أنيراد الرزقالروحانيمن المعارف والحقائق والعلوم والحكم الفائضة عليها من عند الله تعالى إذا لاختصاص بالعندية مدل على كونه أشرف من الأرزاق البدنية • وأخرج ابنأ في حاتم من بعض الطرق عن مجاهد أنه قال. رزقاً أي علماً ،وقديقال على نحو الأول ليتم تطبيق مافى الآفاقُّ علىمَافي الْأَنفس (إذقالت امرأة عمران) وهي النفس في أول مراتب طاعتها لعمران العقُل(إني نذرتاكمافىبطني) وهوغلامالقلب (محرراً) ليس فيرقشئ منالمخلوقات (فلماوضعتها قالت ربإني وضعتها أنثى ) وهي نفس أيضاً إلا أنها أكمل منها في المرتبة ، والجنس يلد الجنس ( والله أعلم بما وضعت ) لعلمه أنه سيظهر من هذه الآنثي العجب العجاب ، وغيره سبحانه تخني عليه الاسرار (وإنى سميتها مريم ) وهي العابدة

(وإنى أعيذها بكوذريتها من الشيطان الرجيم) وهو الشهو ات النفسانية الحاجبة للنفس القدسية عن رياض الملكوت (فتقبلها ربهابقبول حسن) وهواختصاصه إياها با فاضة أنواره عليها (وأنبتها نباتاً حسناً) ورقاها فيماتـكمل به نشأتهاترقياً حسناً غيرمشوب بالعوائق والعلائق(وكفلها زكريا)الاستعداد(كلمادخل عليهازكريا)وتوجه نحوها في محراب تعبدها المبني لهافي بيت مقدس القلب (وجدعندهارزقا) تتغذى به الأرواح في عالم الملكوت (قال أني لك هذا) الرزقالعظيم قالت: هو مفاض من عند الله منزه عن الحمل بيد الافكار (إن الله) ألجامع لصفات الجمال والجلال (يرزق من يشاء)ويفيض عليهم من علمه حسب قابليتهم (بغير حساب ) فسبحانه من إله جواد كريموهاب ، ﴿ هُنَا لَكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ ﴾ قصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقريرما سيقت له ، و( هنا ) ظرف مكان ، و-اللام - للبعد ، و- الـكاف ـللخطاب أي في ذلك المـكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب، وهي ظرف ملازم للظرفية وقد تجر بمن وإلى ؛ وجوز أن يراد بها الزمان مجازاً فان ( هنا ) و( ثم )و(حيث ) كثيراً ماتستعار له وهي متعلقة ـ بدعا ـو تقديم الظرفللا يذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير ، وقال الزجاج : إن ( هنا ) هنا مستعارة للجهة والحال ـ أى من تلك الحال دعا زكريا \_ كما تقول: من ههنا قلت كذا ، ومن هنالكقلت كذا \_ أى من ذلكالوجه وتلك الجهة & أخرجان بشر. وابن عساكر عن الحسن قال : لما وجدزكريا عندمريم ثمرااشتا. في الصيف وتمرالصيف في الشتاء يأتيها به جبريل قال لها: أني لك هذا في غيرحينه . قالت : هو رزق من عند الله يأتيني به الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فطمع ذكريا في الولد فقال:إن الذي أتى مريم بهذهالفا كهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لى زوجتي ويهب لى منها ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك لثلاث ليال بقين من المحرم قام زكريا فاغتسل ثم آبتهل في الدعاء إلى الله تعالى ، وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أنه كان شيخا فانياً وكانت امرأته عاقراً لما أن الحال نبهته على جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه . الأول ماأشار اليه الاثر من حيثأن الولد بمنزلة الثمر والعقر بمنزلة غير أوانه ، والثانى أنه لمآ رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنبه لأنه يجوز أن يقوم الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج ، والثالثأنه لما رأى تقبل الطفلمقام الكبير للتحرير تنبه لذلك \* والرابعأنه لما رأى تـكلم مريم في غير أو انه تنبه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه، والخامس أنه لما سمع من مريم ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد ؛ ولا يخفي مافي بعض هذه الوجوه من الحندش،وعلى العلات ليس مارأي فقط علة موجبة للاقبال على الدعاء بل كان جزءاً من العلة التامة التي من جملتها كبر سنه عليه السلاموضعف قوأه وخوفمواليه حسبها فصل في سورةمريم ﴿ قَالَ ﴾ شرحللدعاء و بيان لـكيفيته ﴿ رَبِّ هَبْ لَى مَن لَّدُنْكَ ﴾ الجاران متعلقان بما قبلهما وجاز لاختلاف المعنى،و (من)لا بتداء الغاية مجازاً اى أعطني من عندك ﴿ ذُرَّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ أي مباركة كما قال السدى ، وقيل:صالحة تقية نقية العمل، ويجوز أن يتعلق الجار الاخير بمحذوف وقع حالاً من ذرية ، وجاء الطلب بلفظ الهبة لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابلة شئ وهو يناسب مالا دخل فيه للوالد لـكبر سنه ولا للوالدةلكونها عاقرة لاتلد فـكأنه قال : أعطني ذرية من غير وسط معتاد،والذرية في المشهور النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والانثي ، والمرادههنا ولد و احدةِقالالفراء: وأنث\_الطيبة\_لتأنيث لفظ الذريةُوالتأنيثوالتذكيرتار ةيجيئان على اللفظ

وأخرى على المعنى وهذا في أسماء الاجناس كما في قوله :

أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنتخليفة ذاك المكال

بخلاف الاعلام فانهلايجوز أن يقال : جاءت طلحة لاناسم العلملايفيد إلا ذلك الشخص فإذا كانمذكراً لم يجز فيه إلا التذكير ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٢٨ ﴾ أراد كثير الاجابة لمن يدعوك منخلقك وهو تعليل لماقبله وتحريك لسلسلة الاجابة ، وفى ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل وإسحق إن ربى لسميع الدعاء ) قيل: قد ذكر الله تعالى فى كيفية دعائه ثلاث صيغ . إحداها هذه ، والثانية ( إنى وهنالعظم مني ) ألخ ، والثالثة ( ربلاتذرني فرداً ) الخ ، فدل على أن الدعاء تكرر منه ثلاث مرات كل مرة بصيغة ، ويدل على أن بين الدعاء والاجابة زماناً ، ويصرح بهمانقل في بعض الآثار أن بينهما أربعين سنة ، وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكايةلدعا. واحد مرة على سبيل الايجاز، وتارة على سبيل الإسهاب ، وأخرى على سبيل التوسط ، وهذه الحكاية فيهذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن لسانهم عربياً ؛ ولهذا ورد عن الحسن أنه عليه السلام حين دعا قال : يار ازق مريم ثمار الصيف فى الشتاء وثمار الشتاء في الصيف ( هب لي من لدنك ذرية )ولم يذكر في الدعاء \_ يارب \_ قيل : ويدل على أنه دعاء واحد متعقب بالتبشير العطف بالفاء في قوله تعالى : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَ ۖ كُمُّ ﴾ وفي قوله سبحانه : ﴿ فَاستجبنا لهووهبناله يحيي ) وظاهر قوله جل شأنه في مريم : ( إنا نبشرك ) اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره عنه ، وأثر ـ إن بين الدعاء والاجابة أربعين سنة لم نجدلهأ ثراً في الصحاح ، نعم ربما يشعر بعض الاخبار الموقوفة أن بين الولادة و التبشير مدة كما سنشير إلى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى ، والمراد منالملائكة جبريل عليه السلام فا نه المنادىوحده \_ كما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود \_ وذكر عبد الرحمن بن أبي حماد أنه كان يقرأ فناداه جبريل، فالجمع هنا مجاز عن الواحد للتعظيم ، أو يكون هذا من إسناد فعل البعضالحكل ، وقيل : الجمع فيه مثله في قولك : فلان يركب الخيل ويلبس الديباج ، واعترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لابعينه وههنا أريد المعين فلعل ماتقدم أولى بالارادة ، وقيل : الجمع على حاله والمنادى كان جملة من الملائدكة، وقرأ حمزة . والـكسائي فناديه بالإمالة والتذكير ه

و أخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: ذكروا الملائدكة ثم تلا (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائدكة تسمية الاثى) وكان يقرأها فناداه الملائدكة ويذكر في جميع القرآن، وأخرج الخطيب عنه أن النبي المنظمة كان يقرأ كذلك ﴿ وَهُو قَائمٌ ﴾ جملة حالية من مفعول النداء مقررة لما أشارت اليه الفاه على ماأشرنا اليه ، وقوله تعالى: ﴿ يُصَلِّى ﴾ حال من المستكن في (قائم) أو حال أخرى من المفعول على القول بحواز تعددها من غير عطف ولا بدلية ، أو خبر ثان للمبتدا على رأى من يرى مثل ذلك ، وقيل: الجملة صفة له لقائم والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر وعليه أكثر المفسرين - ث

وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال: الصلاة خدمة الله تعالى فى الارض ولو علم الله تعالى شيئاً أفضل من الصلاة ماقال: ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى )، وقيل :المراد بهاالدعاء والاول يدل على مشروعية الصلاة فى شريعتهم ﴿ فَى اللَّهُ وَهُ المُسجد، أوفى موقف الامام منه ، أو فى غرفة مريم . والظرف متعلق فى شريعتهم ﴿ وَ لَا المُعْلَقُ مُوسِم . والظرف متعلق (م 19 - ج ٣ - تفسير روح المعانى )

- بيصلى - أو ـ بقائم ـ على تقدير كون ( يصلى ) حالا من ضمير ( قائم ) لان العامل فيه و في الحال شئ و احد فلا يلزم الفصل بالأجني كما يلزم على التقادير الباقية كذا قالوا ، والذي يظهر أن المسألة من باب التنازع فان كلا من ( قائم ) و( يصلي ) يصح أن يتسلط على(في المحراب) على أي وجه تقدم من وجوه الاعراب فتدبر ه ثم أعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة ـ وإلى ذلك ذهب على كرم الله وجهه . وإبراهيم رحمه الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة\_ وهي من البدع التي لم تكن في العصر الأول،فعن أبي موسى الجهني قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: لايز الأمتى بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصاري» وعن عبد الله بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد صلى الله تمالى عليه وسلّم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» وعن ابن عمر رضيالله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «اتقو اهذه المذابح» يعنى المحاَّريب، والروايات في ذلك كـ ثيرة، وللإمام السيوطى رسالة مستقلة فيها ﴿ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى ﴾ أى بأن الله ، وبعد إسقاط حرف الجر المطرد في أنّ وإن-يجوز في المنسبك اعتبار النصب راعتبار الجر ، والأول مذهب سيبويه ، والثاني مذهب الخليل، رقرأ نافع. وابن عامر بكسر همزة (إن) و خرج على إضار القول، وهو مذهب البصريين، أو على إجرا. الندا. بحرى القول لأنه نوع منه \_وهومذهبالـكموفيين\_وقرأ حمزة والكسائى (يبشرك) من الإبشار، وقرأ (يبشرك) من الثلاثي. أخرج ابن جرير عنمعاذ الكوفى قال:من قرأ يبشر مثقلة فإنه من البشارة، ومن قرأً يبشر مخففة بنصب الياء فانه من السرور\_ويحيـ اسم أعجمي على الصحيح ، وقيل: عربي منقول من الفعل والمانع له من الصرف على الاول العلمية والعجمة ، وعلى الثاني العلمية ووزن الفعل، والقول ـ بأنه لاقاطع لمنع صرفه لاحتمال أن يكون مبنياً بجعل العلم جملة بأن يكونفيه ضمير فافى قوله : ه نبئت أخو الى بني يزيد ، ﴿ لَيْسَ بَشَّيْ لِمَافَّى ذَلْكَ الاحتمالُ من التكلف المستغنى عنه ما يكاد يكون دليلا قطعياً للقطع، والقائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلك بأن الله تعالى أحياً به عقرأمه ، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان ، وروى عن قتادة ، وقيل : سمى (بيحيي) لانه علم الله سبحانه أن يستشهد والشهداء أحياء عند رجهم يرزُّقُون ، وقيل: لانه يحيا بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهما ، وقيل: لان الله يحيى به الناس بالهدى ، قال القرطي: كَانَ اسمه في الكتاب الأول حياً ، ورأيت في إنجيل متىأنه عليه السلام كان يدعى يوحنا المعمداني لما أنه كان يعمد الناس في زمانه على مايحكيه كتب النصاري، وجمع - يحيي ـ يحيون رفعاً ، ويحيين جراً و نصباً ، وتثنيته كذلك يحييان ويحيين ، ويقال في النسب إليه: يحي بحذف الالف، ويحيوى ـ بقلبها واواً ـ ويحياوى بزيادة ألم قبل الواو المنقلبة عن الألف الاصلية ، وفي تصغيره \_ يحيى \_ بوزن فعيعل قال مو لانا شيخ الاسلام: وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكياً بعبارة من الله عز وجل على منهاج ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآية كايلوح به مراجعته عليه السلام في الجواب اليه تعالى بالذَّاتُ لابواسطة الملك ، والعدول عن إسناد التبشير بنون العظمة حسبا وقع في ـ سورة مريم ـ للجرى على . سنن الكبرياء - كما في قول الخلفاء : أمير المؤمنين يرسم لك كذا \_ وللايذان بأن ماحكي هناك من النداء والتبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بواسطة الملك بطريق الحـكاية منه سبحانه لابالذات - كما هو المتبادر \_ وبهذا يتضح اتحاد المعنى في السورتين الـكريمتين فتأمل انتهى ، وكان الداعي إلى

اعتبار ماهنا محكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون مافى سورة مريم من عبارة الملك غير محـكى من الله تعالى ، وأن الظاهر اتحاد الدعاءين و إلا فماهنا مما لايجب حمله على ماذكر لولا ذلك ، والملوح غير موجب كما لايخني ـ ولابدفي الموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ التبشير لا يتعلق بالاعيان، ويؤلف المعني إلى ماهناك أى \_ إن الله يبشرك بو لادة علام اسمه يحيي ﴿ مُصَـدِّقًا بِكَلْمَة مِّنَ ٱللَّه ﴾ نصب على الحال المقدرة من يحيى، والمراد بالـكلمة عيسي عليه السلام ـ وهو المروى عن ان عباس . ومجاهد . وقتادة - وعليه أجلة المفسرين و إنما سمى عيسى عليه السلام بذلك لانه وجد بكلمة \_ كن \_ من دون توسط سبب عادى فشابه البديعيات التي هي عالم الأمر ، و(من)لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لـكلمة\_أى بكلمة كائنة منه تعالىــ وأريد بهذا التصديقالا يمانوهو أولمن آمن بعيسىعليه السلام وصدقأنه كلمةالله تعالىوروحمنه في المشهوره أخرج أحمد عن مجاهد قال: « قالت امرأة زكريا لمريم: إنى أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك» . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال : «كان يحيى.وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول لمريم إنى أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك » فذلك تصديقه له وكان أكبر من عيسي بستة أشهر كما قال الضحَّاكُ وغيره، وقيل: بثلاث سنين، قيل: وعلى كل تقدير يكون بين و لادة يحيى و بين البشارة بها زمان مديد لأن مريم ولدت وهي بنت ثلاث عشرة سنة أو بنت عشر سنين ، واعترض بأن هذا إنما يتملو كان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفولية مريم قبل العشر أوالثلاث عشرة، وليس في الآية سوى مايشعر بأن ذكريا عليه السلام لما تـكرر منه الدخول علىمريمومشاهدته الرزقلديها وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواباشتاق إلى الولد فدعا بمادعا ، وهذا الدعاء كما يمكن أن يكون في مبادى الامر يمكن أن يكون في أو اخره قبيل حمل مريم وكونه في الأواخر غير بعيد لما أنَّ الرغبة حينتذ أوفر حيث شاهد عليه السلامدوام الامر وثباته زمن الطفولية وبعدها ، وهذا قلما يوجد في الاطفال إذ الكثير منهم قد يلقى الله تعالى على لسانه في صغره ما قد يكونَ عنه بمراحل في كبره فُليس عندنا مايدل صريحًا على أن بأين الولادة والتبشير مدّة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضا ، نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما السلام وهو مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم، فني إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، وحكى عنأبي عبيدة أنمعني (بكلمة منالله) بكتاب منه،والمراد به الانجيرَ وإطلاقالكلمة عليه كا طلاقها على القصيدة في قولهم ـ كلمة الحويدرة ـ للعينية المعروفة بالبلاغة ﴿وَسَيِّداً ﴾ عطف على مصدقا، وفسرها بن عباس بالكريم ، وقتادة بالحليم ، والضحاك بالحسن الخلق ، وسالم بالتقى ، وأبن زيد بالشريف،وابن المسيب بالمقيه العالم؛ وأحمد بن عاصم بالراضي بقضاء الله تعالى ، والخليل بالمطاع الفائق أقرانه ، وأبو بكر الوراق بالمتوكل، والترمذي بالعظيم الهمة، والثوري بمن لا يحسد، وأبو إسحق بمن يفوق بالخير قومه، وبعض أهل اللغة بالمالك الذي تجب طاعته، إلى غير ذلك من الاقوال وكل مافيها من الاوصاف بما يصلح ليحيي عليه السلام لإنها صفات كال،وأحقالناس بصفات الكمال النبيون إلا أن التحقيق أن أصل معنى السيدمن يسودقومه ويكون له أتباع ثم أطلق على كل فائق في دين أودنيا ، ويجوز أن يراد به هنا الفائق في الدين حيث أنه عليه السلام لم يهم بمعصية أصلا فا ورد ذلك من طرق عديدة .

وأخرج ابن أبى حاتم. وابن عساكر عن أبى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا » وجوز أن يراد ماهو أصل معناه فانه عليه السلام كانسيد قومه وله أتباع منهم، غاية الامرأن تلكرياسة شرعية والاتيان به إثر قوله تعالى: (مصدقا) للاشارة إلى أنه نبي كعيسى عليه السلام وليس من أمته كما يفهمه ظاهراً قوله سبحانه : (مصدقا بكلمة منه) على الله الله ومعناه الذي لا يأتى النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن عباس في إحدى الروايات عنه وفى بعضها إنه العنين الذي لاذكرله يتأتى به النكاح و لا ينزل، وروى الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن مامعه عليه السلام كان كالأنملة ، وفى بعض الروايات كالقذاة ، وفى أخرى كالنواة . وفى بعض كهدبة الثوب ، قيل : والاصح الاول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء، وبتسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست بصفة مدح ، والكلام مخرج مخرج المدح، وما أخرجه الحفاظ على تقدير صحته يمكن أن يقال: إنه من باب التمثيل والإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بماعنده لعدم ميله للنكاح لما أنه فى شغل شاغل عن ذلك ه

ومن هنا قيل: إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح استدلالا بحال يحيى عليه السلام ومن ذهب إلى خلافه احتج بما أخرجه الطبراني عن أبى أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائدية ، رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه و تشبه بالنساء ، وامرأة جعلها الله تعالى أنى فتذكرت وتشبهت بالرجال ، والذي يضل الاعمى ، ورجل حصور ولم يجعل الله تعالى حصوراً إلا يحي بن ذكريا » وفي رواية «لعن الله تعالى والملائدة رجلا تحصر بعد يحي بن ذكريا » ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر النفس و حبسها عن الشهوات مع القدرة وقد كان حاله عليه السلام متر في أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقوفا . وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعا أنه عليه السلام متر في صباه بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال: ماللعب خلقت ﴿ و نبيا عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الحميدة ﴿ مِن الصّلحين ٢٩ ﴾ أى ناشئاً منهم أو معدوداً في عدادهم ـ فن عالم لا بنداء ، وعلى الثانى لتبعيض قيل : ومعناه على الأول ذو نسب ، وعلى الثانى معصوم ، وعلى التقديرين لا يلغو ذكره بعد ـ نبياً ـ وقد يقال : المراد من الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة ألبتة من أقاصي مراتبه بعد ـ نبياً ـ وقد يقال : المراد من الصلاح (وأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين ) ولعله أولى مما قبل :

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لَى غُلَهُم ﴾ استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه السلام حينئذ؟ فقيل: (قال رب) النح، وخاطب عليه السلام ربة سبحانه ولم يخاطب الملك المنادى طرحاً للوسائط مبالغة فى التضرع وجداً فى التبتل، و(أنى) بمعنى كيف، أومن أين، وكان يجوز أن تكون تامة وفاعلما (غلام) و(أنى) واللام متعلقان بها، ويجوز أن تكون ناقصة ، و(لى) متعلق بمحذوف وقع حالالانه لو تأخر لسكان صفة، وفى الخبر حينئذ وجهان: أحدهما (أنى) لانها بمعنى كيف، أو من أين، والثانى أن الخبر الجار، و(أنى) منصوب على الظرفية، وفى التنصيص على ذكر الغلام دلالة على أنه قد أخبر به عند التبشير كما فى قوله تعالى: (إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى) ﴿ وَقَدْ بَلَغَنَى ٱلْكَبَرُ ﴾ حال من ياء المتكلم أى أدر كنى الكبر وأثر

فى ، وأسند البلوغ إلى المكبر توسعاً في المكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب \* روى عنابن عباس أنه كان له عليه السلام-حين بشر بالولد مائة وعشرون سنة وكانت امرأته بنت ثمان و تسعيزسنة ، وقيل :كان له من العمر تسع و تسعون سنة، وقيل: اثنتان وتسعون ، وقيل: خمس وثمانون ، وقيل: خمس وسبعون ، وقيل سبعون ، وقيل ؛ ستون ﴿ وَأَمْرَأَتَى عَاقَرْ ﴾ جملة حالية أيضاً إما من ياء (لى) أو ياء (بلغني) و-العاقر \_ العقيم التي لاتلد من العقر - وهُو القطع لأنها ذات عقر من الاولاد، وصيغة فاعل فيه للنسب وهو في المعنى مفعول أي معقورة ، ولذلك لم تلحق تاء التَّأنيث ـ قاله أبو البقاء- و كانت الجملة الأولى فعلية لأن الكبر يتجدد شيئاً فشيئاً ولم يكن وصفاً لازما ( وكانت) الثانية اسمية لأنَّ كُونها عاقراً وصف لازم لهاوَّليس أمراً طارئاً عليها ، وإنما قال ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسيها بعد مشاهدته عليه السلام الشو اهد السالفة استفساراً عن كيفية حصول الولد أيعطاه على ماهو عليه من الشيب ونكاح امرأةعاقر أم يتغير الحال ـ قاله الحسن - وقيل: اشتبه عليه الامر أيعطى الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة فقال ماقال ، وقيل : قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى و التعجب الذي يحصل للانسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الملك النفيسمن يذك ١٢ تعجباً منجوده ، وقيل : إن الملائـكة لما بشرته ( بيحيي ) لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبني ؛ أو من صلبه فذكر ذلك الحكلام ليزول هذا الاحتمال، وقيل: إن العبد إذا كأن في غاية الاشتياق إلى شئ وطلبه من السيد ووعده السيد باعطائه ربما تدكلم بما يستدعى إعادة الجواب ليلتذ بالاعادة وتسكن نفسه بسماع تلك الاجابة مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا من هذا الباب، وقيل: قال ذلك استبعاداً من حيث العادة لأنه لمادعا نان شاباً ولما أجيب كان شيخاً بناءاً على ماقيل : إن بين الدعاء والاجابة أربعين سنة أوستين سنة ـ كما حكى عن سفيان بن عيينة ـوكان قدنسي دعاءه و لا يخفي ما فيأكثر هذه الاقوال من البُّعد ، وأبعد منها مانقل عن السدى - أن زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عندسماع البشارة فقال : إن هذا الصوت من الشيطان وقد سخرمنكفاشتبها لامر عليه فقال ؛ رَبُّأني يكون لي ولد -وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الـ كلام من الوحى لامن الشيطان ، ومثله مار وى ابن جرير عن عكرمة أنه قال: «أتاه الشيطان فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فقال : هل تدرى من ناداك؟ قال : نعم ناداني ملائكة ربي قال : بلذلك الشيطان ولوكان هذا من ربك لأخفاه اليك كاأخفيت نداء كفقال . ربأني يكون لى - الخ ، واعترضه القاضي . وغيره بأنه لايجوز أن يشتبه كلام الملائكة بـكلام الشيطان عند الوحى على الانبياء عليهم السلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ، وأجيب بأنه يمكن أن يقال : إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحى فى كل ما يتعلقُ بالدين فلا جرم يحصلُ الوثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بو اسطة الملك ولا يدخل الشيطان فيه، وأما فيما يتعلُّق بمصالحالدنيا ـوالولد أشبه شئ بها ـ فربما لم يتأكد ذلك بالمعجز ، فلا جرم بقى احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال ، وأنت تعلم أن الاعتراض - ذكر ـ والجواب ـ انثى ـ ولعل هذا المبحث يأتيك إن شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) الآية ۽ وبالجملة القولباشتباهالامر على: كريا عليهالسلام في غاية البعد لاسيها وقد أخرج ابنجرير . وابن المنذر

عن قتادة أنه قال : إن الملائكة شافهة عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بيحيي ﴿ قَالَ ﴾ أى الرب، والجملة استثناف على طرز مامر ﴿ كَذَٰلِكَ أَلَتُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا مُ عَ ﴾ أي يفعل الله ما يشاء أن يفعله من الافعال العجيبة الخارقة للعادة فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذىهو خلق الولد معالحالة التى يستبعدمعها الخلق بحسب العادة ، فالكاف في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف ، والاشارة لذلك المصدر ، وقدم الجار لافادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار اليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأكيد الفخامة المشعر بها اسم الاشارة على ماأشير اليه من قبل في نظيره ، ويحتمل الـكلام أوجهاً أخر : الاول أن يكون الـكاف في موضّع الحال من ضمير المصدر المقدر معرفة أي يفعل الفعل كاثناً مثل ذلك، الثاني أن يكون في موضع الرفع على أنه خبر مقدم ، و( الله ) مبتدأ مؤخر أي كهذا الشأن العجيب شأن الله تعالى ، و تكون جملة ( يفعل مايشاء ) بياناً لذلك الشأن المبهم ، الثالث أن يكون (كذلك) في موضع الخبر لمبتدأ محذوف أى الامر (كذلك) وتكون جملة ( الله يفعل مايشا. ) بياناً أيضاً ، الرابع أن يكونـذلك إشارة إلىالمذكور منحال زكريا عليه السلام كأنه قال: ربعلي أي حال يكون لي الغلام؟ فقيل له: كما أنت يكون الغلام لك ، و تكون الجملة حينئذ تعليلا لما قبلها كذا قالوا ، ولايخني مافى بعض الأوجه من البعد ، وعلى كل تقدير التعبير بالاسم الجليل روما للتعظيم \* ﴿ قَالَ رَبُّ الْجَعَلِ لِّي ۗ ءَايَةً ﴾ أيء لامة تدلني على العلوق، وإنما سألها استعجالا للسرور قاله الحسن، وقيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولايؤخرحتي تظهرظهوراً معتاداً ، ولعل هذا هوالانسب بحال أمثاله عليه السلام ، وقول السدى: إنه سأل الآية ـليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لامن الشيطان ـ ليس بشئ كما أشرنا إليه آنفًا ،والجعل إما بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعو ليز أولها( آية)؛و ثانيهما (لي) والتقديم لانه المسوغ لكون (آية ) مبتدأ عند الانحلال ، وإما بمعنى الخاق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد وهو (آية ) و ( لى ) حيائذ في محل نصب على الحال مز(آية) لانه لو تأخر عنها كانصفة لها ، وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا منها كاتقدمت الإشارة إليه غيرمرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بما عنده وتقديمه للاعتناء به والتشويق لمابعده ﴿ قَالَ ۚ اِيُّكَ ٱلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ﴾ أى أن لا تقدر على تكليمهم من غير اَ فة و هو الانسب بكونه آية والأوفق لما في سورة مريم ، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال بربا لسانه في فيه حتى ملاه فمنعه الكلام، والآية فيه عدم منعه من الذكر والتسبيح، وعلى كلاالتقديرين عدم التكليم اضطراري، وقال أبو مسلم: إنه اختياري، والمعنى -آيتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلابالذكر والتسبيح-ولايخفي بعده هنا ، وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد مر. عدم التكليم ظاهره فقط وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لانهم كانوا إذ ذاك إذاصاموالم يكلموا أحداً ـوالدذلك ذهب عطامـ وهوخلافاالظاهر،ومعهذا يتوقف قبوله على توقيف، و إنماخيس تـكليم الناس للاشارة إلى أنه غير ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى ﴿ ثُلَـٰتُهَ أَيَّامَ ﴾ أي متو الية، وقال بعضهم المراد ثلاثة أيام ولياليها ، وقيل الكلام على حذف مضافأى ليالى ثلاثة أيام لقوله سبحانه في سورة مريم: (ثلاث ليال) والحق أن الآية كانت عدم التكليم ستة أفراد إلاأنه اقتصر تارة علىذكر (ثلاثة أيام)منها وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل مالميذكر في كل تبعاً لماذكر ، قيل: وإنماقدم التعبير بالآيام لأن يوم ثل ليلة

قبلها فىحساب الناس يومئذ، وكونه بعدها إنماهو عند العرب خاصة كاتقدمت الاشارة إليه، واعترض بأن -آية الليالى ـ متقدمة نزولا لأن السورة التى هى فيها مكية والسورة التى فيها ـ آية الايام ـمدنية، وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلا ويكون اليوم تبعاً لليلة التى قبلها على ما يقتضيه حساب العرب فتدبر ه

فالبحث محتاج إلى تحرير بعد ، و إنماجعل عقل اللسان آية العلوق المخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءاً لحق النعمة كأنه قيل له: آية حصول النعمة أن تمنع عن السكلام إلابشكرها، وأحسن الجواب على ما الخذ من السؤال في قيل لابى تمام لم تقول ، الانفهم؟ فقال: لم لانفهم ما يقال؟ وهذا مبنى على أن سؤال الآية منه عليه السلام إنما كان لتلقى النعمة بالشكر، ولعل دلالة كلامه على ذلك بو اسطة المقام وإلا فني ذلك خفاء كما لا يخنى و وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلب الآية بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حينئذ من باب حسنات الأبرار سيأت المقربين ومعهذا حسن الظن يميل إلى الأول، ومذهب قتادة -لا آمن على الاقدام الضعيفة - قتاده ﴿ إلاّرَهُ وَا ﴾ أى إيماءاً وأصله التحرك الظن يميل إلى الأول، ومنه قيل للبحر؛ الراموز ، وأخرج الطيبي عن ابن عباس أن نافع بن الازرق سأله عن الرمز فقال؛ الاشارة باليد و الوحى بالرأس فقال؛ وهل تعرف العربذلك؟ قال؛ نعم أماسمعت قول الشاعر؛ ما في السماء من الرحن (مرتمز) الاإليه و ما في الارض من و زر

وعن مجاهد أن الرمز هنا كان تحريك الشفتين ، وقيل : الكتابة على الآرض ، وقيل : الاشارة بالمسبحة ، وقيل : الصوت الحنى ، وقيل : كل ما أو جب اضطراباً فى الفهم كان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءاً على أن الرمز الاشارة والافهام من دون كلام ـ وهو حيئذ ليس من قبيل المستثنى منه ـ وجوز أن يكون متصلا بناءاً على أن المراد بالمكلام مافهم منه المرام ولاريب فى كون الرمز من ذاك القبيل ، ولا يخنى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ويلزم منه أن لا يكون استثناء منقطع فى الدنيا أصلا إذ مامن استثناء إلا ويمكن تأويله بمثل ذلك عا يجعله متصلا ولا قائل به ، وتعقب ابن الشجرى النصب على الاستثناء هنا مطلقاً وادعى أن (رمزاً) مفعول به منتصب بتقدير حذف الحافض ، والاصل أن لا تـكلم الناس إلا برمز ، فالعامل الذي قبل (إلا) مفرغ فى هذا النحو للعمل فيا بعدها بدليل أنك لو حذفت (إلا) وحرف النني استقام الكلام تقول فى نحو ـ مالقيت إلا زيداً ـ لقيت زيداً ، وفي ـ ما خرج إلا زيد ـ خرج زيد ، وكذا لو قلت ـ آيتك أن تـكلم الناس رمزاً ـ استقام . وليس كذلك الاستثناء ، فلو قلت : ليس القوم فى الدار إلا زيداً أو إلا حاراً ـ لو قلت : خرج القوم حماراً لم يستقم قاله السفاقسى ، وقرأ يحي بن وثاب (إلا رمزاً) بضمتين زيد ـ ثم حذفت النفي ورسل ، وقرئ (ورمزاً) بفتحتين جمع رامز - كخادم وخدم ـ وهو من نادر الجموعلى جمع رموذ كرسول ورسل ، وقرئ (ورمزاً) بفتحتين جمع رامز - كخادم وخدم ـ وهو من نادر الجموعلى القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفمول معا أى مترامزين . ومثله قول عنترة :

متى ما تلقنى (فردين) ترجف روانف إليتيك وتستطارا

وجوز أبو البقاءأن يكون ( رمزاً )علىقراءةالضم مصدراً ، وجعلهمسكن الميم في الاصل والضم عارض للاتباع كالبسر واليسر ، وعليه لا يختلف إعرابه فافهم ﴿ وَانْذُكُر رَّبَّكَ ﴾ أى في أيام الحبسة شكر التلك النعمة

كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية ، وقيل : يحتمل أن يكون إلامر بالذكر شكراً للنعمة مطلقاً لافي خصوص تلك الايام ، وأن يكون في جميع أيام الحمل لتعود بركاته اليه ، والمنساق إلى الذهن هو الاول ، والجملة مؤكدة لما قبلها مبينة للغرض منها ، واستشكل العطف من وجهين : الاول عطف الإنشاء على الإخبار، والثاني عطف المؤكد على المؤكد، وأجيب بأنه معطوف على محذوف أى اشكر واذكر ، وقيل: لا يبعد أن يجعل الامر بمعنى الخبر عطفاعلي ( لا تسكلم )فيكون في تقدير (أن لا تكلم ) و تذكر ربك ، ولا يخفي ما فيه ﴿ كَثيراً ﴾ صفة لمصدر عنوفأوزمان كذلك أى ذكراً كثيراً وزمانا كثيراً ﴿ وَسَبُّحْ بَالْعَشِّي ۗ وهومن الزوال إلى الغروب - قاله مجاهد ـ وقيل: من العصر إلى ذهاب صدر الليل ﴿ وَٱلْإِبْكُمْرِ ١ ٤ ﴾ أىوقته وهو من الفجر إلى الضحى ،وإنماقدر المضاف لآن الإبكار بكسر الهمزة مصدر لاوقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل: وهو مبنى على أن ( العشى ) \_ جمع عشية\_ الوقت المخصوص ، واليه ذهب أبو البقاء ، والذي ذهب اليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعيل لاجمع، واليه يشير كلام الجوهري فافهم؛ وقرئ ( والأبكار ) بفتح الهمزة فهو حينتذ جمع بكر كسحر لفظا ومعنى ـ وهو نادر الاستعال ـ قيل ؛ والمراد بالنسبيح الصلاةبدليل تقييده بالوقت كما فى قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسونوحين تصبحون) وقبل:الذ كراللساني كما أنالمراد بالذكر الذكر القلى، وعلى كلا التقديرين لاتكرار في ذكر التسبيح مع الذكر ، و-أل ـ في الوقتين للعموم . وأبعد منجعلها للعهد أي عشي تلك الايام الثلاثة وأبكار ها. والجار والمجرور متعلق بما عنده، وليس من باب التنازع فىالمشمور، وجوزه بعضهم فيكون الامر بالذكر مقيداً بهذين الوقتين أيضاً،وزعم بعضهمأن تقييده بالـكثرة بدلعلى أنه لايفيد التـكرار.وفيه بعد تسليم أنه مقيد به فقط أن الـكثرة أخص من التـكرار .

وهذا ﴿ ومن باب البطون ﴾ في الآيات أن زكريا عليه السلام كان شيخاً هما و كان مرشداً للناس فلما رأى مارأى تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقياً يقوم مقامه في تربية الناس وهدايتهم فقال: (ربهب لى من لدنك ذرية طيبة ) أى مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها ( فنادته الملائكة وهو قائم ) على ساق الحدّمة (يصلى في المحراب ) وهو محل المراقبة ومحاربة النفس (إن الله يبشرك يبحي) وسمى به لأن من شاهد الحق في جمال نبوته يحيا قلبه من موت الفترة ، أو لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة (مصدقا بكلمة من الله) وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة (وسيداً) وهو الذى غلب عليه نور هيبة عزة الحق، وقال الصادق : هو المباين للخاق وصفا وحالا وخلقا ؛ وقال الجنيد : هو الذى جاد بالكونين طلبا الربوبية ، وقال محد بن على: هو من استوت أحواله عند المنع والاعطاء والرد والقبول (وحصوراً) وهو الذى حصر ومنع عن جميع الشهوات وعصم بالعصمة الازلية ، وقال الاسكندراني: هو المنزه عن الأكوان ومافيها (ونبيا) أى مر تفع القدر بهبوط الوحى عليه ومعدوداً (من الصالحين) وهم أهل الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة المشاهدة للحق في مرايا الحلق قال استعظاما للنعمة : (أنى يكون لى غلام) والحال (قد بلغني الكبر) وهو أحد الموانع العادية (وامر أتى عاقر) وهو مانع آخر (قال كذلك الله يفعل مايشاء) حسبا تقتضيه الحكمة (قال الربوب الموالية المعادية (وامر أتى عاقر) وهو مانع آخر (قال كذلك الله يفعل مايشاء) حسبا تقتضيه الحكمة (قال التعلق أحد الموانع آنه) على العلوق لأشكرك على هذه النعمة إذ شكر المنعم واجبوبه تدوم المواهب الالهية (قال آيتك

ألا تكلم الناس) بأن يحصر لسانك عن محادثتهم ليتجرد سرك لربك و يكون ظاهرك و باطنك مشغولابه (إلارمزاً) تدفع به ضبق القلب عند الحاجة ، وحقيقة الرمز عند العارفين تعريض السر إلى السر وإعلام الحناطر للخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة بين المخاطب والمخاطب (واذكر ربك كثيراً) بتخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر فى المناجاة وتحير الروح فى المشاهدات ( وسبح) أى نزه ربك عن الشركة فى الوجود ( بالعشى والإبكار ) بالفناء والبقاء ه

وإن أردت تطبيق ما في الآفاق على ما في الانفس فتقول (هنالك دعا زكريا) الاستعداد ( ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طبية) وهي النفس الطاهرة المقدسة عن النقائص ( إنك سميع الدعاء) من صدق في الطلب ( فنادته ملائدكة ) القوى الروحانية ( وهو قائم ) منتهض لتكبيل النشأة ( يصلى ) ويدعو في محراب التضرع إلى الله تعالى المفيض على القوابل بحسب القابليات ( أن الله يبشرك بيحيى) وهو الروح الحي بروح الحق والصفات الالهية ( مصدقا بكلمة من الله ) وهي ما تلقيها ملائدكة الإلهام من قبل الفياض المطلق ( وسيداً ) لم تملكه الشهوات النفسانية ( وحصوراً ) أى مبالغا في الامتناع عن اللذائد الدنيوية ( ونبيا ) بما يتلقاه من عالم الملكوت ومعدوداً من الصالحين ) لها تيك الحضرة القائمين بحقوق الحق و الحاق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء ( قال ) رب ( أنى أى كيف ( يكون لى غلام وقد بلغنى الدكبر ) وضعف القوى الطبيعية ( وامرأتي ) وهي للنفس الحيوانية ( عاقر ) عقيم عن ولادة مثل هذا الغلام إذ لا تلد الحية إلا حيية (قال كذلك الله ) في غرابة الشأن ( يفعل مايشاء ) من المجائب التي يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات ، وبقى أسيراً في سجن العادات ( قال رب اعجل لى آية ) على ذلك لاشكرك مستمطراً زيادة نعمك التي لامنتهي لها ( قال آيتك الا تكلم الناس ) وهي يوم الفناء بالافعال ويوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات الإرمزاً ) أى قدراً يسيراً تدعو الضرورة اليه ( واذكر ربك ) الذي رباك حتى أوصلك إلى هذه الغاية ( كثيراً ) من الصحو و المحو و ال

وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر فى تطبيق ما فى الآفاق على ما فى الانفس أن القوى البدنية امرأه عمران الروح نذرت ما فى قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنى النفس ف كفلها ذكريا الفكر فدخل عليها ذكريا الوح نذرت ما فى قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنى النفس ف كفلها ذكريا الفكر فدخل عليها ذكريا العراب الدماغ فوجد عندها رزقا من المعانى الطبيعة فسمع الله تعالى دعاءه فنادته ملائدكم القوى الروحانية وهو قائم فى أمره بتركيب المعلومات يناجى ربه باستنزال الآنوار فى عراب الدماغ (أن الله يبشرك بيحيى) العقل مصدقا بعيسى القلب الذى هو كلمة من الله لتقدسه عن عالم الاجرام (وسيداً) لجميع أصناف القوى (وحصوراً) عن مباشرة الطبيعة (ونبيا) بالاخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الاخلاق ومنتظما في سلك الصالحين وهم المجردات ومقربو الحضرة (قال أنى يكون) ذلك (وقد بلغنى) كبر منتهى الطور (وامراتى) وهى طبيعة الروح النفسانية (عاقر) بالنور المجرد فطلب لذلك علامة فقيل له: علامة ذلك الامساك عن مكالمة القوى البدنية فى تحصيل ما ربهم من اللذائذ (ثلاثه أيام) كل يوم عقد تام من أطوار العمر وهو عشرسنين (إلا) بالاشارة الحفية ، وأمر بالذكر فى هذه الايام التى هى مع العشر الاول التى هى سن التمييز أدبعون سنة (إلا) بالاشارة الحفية ، وأمر بالذكر فى هذه الايام التى هى مع العشر الاول التى هى سن التمييز أدبعون سنة (إلا) بالاشارة الحفية ، وأمر بالذكر فى هذه الايام التى هى مع العشر الاول التى هى سن التمييز أدبعون سنة وراد عقد تام من المنافية )

انتهى۔وهوقريب مماذكرته۔ولعل ماذكرتهعلىضعفىأولى منه ،وبابالتأويل واسعوبطون كلاماللةتعالىلاتحصى ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ٱلْمَلَآ عِلَيْهُ ﴾ تتمة لشرح أحكام اصطفاء آلعمران، ووقعت قصة زكريا.ويحيى عليهما السلام في البين لما فيها بمايؤ كد ذلك الاصطفاء ، (وإذ)في المشهور منصوب باذكر، والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف القصة على القصة وبينهما كمال المناسبة لان تلك مسوقة أولاو بالذات لشرح حال الأم وهذه لشرح حال البنت، والمراد منالملائكة رئيسهم جبريل عليه السلام:والكلام هناكالكلام فياتقدم،وجوزأبو البقاء كونالظرف معطوفًا على الظرف السابق وناصبه ناصبه والاول، والمراد اذكر أيضًا منشواهد اصطفاء أو لتك الكرام وقت قول الملائكة عليهم السلام ﴿ يَامَرْ يَمُ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَاكَ ﴾ أي اختارك مِن أول الامر ولطف بك وميزك على كل محرر وخصك بالكرامات السنية ، والتأكيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة لهاذلككان شفاهاعلى مادلت عليه الاخبار ونطقت به الظواهر ، وفي بعض الآثار مايقتضي تــكرر هذا القول من الملائـكة لها ، فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أفه قال ؛ كانت مريم حبيساً في الـكنيسة ومعها فيها غلام اسمه يوسف وقدكانأمه وأبوه جعلاه نذيرا حبيسا فكانا فيالكنيسة جميعاوكانت مريمإذا نفد ماؤها وماءيو سف اخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة التي فيها الما. فيملآن ثم يرجعان والملائدكة في ذلك مقبلة علىمريم بالبشارة يامريم (إن الله اصطفاك) الآية فإذا سمع ذلك زكرياعليه السلام قال؛ إن لابنة عمران لشأنا ، وقيل: إن الملائكة عليهم السلام ألهموها ذلك ، ولايخني أن تفسير القول بالالهام وإسناده للملائـكة خلاف الظاهر وإن كان لا منع من أن يكون بواسطتهم أيضا على أنه قول لايعضده خبر أصلا ، وعلى القول الأول يكون التـكليم من باب الكرامة التي يمن بها الله سبحانه على خواص عباده ، ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص و تأسيس لنبوة عيسى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام ، وأورد على الأول أن الارهاص في المشهور أن يتقدم على دعوى النبوة مايشبه المعجزة كا ظلال الغام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و تـكلم الحجر معه ، وهذا بظاهره يقتضي وقوع الخارق على يد النبي لكن قبل أن ينبأ لاعلى يد غيره كافيها نحن فيه ، ويمكن أن يدفع بالعناية ۽ وأورد على آلثانى بأنه بعيد جداً إذ لم يقع المكلاممع زكريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدى أيضا فكيف يكون معجزة له ، واستدل بهذه الآية من ذهب إلى نبوة مريم لأن تـكليم الملائـكة يقتضيها ، ومنعه اللقاني بأن الملائكة قدكلموا من ليس بنبي إجماعاً فقد روى أنهم كلموا رجلا خرج لزيارة أخ له فيالله تعالىوأخبروهأن اللهسبحانه يحبه كحبه لاخيهفنيهولم يقل أحدبنبو ته ، وادعى أن من توهم أنالنبوة مجرد الوحى ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب،

ومن الناس من استدل على عدم استنباه النساء بالاجماع وبقوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا) ولا يخنى مافيه ، أما أولا فلا أن حكاية الاجماع في غاية الغرابة فان الحلاف في نبوة نسوة - كحواه . وآسية . وأمموسى . وسارة . وهاجر . ومريم -موجود خصوصا مريم فان القول بنبوتها شهير ، بل مال الشيخ تقى الدين السبكى في الحلبيات . وابن السيد إلى ترجيحه ، وذكر أن ذكرها مع الانبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك . وأماثانيا فلا أن الاستنباء على الصحيح وأماثانيا فلا أن الاستنباء على الصحيح المشهور ، ولايازم من نني الاخص نني الاعم فافهم ﴿ وَطَهَّرَك ﴾ أي من الادناس و الاقذاد التي تعرض للنساء

مثل الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد \_ قاله الزجاج \_ وروى عن الحسن . وابن جبير أن المراد طهرك بالايمان عن الحكفرو بالطاعة عن المعصية ، وقيل: نزهك عن الاخلاق الذميمة والطباع الرديئة ، والأولى الحمل على العموم أى طهرك من الاقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية ه

﴿ وَاصْطَفَلْكُ عَلَىٰ نَسَاءُ ٱلْعَلَّمِينَ ٢٤ ﴾ يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاءغيرالاصطفاء الأولوهو ماكان آخراً من هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من النساء، وجعلها و إياه آية للعالمين، ويحتمل أن يراد به الاول وكرر للتأكيد و تبيين من اصطفاها عليهن ، وعلى الاول يكون تقديم حكاية هذهالمقاولة على حكاية بشارتها بعيسي عليه السلام للتنبيه على أن كلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكير وله نظائر قد مر بعضها ، وعلى الثاني لاإشكال في الترتيب و تـكون حكمة تقدم هذه المقاولة ـ على البشارةـ الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الامر ، ولعل الأولأولى \_ كما قال الإمام \_ لما أن التأسيس خير من التأكيد ﴿ والمراد من نساء العالمين ﴾ قيل: جميع النساء في سائر الاعصار ، واستدل به على أفضليتها على فاطمة . وخديجةً . وعائشة رضى الله تعالى عنهن ، وأيد ذلك بما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال . « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران . ثم فاطمة . ثم خديجة . ثم آسية امرأة فرعون » وبما أخرجه ابن أَنَّى شيبة عن مَكْحُولَ ، وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله ﷺ : خير نساه ركان الابل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحداً » وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم أنها قالت : « قالليرسولاللهصلي الله تعالى عليه وسلم : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول » ه وقيل: المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضى الله تعالى عنها ، ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :« أر بع نسوة سادات عالمهن.مريم بنت عمران . وآسية بنتمزاحم . وخديجة بنتخويلد . وفاطمة بنت محمد واللَّمَانَةُ وأفضلهن عالماً فاطمة » ومارواه الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح لـكنه مرسل «مريم خير نسامعالمها» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله تعالى عنه وهو المشهور عنائمة أهل البيت -والذي أميل اليه- أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثياتأخر أيضاً ، ولا يعكر علىذلك الاخبار السابقة لجواز أنّ يراد بها أفضليةغيرها عليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات - وبه بجمع بين الآثار \_ وهذا سائغ على القول بنبوة مريم أيضا إذ البضعية من روح الوجود وسيدكل موجود لا أراهاتقابل بشئ \* وأين الثريا من يد المتناول \* ومن هنايعلم أفضليتها على عائشة رضى الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء» وقوله عليه الصلاة والسلام: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » وبأن عائشة يوم القيامة فى الجنة مع زوجهارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة يو مئذفيها مع زوجها على كرمالله تعالى وجهه،وفرق عظيم بين مقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومقام على كرمالله تعالى وجهه \* وأنت تعلم ما فى هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميرا. على الزهرا. ، أما أولا فلا ن

قصارى ما فى الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين ، وهذا لايدل على نفى العلم المائل لعلمها عن بضعته عليه الصلاة والسلام ، ولعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم أنها لاتبقى بعده زمناً معتداً به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربما قال: خذوا كل دينكم عن الزهراء ، وعدم هذا القول فى حق من دل العقل والنقل على علمه لايدل على مفضو ليته و إلالكانت عائشة أفضل من أيهارضى الله تعالى عنه لأنه لم يروعنه فى الدين إلا قليل لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن قوله عليه الصلاة والسلام : وإنى تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتى لا يفترقان حتى يردا على الحوض » يقوم مقام ذلك الحبر وزيادة - كما لا يخفى - كيف لا وفاطمة رضى الله تعالى عنها سيدة تلك العترة؟! \* وأما ثانياً فلا أن الحديث الثانى معارض بما يدل على أفضلية غيرها رضى الله تعالى عنها عليها ، فقد أخرج ابن جرير عن عمار بن سعد أنه قال به وإن كان ظاهراً فى الافضلية وأكمل فى المد عند من انجاب عن عين بصير ته عين التعصب والتعسف لان ذلك الخبر وإن كان ظاهراً فى الافضلية لكنه قيل ولو على بعد: إن ألد فى النساء فيه للعهد؛ والمراد بها الازواج الطاهرات الموجودات حين الاخبار ولم يقل مثل ذلك فى هذا الحديث .

وأما ثالثاً فلا أن الدليل الثالث يستدعى أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن مقامهم بلار يب ليس كمقام صاحب المقام المحمو دصلى الله تعالى عليه وسلم فلو كانت الشركة في المنزل مستدعية للا فضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به ،

وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة ثم أمها ثم عائشة بل لو قال قائل إن سائر بنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من ما النبي عن هذه المسألة فقال الذي المطلقة ، وأما بالمنظر إلى الحيثية فقد علمت ماأميل إليه ، وقد سئل الا مام السبكي عن هذه المسألة فقال الذي تختاره و ندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ثم أمها. ثم عائشة و و افقه ف ذلك البلقيني. وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضا أفضل من عائشة لماثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين قالت وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضا أفضل من عائشة الماثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة الناس و أعطتني مالها حين حرمني الناس ؛ وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جبريل ، و خديجة أقرأها السلام جبريل من ربها ، وبعضهم لما رأى تعارض الادلة في هذه المسألة توقف من الماقاضي أبو جعفر الاستروشني منا \_ وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الاسلم ه فيها \_ وإلى التوقف مال القاضي أبو جعفر الاستروشني منا \_ وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الاسلم ه من تأويل كثير لو احد ، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السيل ﴿ يَسمُونُ مُ أَفْنَى لَربًا كَ ﴾ الظاهر أنه من مقول من تأويل كثير لو احد ، والله تعالى هو الهادي إلى الواعتناء بماير دبتها و فال قربها إلى الله تعالى لئلا تفتر و لا تنفل عن العبادة ، و تسكرير النداء للإشارة إلى الاعتناء بماير دبعد كأنه هو المقصود بالذات و ماقبله بمهيد له و القنوت إطالة القيام في الصلاة قاله قادة واله قادة وإليه ذهب الراغب، أو الاخلاص و القنوت إطالة القيام في الصلاة قاله في الصلاة قاله بعضهم والتعرض لعنوان الروية للاشعار بعلة في العبادة قاله سعيد بن جبير - أوأصل القيام في الصلاة قاله بعضهم والتعرض لعنوان الروية للاشعار بعلة في العبادة والله عاله المناه المناء والمعاد بعاله المناء والمناه المناه والمعاد بعاله المناه والمعاد بعلة المناه والمعاد بعاله المناه والمعاد بعله المناه والمعاد بعلة المناه المناه والمعاد بعلة المناه المناه المناه والمناه المناه بعاله ونصو المناه المن

وجوب امتثالاً لأوامر ﴿ وَاسْجُدَى وَارْكَعَى مَعَ الرَّكَعَيْنَ ﴿ } ﴾ يختمل أن يكون المراد من ذلك ظهالامر بالصلاة إلا أنه أمر سبحاًنه بها بذكر أركانها مبالغة في إيجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشئ تفصيلا تقريراً ليس في الإجمال ، ولعل تقديم السجو دعلي الركوع لانه كذلك في صلاتهم، وقيل: لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع، وفي الخبر '«أقرب ما يَكُون العبد من ربه وهو ساجد» أو للتنبيه على أن الو او لا توجب الترتيب أو ليقترن ( اركعي ) - بالراكعين - للايذان بأنّ مَن ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين ، وكل منهذه الاوجه لايخلو عن دغدغة ، أما أولا فلا له إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود كما نقل عن الامام الشافعي،وأما الثاني فلا تنخطاب القرآن مع من يعلم لغة العرب لامع من يتعلممنه اللغة ، وأما الثالث فلا تن تماميته تتوقف على بيان وجه أنه لم لم يعبر بالساجدين تنبيها على أن من لاسجدة فىصلاته ليس من المصلين؟ وكأن وجه ذلك مآيستفاد من كلام الزمخشري حيث قال : ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع ، وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع، فالنكتة في التعبير ماجعلت نكبتة في ذكر ( واركعي مع الراكعين)واعترضه أيضا بعضهم بأنه إذا قدمالركوع ،وقيل: ( واركعي مع الراكعين ) (واسجدى ) يحصَّلُ ذلك المقصود ، ولامدخل للتقديم والتَّاخير في إفادة ذلك ، وقيل : المراد بالسجود وحده الصلاة كما في قوله تعالى : ( وأدبار السجود )والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الـكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأنأمرها بذلك حفظاً لها منالوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء بمالها من علوالدرجة ، والاحتمالالاول هوالظاهر ، ويؤيده ماأخرجهابن جرير عن الاوزاعيقال : «كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها »وما أخرجه ابن عساكر في الآية عن أبي سعيد قال: « كانت مريم تصليحتي تورم قدماها »والاكثرون على أن فائدة قوله سبحانه : ( مع الراكمين ) الإرشاد إلى صلاة الجماعة ، واليه ذهب الجبائي، وذكر بعض المحققين أن نكتة التعبير بذلك في هذا المقام دون ـ واسجدي مع الساجدين ـ الإشارة إلى أنمنأدرك الركوع مع الامام فقدادرك ركعة من الصلاة ، وعورض بأنه لوقيل : ـ واسجدي مع الساجدي ـ لربماكان فيه إشارة إلى أنهن أدرك السجودمع الامام فقد أدرك الجاعة ، ولعل هذه الإشارة أولى من الأولى في هذا المقام ، واستلزامذلكأن من أدرك مابعدالسجود معهلايدرك الجماعة فيحيز المنع،ولايخفيأن المعارض والمعارض ليسا بشئ عند المنصفين ، وأحسن منهما ماأشار اليه صاحب الكشاف ، وزعم بعضهم أن (مع) مجاز عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع - أي افعلي كفعل ( الراكعين ) وإنالم توقعي الصلاة معهم - قال : لأنهاكانت تصلى في محرابها ، وأيضا إنها كانت شابة وصلاة الشواب في الجماعة مكروهة ، واعترض بأنه ارتكاب للتجوز الذي هو خلاف الاصل من غير داع ، و كونها كانت تصلي في محرابها أحياناً مسلم لـكن لايدل على المدعى ، ودائمًا بما لادليل عليه وبفرضه لايدل على المدعى أيضًا لجواز اقتدائها وهي في المحراب ، وكراهة صلاة الشابة في الجماعة لم يتحقق عندنا ثبوتها في شرع من قبلنا ، على أن الماتريدي نفي كراهة صلاة مريم في الجماعة و إن كانت شابة ، وقلنا : بكراهة صلاة الشواب في شرعهم أيضا ، وعلله بكون القوم الذين كانت تصلي معهم كانوا ذوى قرابة منها ورحم ،ولذلك اختصموا فىضمها وإمساكها ، وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب ، ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف لمل. القلة في المغارة ، ولعل أو لئك الذين تركع معهم من هذا القبيل، وإنقلنا: إنها تقتدى وهي في محرابها إماوحدها أومع نسوة زال الإشكال، وجا. ( مع الراكعين) دون الراكعات لانهذا الجمع أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، ولمناسبة رءوس الآى ، ولان الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا : إنها مأمورة بصلاة الجماعة ه

وادعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحا ضمنيا لمريم عليها السلام ولم يقيد الامرين الاخيرين بما قيد به الامر الاول اكتفاءاً بالتقييد من أول وهلة ، وقال شيخ الاسلام : إن تجريد الامر بالركنين الاخيرين عما قيد به الاول لماأن المراد تقييد الامر بالصلاة بذلك ، وقد فعل حيث قيد به الركن الاول منها ، ولعلماذكرناه أولى لانه مطرد علىسائر الأقوال فىالقنوت ، وأخرج ابن أبى داود فىالمصاحف عنِ ابن مسعود رضىالله تعالى عنه أنه كان يقرأ واركعي واسجدي في الساجدين ﴿ زَلْكَ ﴾ إشارة إلى ماتقدم ذكره من تلك الاخبار البديعة الشأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى مكان ، وهومبتدأ خبره قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنْبَـا ٓ ءَ ٱلْغَيْبِ ﴾أى من أخبار ماغاب عنك وعنقومك بما لايعرف إلا بالوحى على مايشير اليه المقام ، والجملة مستأنفة لا محل لها من الاعراب ، وقوله تعالى : ﴿ نُوحيه إَلَيْكَ ﴾ جملة مستقلة مبينة للاولى ، و ـ الايحاء ـ إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خنى ، و يـكون بمعنى إرسال الملك إلى الانبياء، وبمعنى الالهام ، والضمير في ( نوحيه ) عائد إلى ذلك في المشهور ، واستحسن عوده إلى الغيب لانه حينئذ يشمل ما تقدم من القصص وما لم يتقدم منها يخلاف ما إذا عاد إلى ذلك فانه حيائذ يوهم الاختصاص بما مضى ، وجوز أن تـكوب هذه الجملة خبراً عن المبتدأ قبلها ، و ( من أنباء الغيب ) إما متعلق ـ بنوحيه ـ أو حال من مفعوله أي ( نوحيه ) حال كونه بعض (أنباء الغيب) وجعله حالا من المبتدأ رأى البعض، وجوز أبو البقاء أن يكون التقدير الامر (ذلك) فيكون (ذلك)خبراً لمبتدأ محذوف والجار والمجرور حالمنه،وهو وجه مرذوللا ينبغي أن يخرج عليه كلام الملك الجليل ه وصيغة الاستقبال عند قوم للايذان بأن الوحى لم ينقطع بعد ( وما كنت لديهم ) أي عند المتنازعين فالضمير عائد إلى غير مذكور دل عليه المعنى ، والمقصود من هذه الجملة تحقيق كون الاخبار بما ذكر عن وحي على سبيل التهكم بمنكريه كا"نه قيل : إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب ، وتنكرون أنه وحي فلم يبقء هذا مايحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الامور انتفاءًا لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء ، ونبه على ثبوت قصة مريم مع أن ما علم بالوحى قصة زكريا عليه السلام أيضا لما أن (تلك) هي المقصودة بالاخبار أولا ، وإنما جاءت القصة الآخرى على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض قصة زكريا فى ذكر من تكفل فما خلت الجملة عن تنبيه على قصته في الجملة ، وروى عن قتادة أن المقصود من هذه الجملة تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلاممنشدة حرصالقوم على كفالة مريم والقيام بأمرها ، وسيق ذلك تأكيداً لاصطفائها عليها السلام ويبعد هذا الفصل بين المؤكد والمؤكد، ومع هذا هو أولى بما قيل : إن المقصود منها التعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة التي لحقتهم حتى وفق لها خير الـكـفلا. زكريا عليه السلام ، بل يـكاد يكون هذا غيرصحيح دراية ورواية ، وعلى كل تقدير لايشكل ننى المشاهدة مع ظهور انتفائهاعندكل أحد ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلْـَامُهُمْ ﴾ أى يرمونها ويطرحونها للاقتراع ، و-الاقلام-جمع قلم وهي التي كانوا بـكتبون

بها التوراة واختاروها تبركا بها ، وقيل : هي السهام من النشاب وهي القداح ، وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي مأخوذة من القلم بمعنى القطع ، ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرى ـ وفى عدة الأقلام خلاف ـ وعن الباقر أنها كانت ستة ، والظرف معمول للاستقرار العامل في (لديهم) وجعله ظرفا لـكان ـ كا قال أبو البقاء ـ ليس بشئ ﴿ أَيُّهُ مُ يَكُفُلُ مَ يَكُفُلُ مَ يَهُ مَن تتمة الـكلام الأول ، وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى ، ولما لم يصلح ( يلقون ) للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجل له ثلاثة أوجه :

﴿ أحدها ﴾ أن يقدر ينظرون ( أيهم يكفل) وحيث كان النظر بما يؤدىإلىالادراك جاز ان يتعلق باسم الاستفهام كالافعال القلبية ـ يَا صرح به ابن الحاجب. وابن مالك فيالتسهيل ـ وثانيها أن يقدر ليعلموا (أيهم يكفل ) وعلى الاول الجملة حال بما قبلها وعلى الثاني في موضع المفعول له ، ولا يخفي أن الالقاء سبب لنفس العلم لكمنه سبب بعيد ، والقريب هو النظر إلىماار تفع من الآقلام ، وثلالتها أن يُقدر يقولون ، أوليقولوا ( أيهم ) واعترض بأنه لافائدة يعتد بها في تقدير يقولون ولا ينساق المعنى اليه بل هومجرد إصلاح لفظي لموقع ( أيهم ) وأجيب بأنه مفيد ، وينساق المعنى اليه بناءًا على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين ، واعترض أيضاً تقدير القول مقرونا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا بما لامعنى له ، وأجيب بتأويله كما أول في سابقه ، وقيل : يؤل بالحـكم أى ليقولوا وليحكموا ( أيهم ) الخ ، والسكاكي يقدر ههنا ينظرون ليعلموا ، ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا فتقدير النظر ، أوالعلم يغني عن الآخر، وبعض المحققين لم يقدر شيئًا أصلاوجعل ( أيهم ) بدلاً عن ضمير الجمع ـ أي يلقى كل من يقصد الكفالة ـ وتتأتى منه ، ولا يخفى أنه من التـكلف بمكان ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِـمْ إِذْ يَخْتَصُمُونَ } ﴾ في شأنها تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأى ، وقبله في آخر ، و تكرير ( ما كنت لديهم ) مع تحقق المقصود بعطف ( إذ يختصمون) على ( إذ يلقون ) للايذانبأن كل واحد منعدم الحضور عند الإلقاء،وعدم الحضور عندالاختصام مستقل بالشهادة على نبوته والمراعل الرأى الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد لذلك. قاله شيخ الاسلام. واختلف في وقت هذا الإقتراع والتشاح على قواين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ماأشرنا اليه من قبل ، وثانيهما أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن تربيتها ، وهو قول مرجوح ، وأوهن منه قول من زعمأن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الـكبر، وفي هذه الآيةدلالة على أن القرعةلها دخل في تمييز الحقوق، وروىعن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال :ماتقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلاخرج سهم المحق ، وقال أىقضية أعدل من القضية إذا فوض الامر إلى الله سبحانه ، أليس الله تعالى يقول ؛ ( فساهم فكان من المدحضين ) ؟؟ وقال الباقر رضى الله تعالى عنه : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ثم تلا ( وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم) ﴿ إِذْ قَالَتَ ٱلْمَلَـ آلَكُ ﴾ شروع في قصة عيسي عليه السلام، والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهور، والقول شفاهي فما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة ، و ( إذ ) المضافة إلى مابعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل ظ من كل ، وقيل : بدل اشتمال ولا يضر الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل و المبدل منه اعتراض جئ به تقريراً لما سبق و تنبيها على استقلاله وكونه حقيقياً بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا: و ترك العطف بناءاً على اتحاد المخاطب والمخاطب وإيذا نا بتقارن الخطابين أو تقاربهما فى الزمان ، وجوز أبو البقاء كون الظرف منصوباً باذكر مقدراً ، وأن يكون ظرفا - ليختصمون - وقيل: إنه بدل من (إذ) المضافة اليه ، واعترض بأن زمن الاختصام قبل زمن البشارة بعدة -فلا تصح هذه البدلية والتزام أنه بدل غلط إذلا يقع فى فصيح الكلام، وأجيب بأنه يعتبر زمان ممتد يقع الاختصام فى بعضه و البشارة فى بعض آخروبهذا الاعتبار يصح أن يقال: إنهما فى زمان واحد كايقال وقع القتال والصلح فى سنة واحدة مع أن القتال واقع فى أولها مثلا والصلح فى آخرها، قيل: ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثانى مماذكره أبو البقاء بناءاً على ماروى عن الحسن أنها عليها السلام كانت عليه السلام يا قيل في حال الصغر في حتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك ، وفيه بعد بل الآثار ناطقة بخلافه ه

﴿ يَمْرِيمُ إِنَّ اللّهَ يَبَشَّرُ كَ بِكُلّمَة مَنَهُ ﴾ كلة من لا بتداءالغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلف وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني آدم فكان تأثير الكامة في حقه أظهر وأكمل فهو كقولك لن غلب عليه الجود مثلا بحض الجود وعلى ذلك أكثر المفسرين وأيدوا ذلك بقوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب محمقالله كن ذلك أكثر المفسرين أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به في الكتب السالفة ، فني التوراة في الفصل العشرين من السفر الخامس أقبل الله تعالى من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران وسينا جبل التجلى من السفر الخامس والمنافقة عليه وسلم ، وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به : قد جاء كلامى، وقيل : كان الله تعالى بهدى به كا يهدى بكلمته ه

ومن الناس من زعم أن -الكلمة - بمعنى البشارة كأنه قيل ببشارة منه و يبعده ظاهر قوله تعالى : (إنما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلبته ألقاها إلى مريم ) ولعله يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم اطراد الاقوال الاخروان لم يكن لازما في مثل ذلك ، وفي ( يبشرك ) هنامن القراآت مثل مافيها فيها تقدم ( اسمه في الضمير راجع إلى - السكلمة - وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذكر واسم مبتدأ خبره ( المسيح ) وقوله تعالى : ( عيسى ) يحتمل أن يكون بدلا ، أو عطف بيان ، أو توكيداً بالمرادف كما أشار اليه الدنوشرى ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوباً باضهار أي مدحا ، وحذف المبتدأ والفعل قيل : على سبيل أو خبراً آخر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوباً باضهار أي مدحا ، وحذف المبتدأ والفعل قيل : و أبن مريم كما المجواز ومقتضى ماذكروه في النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب ، وقوله تعالى : ( أبن مريم كما المناز عن المبتدأ أورد عليه بأن الاسم في الحقيقة (عيسى) و (المسيح ) لقب و (ابن ) صفة فكيف جعلت الثلاثة خبراً عنه ؟ وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو العلم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لأن إضافة اسم الجنس قد يقصد بها الاستغراق ، وأن إطلاقه على ابن مرسم على طريق التغليب ، وقيل : المراد بالاسم معناه اللغوى -وهو السمة والعلامة المميزة ـ لاالعلم، على ابن مرسم على طريق التغليب ، وقيل : المراد بالاسم معناه اللغوى -وهو السمة والعلامة المميزة ـ لاالعلم،

ولا مانع حينئذ من جمل مجموع الثلاثة خبراً إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل واحد فيؤول المعنى إلى قولك الذي يعرف به ويميزبه عما سواه مجموع الثلاثة وبهذا ـ كافى الانتصاف ـ خلاص من إشكاله يوردونه فيقولون : ( المسيح ) في الآية إن أريد به التسمية - وهو الظاهر - فما موقع ( عيسي ابن مريم ) والتسمية لاتوصف بالنبوة ؟ ! وإن أريد به المسمى بهذه التسمية لم يلتثم مع قوله سبحانه : ( اسمه ) ووجه الخلاص ظاهر، ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى: (اسمه ) والمراد التسمية ، وأما (عيسى ابر في مريم ) فخبر مبتدأ محذوف تقديره هو ، ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن (المسيح )والمشهور أن (المسيح ) لقبه عليه السلام وهو له من الالقاب المشرفة كالفاروق، وأصله بالعبرية مشيحاً ومعناه المبارك، وعن إبراهيم النخمي الصديق، وعن أب عمرو بن العلاء الملك ، و ( عيسي ) معرب أيشوع ، ومعناه السيد، وعن كثير من السلف أن (المسيح) مشتق من المسح ، واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه السلام فقيل : لانه مسح بالبركة والبمن ، وروى ذلك عن الحسن ، وابن جببر ، وقيل ؛ لانه كان يمسح عين الأكمه فيبصر ، وروى ذلك عن الـكلبي ، وقيل: لانه كان لا يمسحذاعاهة بيده إلابرئ ، ورواه عطاء . والضحاك عن ابن عباس ، وقال الجبائي : لانه كان يمسح بدهن زيت بورك فيهوكانت الانبياء تتمسح به ، وقيل ؛ لأن جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم ، وقيل : لانه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم المسيح أى الممسوح ( وقيل : وقيل : ) وهذه الاقوال تشعر بأن اللفظ عربي لاعبري ، وكثير من المحققين على الثاني ، واختاره أبو عبيدة ، وعليه لااشتقاق لانه لا يجرى على الحقيقة في الاسهاء الاعجمية ، وفي الكشف أن الظاهر فيه الاشتقاق لانه عربى دخل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشريف له عليه السلام ـ كالخليل ـ لا براهيم ، وجعله معربا م إجراؤه مجرى الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم بمعنى الوصف خلاف الظاهر .

ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لاينافى العجمة فان \_ التوراة . والانجيل . والاسكندر \_ لم تسمع إلا مقرونة بها مع أنها أعجمية ، ولعل ذلك لاينافى أظهرية كون محل النزاع عربياً ، نعم قيل فى عيسى : إنه مشتق من العيس وأنه إنما سمى به عليه السلام لانه كان فى لونه عيس أى بياض تعلوه حرة كما يشير اليه خبر « كا نما خرج من ديماس » إلا أن المعول عليه فيه أنه لااشتقاق له ، وأن القائل به كالراقم على الماء »

وهذا الخلاف إنما هوف هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعر في إجماعارسمى به لا نه مسحت إحدى عينيه ، أو لا نه يسح الارض أى يقطعها في المدة القليلة وفرق النخمى بين لقب و ح الله . وعدة ه بأن الاول بفتح الميم والتخفيف ، والثانى بكسر الميم وتشديد السين ـ كشرير \_ وأنكره غيره \_ وهو المعروف \_ ثم القائلون باللقبية في الآية وكون عيسى بدلا مثلا خص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة أوادعاما أماإذا كان أشهر كا هنا فانه يجوز التقديم كا نص عليه ابن الانبارى ولا يختص بغير الفصيح كا فيما إذا لم يكن كذلك ه والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مقردين إضافة الاول الثانى ، وفي المفصل تعينها ، وصنيع سيبويه يشير والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مقردين إضافة الاول الثانى ، وفي المفصل تعينها ، وصنيع سيبويه يشير المنى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لامكن ذلك الحمل فلايتم الاستدلال ، وكذا المشى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لامكن ذلك الحمل فلايتم الاستدلال ، وكانت الرواية بالكسر وح المانى)

لو كانت بالفتح لانه يمكن حينئذ أن يكون اللقب مجروراً بالاضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عن الكسرة بناءاً على القول بأن المسمى به يجوزان يعرب كالاينصرف لكن أنت تعلم أن قصارى ما يثبته هذا الاستدلال الورود في هذا الجزئي . وأما أنه يثبت الاطراد فلا ، ولعل المانع إنما يمنع ذلك ، ويدعى أن المطرد هو الاضافة لكن بشرط أن لا يمنع منها مانع فلا تجوز فيما إذا قارنت \_ أل \_ الوضع لمنعها عن ذلك فلا يقال : الحرث \_ كرز \_ بالاضافة ، وكذا إذكان اللقب وصفافي الاصل نحو إبراهيم الخليل \_على مانص عليه ابن الحاجب في شرح المفصل لان الموصوف لا يضاف إلى صفته في المشهور \*

ومن الناس من جعل مانحن فيه من هذا القبيل ، وهو مبى على مذهب من يقول: إن المسيح صفة فى العربية ومع هذا فى المسألة خلاف ابن هشام فإنه بجوز الإضافة فى هذا القسم أيضاً وتمام البحث فى كتبنا النحوية فليفهم، وإنما قبل: (ابن مربم) مع كون الخطاب لها تنبيها على أنه يولد من غير أب ولو كان له أب انسب إليه ، وفى ذلك رمز إلى تفضيل الآم أيضاً ، وقيل: إن فى ذلك رداً للنصارى، وأبعد من ادعى أن هذه الاضافة لمدح عيسى عليه السلام لان المكلم حينئذ فى قوة ابر عابدة ، هذا واعلم أن لفظ (ابن) فى الآية يكتب بغير همزة بناءاً على وقوعه صفة بين علمين إذ القاعدة أنه متى وقع كذلك لم تكتب همزته بل تحذف فى الحط تبعاً لحذفها فى اللفظ لكثرة استعماله كذلك ومتى تقدمه علم لكن أضيف إلى غير علم - كزيد ابن السلطان أو تقدمه غير علم، وأضيف إلى علم حكل الله الأمير عمرو - كتبت الآلف وأضيف إلى علم حكالسلطان ابن زيد - أو وقع بين ماليسا علمين - كزيد العاقل ابن الأمير عمرو - كتبت الآلف ولمتحذف فى الخط في جميع المكالور ، والكتاب كثيراً ما يخطئون فى ذلك في حذفون الهمزة منه فى المكتابة أينها وقم، وقد نص على خطئهم فى ذلك ابن قتيبة . وغيره ه

ومن هنا قيل آين الرسم برجح التبعية و في كون ذلك مطرداً في إذا كان المضاف اليه علم الأم خلاف والذي أختاره الحذف أيضاً إذا كان ذلك مشهوراً ﴿ وَجِيمًا فَ الدُّنيا وَالآخرة ﴾ الوجيه ذو الجاه والشرف والقدر و وقيل الكريم على من يسأله فلا يرد لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للسألة فيرد ، ووجاهته في الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس ، وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته ، وقيل وجاهته في الدنيا بقبول دعائه باحياه الموقع وإبراء الاكمه والابرص ، وقيل بسببأنه كان مبرهاً من العيوب التي افتراها اليهود عليه وفي الآخرة ما تقدم وليست الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال : كيف كان و وجيها في الدنيامع أن اليهود قاتلهم الله عالموه بما عاملوه على أنه لوكان المعنى على ذلك المعاملة فيه في المناقد على التقادير الاول فالايخنى على المتأمل ، ونصب (وجيهاً ) على أنه حال مقدرة من (كلمة ) وسوغ بحنى الحال منها مع أنها نكرة وصفها بما بما المناس من جعل الحال من (عيسى) وقال أبو البقاء : لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالا من (عيسى) وقال أبو البقاء : لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالا من (المسيح ) أو من (ابن مريم) لأنها أخبار ، والعامل فيها الابتداء ، أو المبتدأ أوهما وليس شي من ذلك يعمل في الحال ، وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالا من الها في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال ، وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالا من الها في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال ، وكذا لا يوز أيضاً أن يكون حالا من الها في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال ، وكذا لا يوز أكرة فعه إلى السهاء وصحبته الملائكة ، وقيل : من المقربين من الناس بالقبول والاجابة وهو معطوف هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وحجبته الملائكة ، وقيل : من المقربين من الناس بالقبول والاجابة وهو معطوف

على ( وجيها ) أى ومقر با من جملة المقريين ﴿ وَ يُكِّلُّمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْمَهْدَوَ كَهْلاً ﴾عطف على الحال الأولى أيضاً وعطف الفعل على الاسم لتأويله به سائغ شائع ـوهو في القرآن كثير ـوالظرف حال منالضمير المستكن فيالفعل ولم يجعل ظرفا لغو أمتعلقا بهمع صحته لعطف (و كهلا)عليه ،والمراد يكلمهم حال كونه طفلا و كهلا،والمقصود التسوية بين الـكلام في حال الطفولية وحال الكمولة ، وإلا فالـكلام في الثاني ليس مما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة،وعلىهذا فالمجموع حال لا كل على الاستقلال،وقيل:إن كلا منهما حال ، والثاني تبشير ببلوغ سن الـكهولة وتحديد لعمره، و( المهد)مقر الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمى به وكان كلامه (في المهد) ساعة واحدة بما قص الله تعالى لنا، ثم لم يسكلم حتى بلغ أوان المكلام قاله ابن عباس، وقيل: كان يُسكلم دائمًا وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصًا لها على ماذهب اليه ابن الاخشيدوعليه يكون قوله :( وحجعلني نبياً ) إخباراً عما يؤول اليه ، وقال الجبائي : إنه سبحانه أكمل عقله عليهالسلام إذ ذاك وأوحى اليه بما تـكلم به مقرونا بالنبوة ، وجوز أيضاً أن يمكون ذلك كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها بما نسبه أهل الافك إليها، والقول: بأنه معجزة لها بعيد ـ وإن قلنا بنبوتها ـوزعمت النصاري أنه عليه السلام لم يتكلم ( في المهد )ولم ينطق ببراءة أمه صغيرًا بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار\_ وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام. و كذا تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية لأن من هذا شأنه بمعزل عن الألوهية ، واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب الأمور فلو كان لنقل ولو نقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته، وأجيب بأن الحاضرين إذذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر ، ولمانقلوا كذبوافسكتوا، وبقى الامر مكتوما إلى أن نطق القرآن به ، وهذا قريب على قول ابن عباس : إنه لم يتكلم إلا ساعة من نهار - وعلى القول الآخر ـ وهوأنه بقى يتكلم يقال : إن الناس أشتغلوا بعد بنقل ماهو أعجب منذلك من أحواله كإحياء الموتى . وإبراء الآكمه والابرص . والإخبار عن الغيوب . والخلق من الطين كهيئة الطيرحتيلم يذكر التكام منهم إلا النزر ولا زالالامر بقلة حتى لم يبق مخبر عنذلك وبقى مكتوماً إلىأن أظهره القرآن . وبعدهذاكله لكأن تقول لانسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهد، وظاهر الاخبار، وقد تقدم بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك ، وبفرض إجماعهم نهاية مايلزم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لايسمن ولا يغني من جوع عندمن رسخ إيمانه . وقوى إيقانه ، وكم أجمع أهل الكتابين على أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق أحق بالاتباع ، ولعل مرامهم من ذلك أن يطفُّتُوا نورالله بأفواههم ﴿ ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) والكهل ما بين الشاب والشيخ، ومنه اكتهل النبت إذا طالوقوى ، وقد ذكر غير واحد أن ابن آم مادام في الرحم فهو جنين ، فاذا ولد فهو وليد ؛ ثم مادام يرضع فهو رضيع ، ثم إذا قطع اللبن فهو فطيم، ثم إذا دب ونما فهو دارج ، فاذا بلغ خمسة أشبار فهو خماسي،فأذا سقطت رواضعه فهو مثغور،فأدانبتت أسنانه فهو\_مثغر بالتاء والثا. \_ كما قال أبو عمرو \_ فاذا قاربعشر سنين أوجاو زها فهو مترعرع وناشئ ، فاذا كان يبلغ الحلم أوبلغه فهو يافع ومراهق ، فاذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور ، واسمه في جميع هذه الاحوال غلام فإذا اخضر شاربه وأخذ عذار ه يسيل قيل: قد بقل وجهه ، فاذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ . فاذا اجتمعت لحيته وباغ غاية شبابه فهو مجتمع ، ثم مادام بين الثلاثين والاربعين فهو شاب ، ثم كهل إلى أن يستوفى الستين، ويقاللن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب، ثم يقالشاب، ثم شمط، ثم شاخ، ثم كبر، ثم هرم،

ثمدلف، ثم خرف، ثم اهتر، ومحاظله إذا مات وهذا الترتيب إنما هو فى الذكور وأما فى الإناث في قال الله ثبى مادامت صغيرة: طفلة ، ثم وليدة إذا تحركت ، ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد ، ثم معصر إذا أدركت ، ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد ، ثم معصر إذا أدركت ، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الاعصار ، ثم خود إذا توسطت الشباب ، ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين ، ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز ، ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر - وفيها بقية وجلد - ثم شهربة إذا عجزت - وفيها تماسك - ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل ، ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدها وسقطت أسنانها ه

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه عليه السلام كهلا تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء وبلوغه ذلك السن بناءاً على ما ذهب اليه سعيد بن المسيب. وزيد بن أسلم. وغيرهما « أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الارض ويبقى حياً فيها أربعاً وعشرين سنة » كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنكعب الاحبار ، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد فى الآبة قال: قد كلمهم عيسي في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجالوهو يومئذ كهل ﴿ وَمَنَ ٱلصَّالَحِينَ ٦ ﴾ أي ومعدوداً في عدادهم وهومعطوفعلى الاحوال السابقة ﴿ قَالَتْ ﴾ استثناف مبنى علىالسؤال كأنه قيل: فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك ؟ فقيل ؛ قالت ﴿ رَبِّ أَنَّىٰ يَـكُونُ لَى وَلَدَّ ﴾ يحتمل أن يـكون الاستفهام مجازيا والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادى ، ويحتمل أن يكون حقيقيا على معنى أنه يـكون بتزوج أو غيره، وقيل: يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون، وإعراب هذه الجلة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصة زكرياعليه السلام ﴿ وَلَمْ يُمْسَنَّى بَشْنَ ﴾ جملة حالية محققة لما مر ومقوية له ، والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نني عام للنزوج وغيره ، والبشر يطلق على الواحد والجمع ، والتنكير للعموم ، والمراد عموم النفي لانفي العموم ، وسمى بشراً لظهور بشرته أو لأنالله تعالى باشر أباه وخلقه بيديه ﴿قَالَ﴾ استثناف كسابقه ، والفاعل ضمير الرب ، والملك حكى لها المقول وهو قوله سبحانه: ﴿ كَذَٰلُكُ اللَّهُ يَعْلُقُمَا يَشَاءُ ﴾ إما بلا تغيير فيكون فيه التفات، و إما بتغيير، وقيل: إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك، والاول مبنى على أنه تعالى لم يكلم غير الانبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام ، وقيل : القائل جبريل عليه السلام وليس على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائكة عليهم السلام قبله ، وحمل ( رب ) فيما تقدم على ذلك أبعد بعيد ، وقد مر عليكالـكلام فيمثل هذه الجملة خلا أنالتعبير هنا ـ بيخلق ـ وهناك ـ بيفعل ـ لاختلاف القصتين فىالغرابة فان الثانية أغرب فالخلق المنبيء عن الاختراع أنسب بها ولهذا عقبه ببيان كيفيته فقالسبحانه : ﴿ إِذَا قَضَى ٓ أَمْراً ﴾ أي أراد شيئاً\_ فالامر \_ واحد الأمور ، والقضاء في الاصل الاحكام ، وأطلق على الإرادة الاكمية القطعية المتعلقة بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود وسميت بذلك لايجابها ماتعلقت به البتة و يطلق على الامر،ومنه (وقضى ربك) ﴿ فَاتَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ﴾ أى فهو۔ يكون. أي يحدث وهذاعند الاكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده أمر المطاع للمطيع فيحصول المأمور منغيرامتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة ، فالممثل الشئ المكون بسرعة من غيرعمل وآلة ، والممثل به أمرالاً مر

المطاع لمأمور به مطيع على الفور ، وهذا اللفظ مستعار لذلك منه ،

وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة أن يراد تعلق الكلام النفسي بالشئ الحادث على أن كيفية الخلق علىهذا الوجه ، وعلى كلا التقديرين المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب لانه أمر بمكن في نفسه فيصح أن يكون متعلق الارادة والقدرة كيف لا وكثيراً مانشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد كحدوث الفأر عن المدر والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج. والذباب عن الباقلاء إلى غير ذلك غايته الاستبعاد ، وهو لا يوجب ظناً فضلا عن علم ، وبعد إخبار الصادق عن وجود ذلك الممكن يجب القطع صحته، والقول: ـبأن المادة فياعدونحوه موجودة وبعدوجو دهالاريب في الامكان دون مانحن فيه لان مادة الآدمي منيان وليس هناك إلا مني واحد أو لامني أصلا فكيب بمكن الخلق ـ ليس بشئ أما على مذهبنا فلان الايجاد لايتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الامر ، وأما على مذهب المنكرين فيجوز أن يكون منى الانثى بنفسه أو بما ينضم اليه بما لايعلمه إلا الله تعالى بحالة يصلح أن يكون مادة ، وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدى نفعاً في أمثال هذه المقامات ، و يجوز أيضا أن يقيم الله تعالىغير المنيمقام المني، وأي محال يلزم من ذلك ألا ترى كيف أقيم المتر أب مقام المني في أصل النوع و دعوى أن الاقامة مشروطة بكونذلكاالغير خارج الرحم ، وأما الاقامة في الرحم فما لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة بل العقل لايفرق بين الامرين في الامكان وإنما يفرق بينهما في موافقة العادة وعدمها وهوأمرو راءمانحن فيه ومنالناس من بين هذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً ما نكون أسباباً لحدوث الحوادث كتصور حضور المنافي للغضب وكتصورالسقوط بحصولاالسقوط للماشيعلىجذع بمدود فوق فضاء بخلافه لو كانعلي قرار من الارضوقد جعلت الفلاسفة هذا كالاصل في بيان جواز المعجزات والكرامات فاالمانع أن يقال: إنها لماتخيلت صورة جبريل كفي ذلك في علوق الولد في رحمها لأن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فاذا حصل الانعقاد لمني المرأة بوجه آخر أمكن علوق الولد انتهىـ وليس بشئ لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول.وأنها لتنزه ساحتها عنءمثل هذا التخيل كالايخفي ، وفي جو اب هذه الطاهرة ليوسف النجار ما يؤيد ماقلناه ، فقد أخرج إسحق بن بشر . وابن عساكر عن وهب أنه قال؛ لمااستقر حمل مريم وبشرهاجبريلوثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفسا، وأول من اطلع على حملها ابن خال لهايقال له يوسف ، واهتملذلك وأحزنه وخشىالبلية منه لآنه كان يخدمها . فلما رأى تغير لونها وكبر بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها:هل يكون زرع من غير بذر ؟! قالت:نعم قال:وكيف يكونذلك قالت: إن الله تعالىخلق البذر الأول •ن غير نبات وأنبت الزرع الأول من غيربذر، ولعلك تقول: لم يقدر أن يخلق الزرع الاول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولاأن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه حتى لايقدر على أنَّ يخلقه ولا ينبته ؟ قال يوسف أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور والحكم، وكما قدر أن يخلق الزرع الاول وينبته من غير بذر يقدرأن يجعل زرعامن غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولامطر؛ قالت: ألم تعلم أن للبذر . والماء . والمطر . والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولاالماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر؟ قال أعوذ بالله تعالى أنأقو لـ ذلك قدصدةت فأخبر بني خبرك قالت:بشر بي الله تعالى (بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) إلى قوله تعالى: (ومن الصالحين) قملم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده بمريم فسكت عنها فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب فحرجت ﴿ وَيُعلِّهُ ٱلْكَتَّابُ ﴾ عطف على (يبشرك) أى إنالله (يبشرك بكلمة) ويعلم ذلك المولود المهبر عنه بالسكلمة (الكتاب) ولايرد عليه طول الفصل لانه اعتراض لايضر مثله، أو على يخاق اى كذلك المهبر عنه بالسكلمة (ويعله) أو على ديكلم فتكون في على نصب على الحال والتقدير - يبشرك بكلمة مكلماً الناس ومعلماً الكتاب - أو على (وجيها) وجوز أن تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في حيز قول الملائدكة عليهم السلام ، و الواو - تكون للاستثناف و تقع في ابتداء السكلام كاصر به النحاة فلا حاجة على المالسلام به والواو - تكون للاستثناف و تقع في ابتداء السكلام كاصر به النحاة فلا حاجة على السهاب إلى التأويل بأنها معطوفة على جملة مستأنفة سابقة وهي (وإذ قالت) الح ولا إلى مقدرة ، ولا إشكال في العطف كاقال النحرير ، وكذا لايدعي أن الواو زائدة كاقال أبو حيان ، فهذه أوجه من الاعراب مختلفة بالاولوية ، وأغرب مارأيته مانقله الطبرسي عن بعضهم أن العطف على جملة (نوحيه إليك) بل لا يكاد يستطيعه من سلم له ذوقه ، و (الكتاب) مصدر بمعني الكتابة أي يعلمه الخط باليد قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج ، وروى عنه أنه قال: أعطى مصدر بمعني الكتابة أي يعلمه الحلم تسعة أجزاء من الخط وأعطى سائر الناس جزءاً واحداً موذهب أبو على الجبائي وغيره ، وذهب كثيرون إلى أن -ال و في الجنس والمراد جنس الكتب الالد حيمية إلاأن المأثور هو الاول، والقول - بأن المراد بالكتاب الجنس لكن فيضمن فردين هما التوراة والانجيل ، وتجعل الواو فيابعدزائدة والقول - بأن المراد بالكتاب الجنس لكن فيضمن فردين هما التوراة والانجيل ، وتجعل الواو فيابعدزائدة مقحمة و ما بعدها مذلا أوعطف بيان - من الحذيان بمكان ه

وقرأ أهل المدينة .وعاصم .ويعقوب . وسهل ـويعلمـ بالياء ، والباقون بالنون قيل : وعلىذلك لايحسن بعض تلك الوجوه إلا بتقدير القول أي إن الله \_ يبشرك بعيسي \_ ويقول : ( نعلمه ) أو وجيها ومقولا فيه نعلمه الكتاب ﴿ وَٱلْحُكُمَةَ ﴾ أي الفقهوعلم الحلال والحرام ـ قاله ابن عباس ـ وقيل : جميع ماعلمه من أمور الدين ، وقيل : سنن الانبياء عليهم السلام ، وقيل : الصواب في القول والعمل ، وقيل : إتقان العلوم العقلية ، وقدتقدمالـكلامعلى ذلك ﴿ وَالْتُوْرَىٰةَ وَٱلْا يَجيلَ ٨٨ ﴾ أفردا بالذكر على تقدير أن يراد بالـكتاب ما يشملهما لوفورفضلهماوسموشأوهماعًلي غيرهما ، وتعليمهذلك قيل ؛ بالالهام ، وقيل ؛ بالوحى ،وقيل ؛ بالتوفيق والهداية للتعلم ، وقد صح أنه عليه السلام لما ترعرع ـ وفى رواية الضحاك عن ابن عباس ـ لما بلغ سبع سنين أسلمتهأمه إلى المعلم لكن الروايات متضافرة أنه جمل يسأل المعلم كلما ذكر له شيئاً عما هو بمعزل عن أن ينبض فيه ببنت شفة ، وذلك يؤيد أن علمه محضموهبة إلى لهية وعطية ربانية ، وذكر \_ الانجيل -لكونه كان معلوماً عندالانبياء والعلماء متحققاً لديهم أنه سينزل ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِّي ٓ إِسْرَ ٓ ءِيلَ ﴾ منصوب بمضمر يجر اليه المعني معطوفاً على ( نعلمه ) أي ونجعله رسولا \_ وهو الذي اختاره أبو حيان \_ وقيل : إنه منصوب بمضمر معمول لقول مضمر معطوف على \_ يعلمه \_ أي ويقول، يسي أرسلت رسولا ، ولا يخفي أن عطف هذا القول على ( يعلمه ) إذا كان مستأنفاً مماليس فيه كثير بأس، وأماعلى تقدير عطفه على ( يبشرك ) أو ( يخلق ) فقدطون فيه العلامة التفتاز اني بأنه يكون التقدير \_ إن الله يبشرك - أو إن الله يخاق مايشاء \_ ويقول عيسي كذا ، وفيه العطف على الخبر ولارابط بينهما إلابتكلفعظيم ، وفي البحر : إن هذا الوجه مطلقاً ضعيف إذ فيه إضهار شيئين القول وَمعموله، والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحال المؤكدة ، واختار بعضهم عطفه على الاحوال المتقدمة مضمناً معنى

النطق فلا يضركونها فى حكم الغيبة مع كون هذا فى حكم التكلم إذ يكون المعنى حال كونه \_ وجبها \_ (ورسولا) ناطقاً بكذا ، والرسول على سائر التقادير صفة كشكور وصبور ، وفعول هنا بمعنى مفعل ، واحبمال \_ ان يكون مصدراً فإقال أبو البقاء مثله فى قول الشاعر : « أبلغ أبا سلمى (رسولا) تروعه « ويجعل معطوفا على (الكتاب) أى ويعلمه رسالة - بعيد لفظاً ومعنى ، أما الاول فلا أن المتبادر الوصفية لاالمصدرية ، وأما ثانياً فلا أن تعليم الرسالة عما لا يكاد يوجد فى كلامهم ، والظرف إما متعلق - برسولا \_ أو بمحذوف وقع صفة له أى \_ رسولا كا ثناً إلى بني إسرائيل أى كلهم ، قيل : وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بعثته ، أو للرد على من زعم من اليهود أنه مبعوث إلى غيره .

ولى فى نسبة هذا الزعم لبعض اليهودتردد \_ وليس ذلك فى الكتب المشهورة \_ والذى رأيناه فيها أنهم فى عيسى الذى قص الله تعالى علينا من أمره ماقص فرقتان : فرقة ترميه \_ وحاشاه بأفظع مارمت به أمة نبيها - وهم أكثر اليهود ، وفرقة يقال لهم العنانية أصحاب عنان بن داودر أس الجالوت يصدقونه فى مواعظه وإشار اته ويقولون : إنه لم يخالف التوراة البئة بل قررها ودعا الناس اليها ، وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام ، ومن بنى إسرائيل المتعبدين وليس برسول ولانبى ، ويقولون : إن سائر اليهو دظلم ه حيث كذبود أولا ولم يعرفوا مدعاه وقتلوه آخرا ولم يعرفوا مرامه ومغزاه ، نعم من اليهود فرقة يقال لهم العيسوية \_ أصحاب أبى عيسى إسحق بن يعقوب الاصفهانى الذى يسميه بعضهم بعرقيد الوهيم \_ يزعمون : إن لله تعالى رسولا بعد موسى عليه السلام يسمى المسيح إلا أنه لم يأت بعد ويدعون أن له خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد رسله \_ وكل من هذه الأقر البعيد \_ عما ادعاه صاحب القيل بمراحل ولعله وجد ما يوافق دعواه ، ومن حفظ رسله \_ وكل من لم يحفظ ه

هذا واختلف فى زمن رسالته عليه السلام فقيل : فى الصباوهو ابن ثلاث سنين . وفى البحر \* أن الوحى أتاه بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قيل : وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . ثم رفع إلى السهاءوهو القول المشهور، وفيه أن أول أنبياء بنى إسرائيل يوسف . وقيل نموسى وآخرهم عيسى على سائرهم أفضل الصلاة وأكمل السلام \_ وقرأ اليزيدى \_ ورسول \_ بالجر على أنه معطوف على كلمة \_أى يبشرك بكلمة ورسول \_ إلى قد حراً أن قد حثنكم كه معمول ـ لرسولا \_ لما فيهمن معنى النطق . وجوز أبو البقاء كو نه معمولا لمحذوف وقع صفة \_ لرسولا - أى دسولا ناطقاً . أو مخبراً بأنى . وكونه بدلا من (رسولا) إذا جعلته مصدراً أى ونعلمه أنى قد حثنكم أو خبراً لمبتدأ محذوف على تقدير المصدرية أيضا أى هو أنى ، فالمنسبك إما فى محل جر . و نصب . أو رفع ، وقوله تعالى : ﴿ بَسُايَة ﴾ فى موضع الحال أى محتجاً أو متلبسا با ية أو متعلق ـ بحثت كم والباء للملابسة أو للتعدية ، والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظهرر ماينافيها ، وقرئ با آيات ﴿ مِّن رَبِّكُمُ كُلُونُ مَعلق بمحذوف وقع صفة ـ لآية \_ وجوز تعلقه بحثت ، و (من) فى التقديرين لابتداء الغاية مجازاً ، والتعرض متعلق بمحذوف وقع صفة ـ لآية ـ وجوز تعلقه بحثت ، و (من) فى التقديرين لابتداء الغاية بحازاً ، والتعرض لعنوان الربوية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لتأكيد إيجاب الامتثال لما سيأتى من الاوامر ، أولان وصف المنوان الربوية يناسب حال الإرسال اليهم ، وقوله تعالى : ﴿ إنّى أَخلُقُ لَكُم مِنَ الطّين كَهَدِ أَع المفعولية لمحذوف أى أعنى ، أو مرفوع على المفعولية لمحذوف أى أعنى ، أو مرفوع على سبحانه : ( أنى قد جنتكم ) أو من ( آية ) أو منصوب على المفعولية لمحذوف أى أعنى ، أو مرفوع على سبحانه : ( أنى قد جنتكم ) أو من ( آية ) أو منصوب على المفعولية لمحذوف أي أعنى ، أو مرفوع على سبحانه : ( أنى قد جنتكم ) أو من ( آية ) أو منصوب على المفعولية لمحذوف أى أعنى ، أو مرفوع على سبحانه : ( أنى قد جنتكم ) أو من ( آية ) أو منصوب على المفعولية لمحذوف أى أعنى ، أو مرفوع على

أنه خبر لمقدر أى هي ( أني) النج؛ وقرأ نافع ( إني ) بكسر الهمزة على الاستثناف ، والمراد بالخلق التصوير والإبراز على مقدار معين المهيأ كالحلق بمعنى المهيأ كالحلق والمجلوق ، وقيل : إنها اسم لحال الشيء وليست مصدراً وإنما المصدر الهيء والتهيؤ فهى على الأول جوهر وعلى الثانى عرض ، وفسر وها بالكيفية الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم، والمعنى أنى أقدر -لاجل تحصيل إيمانكم و دفع تكذيبكم إماى - من الطين شيئا مثل الطير المهيأ أوهيئة فائنة كهيئته والسكاف إمااسم على المفعولية - لاخلق الواحد الواحد عفوف له ، وإما حرف حزة - كهية و يتشديد الياء . وكان ابن المقسم يقول : بلغنى أن خافا يقول : إن حزة يترك الهمية . وقرأ يزيد . وحزة - كهية و يتشديد الياء . وكان ابن المقسم يقول : بلغنى أن خافا يقول : إن حزة يترك الهميئة المقدرة في خطم الكلام لكن بمعنى الشئ المهيأ لا بمعنى العرض القائم به إذ لا يصح أن يكون ذلك محلا للنفخ . وذكر الضمير هنا مراعاة المدمى كم أن أن غالم أبه لو كان كا خوا السمع في الكلام مردت - بكالاسد - وبعضهم بأن عود الضمير إلى الموصوف بها واعترضه ابن هشام بأنه لو كان كا زعوا السمع في الكلام مردت - بكالاسد - وبعضهم بأن عود الضمير اليها غير معهود . وقرئ - فيها - ﴿ فَيكُونُ طَيرًا ﴾ حياً طياراً كسائر الطيور ه

وقرأ المفضل - فتكون - بتاء التأنيث ، ويعقوب . وأبو جعفر . ونافع - طائراً - ﴿ بِإِذْنَ الله ﴾ متعلق - يكون - أو - بطيراً - والمرادبامر الله ، وأشار بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى ولكن بسبب النفخ ، وليس ذلك لخصوصية في عيسى عليه السلام وهي تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - كا قيل بل لو شاء الله تعالى الإحياء بنفخ أى شخص كان لكان من غير تخلف و لااستعصاء ، قيل : وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه من غير أب ، واختلف هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لا ؟ فذهب المعظم إلى الاول قالوا : إن بني إسرائيل طلبوا منه على سبيل التعنت جرياً على عادتهم مع أنبيائهم أن يخلق لهم خفاشاً فلما فعل قالوا : ساحر وأيما طلبوا هذا النوع دون غيره لانه أكمل الطير خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ناباً وأسناناً ويحيض . ويلد . ويطير بغير ريش ، وله آذان . وثدى . وضرع . ويخرحمنه اللبن ، ويرى ضاحكا كايضحك الانسان، ولا يبصر في ضوء النهار ، ولا فظلمة الليل ، وإنما يرى في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة و بعد طلوع الفجر ولا يبصر في ضوء النهار ، والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش ، وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس، قال وهب: كان يطير مادام الناس ينظرون اليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز عن خلق الله تعالى ، بلاواسطة ، وقيل: خلق أنواعاً من الطير ه

وذهب بعضهم إلى الثانى فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أن عيسى عليه السلام جلس يوماً مع غلمان من الكتاب فأخذ طيناً، ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراً ؟قالوا الوتستطيع ذلك؟قال: نعم بإذن ربى ثم هيأه حتى إذا جعله فى هيئة الطائر نفخ فيه ، ثم قال : كن طائراً باذن الله تعالى فخرج يطير من بين كفيه ، وخرج الغلمان بذلك من أمره فذكروه لمعلمهم وأفشوه فى الناس ﴿ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهَ ﴾ عطف على (أخلق) فهو

داخل في حيز (أني) و(الاكمه) هوالذي ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة ،قيل: ولم يكن في صدر هذه الآمة أكمه بهذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير، وعن مجاهد أنه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل ، وعن عكرمة أنه الاعش أي أخلص (الاكمه) من الكه ﴿وَٱلْأَبْرَصَ ﴾ وهو الذي به الوضع المعروف وتخصيص هذين الآمرين لآنهما أمران معضلان أعجزا الاطباء وكانوا ف فأية الحذاقة مع كثرتهم في زمنه ، ولهذا أراهم الله تعالى الممجزة من جنس الطب كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث كان الغالب عليهم السحر، والعرب المعجزة بالقرآن حيث كان الغالب عليهم عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة ، والاقتصار على هذين الامرين لايدل على نني ماعداهما فقد روى أنه عليه السَّلام أبرأ أيضاً غيرهما ، وروى عرب وهب أنه ربما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه ، ومن لم يطق ذلك منهم أناه عيسى عليه السلام فشي إليه ، وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الايمان وكان دعاؤه الذي يدعومه للرضي والزمي والعميان والجانين وغيرهم واللهم أنت إله من في السياء وإله من في الارض لا إله فيها غيرك وأنت جبار من في السياء وجبار من في الارض لأجبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السهاء وملَّك مَّن في الارض لاملك فيهما غيرك ألمو تك في الارض كقدر تك في السياء وسلطانك في الارض كسلطانك فيالسياء أسألك باسمك الكريم ووجهاك المنير وملكك التقديم إنك على كل شئ قدير» ومنخواص هذا الدعاء ـكاقالوهبـ أنه إذاقرئ على الفزعوالجنون وكتب له وسقىمنه نفع إنشاء الله تعالى﴿ وَأُحْيَىٱلْمَوْ تَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ﴾ عطفعلى خبر (أنى)و قيد الاحياء بالاذن كما فعل فىالاول لانه خارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله لأنه ليسمنجنس أفعال البشر وكان إحياؤه بالدعاء وكان دعاؤه ما حي ياقيوم. وأخبر «إنه كان إذا أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين يقرأ فى الاولى تبارك الذي بيده الملك ، وفي الثانية تنزيل السجدة فادا فرغ مدح الله تعالى وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء ياقديم ياخني . يادائم. يافرد. باو تر ياأحد. ياصمد، قال البيهقى اليس بالقوى ، وقيل إنه كان إذا أراد أن يحيى ميتاضر ببعصاه الميت ، أو القبر ، أو الجمجمة فيحيا بادن الله تعالى ويكلمه و يموت سريعا ،

وأخرج محى السنة عن ابن عباس أنه قال: قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس . عازر . وابن العجوز . وابنة العاشر . وسام بن نوح فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازر مات وكان يبنه وبين عازر مسيرة ثلاثة أيام فقال لاخته : انطلقى بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله تعالى عيسى فقام عازر وودكه يقطر فحرج من قبره وبقى زمانا وولدله وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على عيسى عليه السلام على سرير محمل فدعا الله تعالى عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقى زمانا وولدله ، وأما ابنة العاشر فكان أبو ها رجلا يأخذ العشور ما تت له بنت بالامس فدعا الله تعالى وأحياها و بقيت زمانا وولدله ، وأما وأما سام بن نوح فان عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى باسم الله تعالى الاعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان فقال : أقد قامت الساعة؟

قال: لا ولكن دعوتك باسم الله تعالى الاعظم ثم قال له: مت قال : بشرط أن يعيذنى الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى له ففعل ، وفى بعض الآثار أن إحياء ساما كان بعد قولهم له عليه السلام إنك تحيى من كان قريب العهد من الموت ولعلهم لم يموتوا بل أصابتهم سكتة فأحى لنا سام بن نوح فأحياه وكان بينه و بين موته أكثر من أربعة آلاف سنة فقال للقوم : صدقوه فإنه نبى فا آمن به بعضهم وكذبه آخرون فقالوا : هذا سحر فأد نا آية فنبأهم بما يأكلون وما يدخرون ، وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه فى قصة طويلة ، وأحيا خشفاً وشاة وبقرة ؛ ولفظ (الموتى) يعم كل ذلك ،

﴿ وَأُنبُّتُكُم مَا تَأْ كُلُونَ وَمَا تَدَّخُرُونَ فَى يُبُوتُكُم ﴾ (ماً) في الموضعين موصولة ، أو نـكرة موصوفـة والمائدمحذوف ـ أى تأكلونهو تدخرونه - والظرفمتعلق بما عنده وليس من بابالتنازع.والادخار ـ الخب. ـ (وأصل) تدخرون تذتخرون بذالمعجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت،ومن العرب من يقلب النا. دالا ويدغم ، وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما فى بعض الاخبار ، وقيل : قبل ، فقدأخرج ابن عساكر عنعبد الله بن عمروبنالعاص أنه قال : كان عيسي عليه السلام وهوغلام يلمب مع الصبيان يقول لاحدهم: تريدأن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت لك كذا وكذا فيذُّهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها ؛ أطعميني ما خبأت لى فتقول: وأى شئ خبأت لك؟ فيقول : كذا وكـذا فنقول : من أخبرك ؟! فيقول : عيسى ابن مريم فقالوا : والله لان تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسي ليفسدنهم فجمعوهم فيبيت وأغلقوه عايهم فخرج عيسي يلتمسهم فلميجدهم حتىسم عضو ضاهم في بيت فسأل عنهم فقال : ما هؤلاء أكان هؤلاء الصبيان ؟ قالوا : لا إنما هي قردة وخنازير قال:اللهم أجعلهم قردة وخنازير فكانوا كذلك، وذهب بعضهم أن ذلك كان بعد نزول المائدة وأيد بما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه في الآية أنه قال : ﴿ وَأَنبُنُّكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ ﴾ من المائدة ﴿ وَمَاتَدخرون ﴾ منها ، وكانأخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا و لا يدخروا فادخروا وخانوا فجعلوا قردة وخناذير ، ويمكن أن يقال: إن كل ذلك قدوقع ـ وعلى سائر التقادير ـ فالمراد الاخبار بخصوصية هذين الامرين كما يشعر به الظاهر ، وقيل: المراد الاخبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصر على ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخبار بأحوالهم لتيقنهم بها فلا يبقى لهم شبهة ، والسر في ذكر هذين الامرين بخصوصهما أن غالب سعى الانسان وصرف ذهنه لتحصيل الاكل الذي به قوامه والادخار الذي يطمئن به أكثر القلوب ويسكن منه غالب النفوس فليفهم، و قرئ ـ تذخرون ـ بالذال المعجمة والتخفيف ﴿ إِنَّ فَكُذَلِكَ ﴾ أى المذكور من الحوارق الأربعة العظيمة ، وهذا من كلام عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه ، وقيل : هو من كلام الله تعالى سيق للتوبيخ ﴿ لَآيَةً ﴾ أى جنسها، وقرئ لآيات ﴿ لَّـكُمْ ﴾ دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب عادية كما يفعله الاطبأ. والمنجمون،

ومن هنا يعلم أن علم الجفر . وعلم الفلك . ونحوهما لما كانت مقرونة بأصول وضوابط لايقال عنها :إنها علم غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون مجرداً عن المواد والوسائط الـكونية وهذه العلومليست كذلك

لأنها مرتبة على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ماعلمت تلك العلوم، وليس ذلك كالعلم بالوحى لأنه غير مكتسب للالله تعالى يختص به من يشاء وكذا العلم بالإلهام فانه لامادة له إلا الموهبة الالهـــية والمنحة الازلية. علىأن بعضهم ذهب إلى أن تلك العلوم لا يحصل بها العلم المقابل للظن بل نهاية ما يحصل الظن الغالب وبينه وبين علم الغيب بون بعيد.وسيأتي لهذا تتمة إنشاء الله تعالى ﴿ إِن كُنتُمْ أَوْمنينَ ﴾ فيه مجاز المشارفة أى إن كنتم موفة بن للايمان، ويحتمل أن يكون المدنى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط علىالتقديرين محذوف أى انتفعتم بذلك ﴿ وَمُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَىُّ مَنَ ٱلتَّوْرَيْةَ ﴾عطف إما على المضمر الذي تعلق به قوله تعالى : (با " ية) أي قد جثتكم محتجاً ه أو متلبساً ( با آية )الخ (ومصدقالما ) الخ،وإما على(رسولا)وفيه معنىالنطقمثله،وجوز أن يكون منصوبًا بفعل دل عليه (قد جئتكم ) أي وجئتكم مصدقاً الخ. وقوله سبحانه : (من التوراة) في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في الظرف والعامل فيه الاستقرار ، أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل ، ويجوز أن يكون حالا من (ما) فيكون العامل فيه ( مصدقا ) ومعنى تصديقه عليه السلام للتوراة الا يمان بأنجيع مافيها حكمة وصواب، وقيل: إن تصديقه لها مجيئه ( رسولا)طبق مابشرت به ﴿ وَلَّاحَلَّ لَـكُم ﴾ معمول اقدر بعدالواوأي \_ وجنتكم لاحل ـ فهو من عطف الجملة على الجملة ، أو معطوف على ( باكية ) من قوله سبحانه : ( جثتكم باكية ) لانه في معنى - لأظهر لـكم آية ولأحل ـ فلا يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به ، أو معطوف على ( • صدقا ) ويلتزم التأويل بما يجعلهما من باب واحد، وإن كان الأول حالا ، والثاني مفعولاً له فكأنه قيل: جئتكم لأصدق ولأحل، وقيل: لابد من تقدير \_ جئتكم \_ فيهاكلها إذ لا يعطف نوع من المعمولات على نوع آخر . ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي في شريعة موسى عليه السلام ٥

أخرج ابن جرير . وأبن أبي حاتم عن الربيع أنه قال ؛ كان الذي جاربه عيسى الين بماجاء به موسى عليهما السلام وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى وحرمت عايهم شحوم الإبل فأحلت لهم فيما جاءبه عيسى، وفي أشياء من السمك، وفي أشياء من الطير بما الصيصية له، وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها فجاء عيسى بالتخفيف منه في الانجيل م

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله ، وهذا يدل على أن الانجيل مشتمل على أحكام تغاير مافى التوراة وأن شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى ، ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة فان النسخ بيان لانتهاء زمان الحسم الاول لارفع وإطال كما تقرر ، وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض ، وذهب بعضهم إلى أن الانجيل لم يخص أحكاما ولا حوى حلالا وحراما ولكنه دموز . وأمثال . ومواعظ . و زواجر ، وماسوى ذلك من الشرائع والاحكام فمحالة على التوراة ، وإلى أن عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما في التوراة ، وكان يسبت ويصلى نحو البيت المقدس ، ويحرم لحم الخبرير ، ويقول بالحتان إلا أن النصارى غير واذلك بعد رفعه فاتخذوا ويوم الاحد بدل يوم السبت لما أنه أول يوم الاسبوع ، ومبدأ الفيض ، وصلوا نحو المشرق لما تقدم ، وحملوا الحتان على ختان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية والعوائق عن الحضرة الالحسية وأحلوا لحم الحنزير مع أن مرقس حكى فى إنجيله أن المسبح أتلف الحنزير وغرق منه فى البحر قطيعاً كبيراً وقال لتلامذته : لا تعطوا القدس المكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقرنها بالكلاب، وسببذلك زعمهم أن بطرس رأى في القدس المكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقرنها بالكلاب، وسببذلك زعمهم أن بطرس رأى في القدس المكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقرنها بالكلاب، وسببذلك زعمهم أن بطرس رأى في القدس المكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقرنها بالمكلاب، وسببذلك زعمهم أن بطرس رأى في القدس المكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقر نها بالمكلاب وسببذلك زعمهم أن بطرس رأى في المنادي في المنادي القديم المكالاب ولا تلقوا جواهركم قدام الحنازير فقر نها بالمكالوب ولا تلقوا بالمكالوب ولا تلقوا بسبب المكلاب ولا تلقوا به في المناديد و المنادي و المناديد و الفياد و المناديد و المناديد

النوم صيفة نزلت من السياء ،وفيها صور الحيوانات،وصورة الحنزير ، وقيلله : يابطرس كل منها ماأحببت ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه ، والذاهبوناليه أولوا الآية بأن المراد ماحرمه علىاؤهم تشهياً أو خطأفي الاجتهاد ، واستدلوا على ذلك بأن المسيح عليه السلام قال في الانجيل : ما جئت لابطل التوراة بل جئت لا كملها ،ولايخني أن تأريل الآية بماأولوه به بعيد في نفسه ، ويزيده بعداً أنه قرئ ـحرمـبالبناء للفاعل وهو ضمیر ما(بین یدی) أو الله تعالی، وقرئ أیضا حرم - بوزن كرم ، وأن ماذكرو ممن كلام المسیح علیه السلام لاينافي النسخ لما علمت أنه ليس بإبطال وإنما هو بيان لانتهاء الحـكم الاول، ومعنى التـكميل ضم السياسة الباطنة التي جاء بها إلى السياسة الظاهرة التي جاء بها موسى عليه السلام \_ على ماقيل \_ أو نسخ بعض أحكام التوراة بأحكامهي أوفق بالحسكمةوأولى بالمصلحةوأنسب بالزمان ، وعلىهذا يكون قول المسيح حجة للاولين لاعليهم ، ولعل ماذهبوا اليه هو المعولعليه ﴿ لا يخفى على ذوى العرفان ﴿ وَجَنْتُكُمُ بَّـايَة مِّن رَّبُّكُم ﴾ الحكلام فيه كال.كلام في نظيره ، وقرئ - با آيات - ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ في عدم قبول ماجئتكم به ﴿ وَأَطْبِعُونَ • ٥ ﴾ فيا آمر كم به وأنها كم بأمراقة تعالى ﴿ إِنْ أَلَةَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصَرَ اللَّهُ مُسْتَقَيّم ١ ﴿ عَالَ للاَّية المأتى بها على معنى هي قولي : ( إنالله ربي وربكم ) ﴿ وَلِمَا كَانَ هَذَا القُولُ مَا أَجْمَعُ الرَّسَلُ عَلى حقيته ودعوا الناس اليه كان آية دالة على رسالته ، وليس المراد بالآية على هذا المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن بعض العوام بل المراد أنه بعد ثبوت النبوة بالمعجزة كان هذا القول الكونه طريقة الانبياء عليهم السلام علامة لنبوته تطمئن به النفوس، وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز مامر، ويقال: إن حصول المعرفة والتوحيد والاهتداء للطريق المستقيم فى الاعتقادات والعبادات عمن نشأ بين قوم غيروا دينهم وحرفوا كتب الله تعالى المنزلة وقتلوا أنبياءهم ولم يكن بمن تعلم من بقايا أخبارهم من أعظم المعجزات وخوارق العادات، أريقال من الجائز أن يكون قد ذكر الله تعالى في التوراة إذا جاءكم شخص من نعته كذا وكذا يدعوكم إلى كيت وكيت فاتبعوه فإنه نبي مبعوث اليكم فإذا قال: أنا الذي ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان من أعظم الحنوارق ، وقرئ - أن الله ـ بفتح همزة - أن ـ على أن المنسبك بدل من (آية ) أو أن المعنى ( جنتكم با آية ) دالة على أن الله الخ ، ومثل هذا محتمل علىقراءة الكسر أيضا لكن بتقدير القول ، وعلى كلا التقديرين يكون قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأطيعون ) اعتراضا ، وقد ذكرغير واحد أنالظاهر أن هذه الجلة معطوفة على جملة (جئتكم ) الاولى وكررت ليتعلق بها معنى زائدوهو قوله سبحانه : ( إن الله ربى) أو للاستيعاب كقوله تعالى : ( فارجع البصر كرتين ) أي ( جثنكم باكية ) بعد أخرى مماذكرت لـكم من خلق الطير . وإبراء الاكمه . والابرص . والاحياء . والإنباء بالمخفيات . ومن ولادتى بغير أب . ومن كلامىڧالمهد ونحو ذلك، والحكلام الأول لتمهيد الحجةعليهم ، والثانى لتقريبهاإلى الحـكم وهو إيحاب حكم تقوى الله تعالى وطاعته ولذلك جئ بالفاء في ( فاتقوا الله )كا نه قيل : لما جنتكم بالمعجرات الباهرات والآيات الظاهرات ( فاتقوا الله ) الخ وعلى هذا يكونقوله تعالى: ( إن الله ) الخابتداء كلام وشروعاً فىالدعوة المشار إليها بقول مجمل ، فإن الجر الإسمية المؤكدة بأن للاشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد ، وقوله تعالم ( فاعبدوه ) إشارة إلى استكمال القوةالعملية فإنه ملازمة الطاعة التي هي الاتيان بالاوامرو الانتهاء عن المناه

نعقيب هذين الامرين بقوله سبحانه: (هذا صراط مستقيم) تقرير لماسبق ببيان أن الجع بين الامرين الاعتقاد لحق. والعمل الصالح هو الطريق المشهودله بالاستقامة ، ومعنى قراءة الفتح على ماذكر - لان الله - ربي و ربكم عبدوه - فهو كقوله تعالى: (لا يلاف قريش) الخ ، والا شارة إما إلى مجموع الامرين ، أو إلى الأمراك العلو لللا مر الاول ، والتنوين إما للتعظيم أو للتبعيض ، وجملة (هذا ) النعلى القيل : استثناف لبيان المقتضى للدعوة ، هذا (والاشارة في هذه الآيات ظاهرة كالعبارة ) سوى أن تطبيق ما في الآفاق على ما في الانفس يحتاج يبان فقول نقال الله سبحانه: (وإذ قالت الملائكة) أى ملائكة القوى الروحانية لمريم النفس الطاهرة الزكة إن الله اصطفاك ) لكال استعداد كووفور قابليتك (وطهرك) عن الرذائل والاخلاق الردية (واصطفاك لي نساء) النفوس الشهوانية المتدرعة بجلباب الافعال الذميمة (يامريم اقنتي لربك ) أى داومي على الطاعة له الاثتهار بما أمر والانزجار عمانهي (واسجدي) في مساجد الذل (واركعي) في محاريب الخدوع مع الخاضعين ابن في ذلك إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية ، ولله تعالى در من قال:

ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العجز عند الحبائب

( ذلك من أنباء الغيب ) أي من أخبار غيب وجودك ( نوحيه إليك ) يانبي الروح ( وماكنت لديهم) أى لدى القوى الروحانية والنفسانية ، والمراد ما كنت ملتفتاً إليهم بل كنت في شغل شاغل عنهم ( إذيلقون) أقلام استعداداتهم التي يكتبون بها صحف أحوالهم وتوراة أطوارهم ويطرحونها في بحر التدبير (أيهم يكفل) ويدبر ( مريم ) النفس محسب رأيه ومقتضي طبعه ( وماكنت لديهمإذ يختصمون ) في مقام الصدر الذي هو محل اختصام القوى في طلب الرياسة قبل الرياضة وفي حالها ( إذ قالت ) ملائكة القوى الرحانية حين غلبت ( يامريم إنَّ الله يبشرك )بمقتضىالتوجهاليه ( بكلمة منه ) جامعة لحروفالا كوانوهو القلبالمحيط بالعوالم ( اسمه المسيح ) لانه يمسحك بالنور ، أو لانه مسح به ( وجيها في الدنيا) لندبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى الظاهرة وجن القوىالباطنة ، ووجيهافي الآخرةُلقيامه بتدبير المعاد فيطيعه ملكوت سماء الارواح ، أو شريفاً مرفوعاً في الدنيا وهي عبارة عن تجلي الافعال ، وفيالآخرة وهي عبارة عن تجلي الاسماء ( ومن الْمُقربين ) أي المعدودين من جملة مقر بي الحضرة القابلين لتجلى الذات ، وفي الخبر «ماوسعتني أرضي ولاسمائي ولكن وسعني قلب عبدى المؤمن» ( و يكلم الناس )بما يرشدهم في مهد البدن وقت تغذيه بلبان السلوك إلى ملك الملوك (وكهلا) بالغا طور شيخ الروح وواصلاوسط الطريق ( قالت دب أنى يكون لحولد )مثل هذا ( ولم يمسسى بشر )وهو تعجب من ولادتها ذلك من غير تربية معلم بشرى لما أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العلية إنما هو بواسطةشيخمرشد يعرف الطريق ويدفع الآفات ، وقد شاع أنالانسان متىسلك بنفسه ضلأو لم يفز بكثير، ومن كلامهم الشجرة التي تنبت بنفسها لاتثمر ( قال كذلك الله يخلق ما يشاء ) فله أن يصطفي من شاءمن غير تربية مرب ولاإرشاد مرشد بل بمجرد الجذبة الالهكية ، وهذا شأن المرادين وبعض المريدين:

رب شخص تقوده الاقدار للمعالى ومــا لذاك اختيار غافـــل والسعادة احتضنته وهو عنها مستوحش نفار

( ويعلمه ) بالتعليم الآلهي الغني عمايعهد من الوسائط كتاب العلوم المعقولة وحكم الشرائع ومعارف الكتب الا لهية من توراة الظاهر و إنجيل الباطن ، ويجعله رسولا إلى الروحانيين من بني إسرائيل الروح قائلا :

(أنى قد جثتكم) من عالم الغيب با آية عظيمة وهي (أنى أخاق لكم) بالمتربية من طين النفوس البشرية (كميئة) الطائر إلى جناب القدس بجناحي الرجاء والخوف (فأنفخ فيه) بنفث العلم الاكمى ونفس الحياة الحقيقية (فيكون طيراً) أى نفسا حية طائرة في فضاء الجمال والجلال إلى رياض جناب الحق سبحانه (باذن الله وأبرئ الاكمه) أى الاعمى المحجوب برؤية الاغيار عزرؤية نور الانوار (والابرص) المبتلى بأمر اض الرذائل والمقائد الفاسدة التي أوجبت مخالفة لون بشرته الفطرية (وأحيى) ووتى الجهل بحياة العلم الحقيقية (بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون) أى تتناولون من الشهوات و اللذات (وماتد خرون) في بيوت نياتكم من الآمال التي هي كسراب بقيعة (إن في ذلك) المذكور (لآية لكم) نافعة (إن كنتم مؤمنين ، ومصدقا لما بين يدى من) توراة الظاهر فإنه أحد المظاهر (ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم) بسبب عنادكم وقصركم الحق على بعض مظاهره ، وأشير بذلك إلى علم الباطن ، والمراد من البعض إما الكل على حد ماقيل في قوله تعالى : (يصبكم بعض الذي يعدكم) وإما ظاهر معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ما يحرم كشفه ، فقد قال هولانا زين العابدين :

ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى: أنت بمن يعبد الوثنا ولااستحل أناس مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسنا وقد تقدم فى هذا أبو حسن الى الحسين وأوصى قبله الحسنا

(وجئتكم با آية) بعد أخرى (مزر بكم فا تقو الله) في مخالفتى (وأطيعون) فيما فيه كال نشأ تكم (إن الله ردور بكم) فهو الذي يوصلكم إلى مافيه كالمكم (فاعبدوه) بالذلو الانكسار والو قوف على بابه بالعجز والافتقار وامتناوا أمره ونهيه (هذاصر اط مستقيم) يوصلكم إليه ويفد بكم عليه ﴿فَلَمّا أَحَسَّ عيسى منهم الكُفْرَ ﴾ شروع في بيان ما آل أحواله عليه السلام، وقيل: يحتمل أن يكون كله من قبل الملائكة شرحا لطرف منها داخلا تحت القول ويكون كله من قبل الملائكة شرحا لطرف أن قد جئتكم) الح متعلقاً بما قبله ، ولا يكون (أنى قد جئتكم) الح متعلقاً بما قبله ، ولا يكون داخلا تحت القول ويكون المحذوف هناك فجاء عيسى كما بشرالله تعالى رسولا إلى بني إسرائيل ولا يكون (أنى قد جئتكم) المحساس بأنى قد جئتكم با آية من ربكم الآية ، والفاه هنا مفصحة بمثل المقدر هناك على التقدير الثانى، وأصل الاحساس الإدراك با حدى الحواس الخس الظاهرة وقد استعير هنا استعارة تبعية للعلم بلاشبة ، وقيل النه مجاز مرسل عن ذلك من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم والداعى لذلك أن الكفر ممالا يحس، والقول بأن المراد إحساس عن ذلك من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم والداعى لذلك أن الكفر عالا يحس، والقول بأن المراد إحساس كان الكفر عليه عليه السلام، وقد عليه السلام لقى من اليهود قاتلهم الله تعالى شدائد كثيرة واله عليه السلام، وقد عليه السلام، وقد عليه السلام الهوم نا اليهود قاتلهم الله تعالى شدائد كثيرة و

أخرج إسحق بن بشر . وا بن عساكر من طرق عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : «كان اليهود يحتمدون على عيسى عليه السلام و يستهز ، ون به و يقولون له : ياعيسى ، ا أكل فلان البارحة و ما ادخر في بيته لغد؟ فيخبرهم و يسخرون منه حتى طال ذلك به و بهم وكان عيسى عليه السلام ليس له قرار ولاموضع بعرف إنماهو سأئح فى الآرض فر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهى تبكى فسألها فقالت : ما تت ابنة لى لم يكن لى ولد غيرها فصلى عيسى ركعتين ثم نادى يافلانة قومى باذن الرحم فاخرجى فتحرك القبر . ثم نادى الثانية فانصدع القبر . ثم نادى الثالثة نفرجت وهى تنفض رأسها من التراب فقالت : ياأماه ما حلك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ ياأماه اصبرى واحتسى فلاحاجة لى في الدنيايار وحالته سل ربى أن يردني إلى الآخرة وأن بهون على كرب الموت مرتين؟

فدعاربه فقبضها إليه فاستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً» وروى عن مجاهداً نهم أرادوا قتله ولذلك استنصر قومه، و-من لابتداء الغاية متعلق بأحس أى ابتدأ الاحساس من جهتهم؛ وجوزاً بوالبقاء أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أى لما أحس الكفر حال كونه صادراً منهم •

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي ۚ إِلَى اللَّهَ ﴾ المقول لهم الحواريون فايشير إليه آية ـالصف- فإقال عيسى ابن مريم للحواريين الآية . وكونه \_ جميع بني إسرائيل لقوله تعالى: (فا تمنت طائفة من بني إسرائيل وكـفرت طائفة) ـليسبشي إذالآية ايست بنص في المدعى إذ يكني ف تحقق الانقسام بلوغ الدعوة إلى الجميع، و الانصار - جمع نصير كالأشراف جمع شريف، وقال قوم: هو جمع نصر، وضعفه أبو البقاء إلاأن يقدر فيه مضاّف أي من صاحبُ نصري، أو تجعله مصدراً وصف به،والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالامن إليا. وهي مفعول به معني،والمعني من ينصرني حال كونى ملتجئاً إلى الله تعالى أوذاهباً إلى الله،وإماأن يتعلق\_بأنصارى\_مضمناً معنى الاضافة أىمن الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصريءوفي الكشاف في تفسير سورةالصف ماحاصله بمايخالف ماذكره هنا أن إضافة . أنصار ـ للياء إضافة ملابسة أي من حزى ومشاركي في توجهي لنصرة الله تعالى ليطابق جو ابهم الآتي ولا يصح أن يكون معناه من ينصرني مع الله لعدم المطابقة، وفيه أن عدم المطابقة غير مسلم إذنصرة الله تعالى في الجواب ليست على ظاهر هابل لابد من تجوز ،أو إضهار في نصر هم لله تعالى و يضمر ما تحصل به المطابقة ، نعم كون (إلى) بمعنى ـمع-لايخلو عن شئ فقد ذكر الفراء أنهاإنماتكون كذلك إذاضم شئ إلى آخر نحو الدو دإلى الدو دابل أى إذاضممته إليه صار إبلا ، ألاتراك تقول قدم زيدومعه مال، ولاتقول: واليه مال وكذا نظائره فالسالم عن هذا الحمل من التفاسيرمع اشتماله على قلة الاضمار أولى، و (من)هنا اختار بعضهم كون إلى بمعنى اللام، وآخرون كونها بمعنى -ف-وقال في الكشف؛ لعل الأشبه في معنى الآية \_ والله تعالى أعلم \_ أن يحمل على معنى - من ينصر في منهيا نصره إلى الله تعالى خايقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين كأنه عليه السلام طلب منهم أن ينصروه 🐞 تعالى لالغرض آخر مدمجاً أن نصرة الله تعالى في نصرة رسوله ، وجوابهم المحمكي عنهم بقوله سبحانه :

﴿ قَالَ ٱلْحُوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهَ ﴾ شديد الطباق له كأنهم قالوا : نحن ناصروك لأنه نصر الله تعالىللغرض الذى رمز إليه ، ولو قالوا: مكانه نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى ه

وأنت تعلم أن جعل (إلى) بمعنى اللام ، أو فى التعليليتين يحصل طلبة المسيح التى أشير اليها على وجه لعله اقل تمكلفاً ما ذكر ، وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج : من أنه لا يجوز أن يقال : إن بعض الحروف من حروف المعانى بمعنى الا تخر لمكن الحرفين قد يتقاربان فى الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن بعناهما واحد وليس بذلك فليفهم ، و الحواديون - جمع حوارى يقال : فلان حوارى فلان أى خاصته من أصحابه و ناصره ، وليس الحوارى جمعاً ككراسى على مارهم بل هو مفرد منصرف في صرح به المحققون ، وذكر العلامة التفتاز انى أنه مفرد وألفه من تغييرات النسب ، وفيه أن الألف إذا زيدت فى النسبة وغيرت بها تخفف اليا فى الافصح فى أمثاله ، والحوارى بخلافه لأن تخفيف يائه شاذ في صرحوا به ، وبه قرى . فى الآية ، وأصله من التحوير أى التبييض ، ومنه الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى ؛ والحواريات للحضريات نساء من التحوير أى التبييض ، ومنه الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى ؛ والحواريات للحضريات نساء المدن والقرى لما أنه يغلب فيهن البياض لعدم البروز للشمس ، ويطلق الحوارى على ـ القصار ـ أيضا لانه

يبيض الثياب وهو بلغة النبط ، هو ارى بضم الها. و تشديد الواو وفتح الرا. قاله الضخاك ﴿ واختلف ﴾ في سبب تسمية أولتك القوم بذلك فقيل : سموا بذلك لبياض ثيابهم ـ وهو المروى عن سعيد بن جبير ـ وقيل: لانهم كانوا قصارين يبيضون الثياب للناسـ وهو المروى عن مقاتل وجماعة ـ وقيل: لنقاء قلوبهم وطهارة أخلاقهم ـ واليه يشير كلام قتادة ـ وفي تعيين أنهم من أي الطوا تف من الناس خلاف أيضا فقيل: قوم كانوا يصطادون السمك فيهم يعقوب . وشمعون . ويوحنا فمر بهم عيسى عليه السلام فقال لهم : أنتم تصيدون السمك فان اتبعتمو في صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة الأبدية ؟ فقالوا: له من أنت ؟ قال : عيسي ابن مريم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة ، وكان شمعون قد رمىشبكته تلك الليلة فما اصطاد شيئا فأمرَّعيسي علَّيه السلام بإلقائها في الماء مرة أخرىففعل فاصطاد ماملا سفينتين فعند ذلك آمنو ابه عليه السلام، وقيل: هم اثناعشر رجلا ، أو تسعة وعشرون من سائرالناس اتبعوا عيسيعليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا : ياروحالة جعنافيضرب يده على الارض فيخرج لكل واحد رغيفان ، وإذا عطشوا قالوا:عطشنا فيضرب بيده على الارض فيخرج الماه فيشربون فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا أسقيتنا وقد آمنا بك ؟ فقال : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالكراء ويأكلون، وقيل : إن واحداً من الملوك صنع طماما وجمع الناس عليه وكان عيسي عليه السلام علىقصعة فكانت القصعة لاتنقص فذكر ذلك للملك فذهب اليه الملك مع أقاربه فقالوا له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم فقال الملك: إنى تارك ملكي ومتبعك فتبعه مع أقار به فأولئك هم الحوار يون،وقيل: إنأمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن يعلمه شيئا وجده أعلم به منه فغاب الصباغ يوما لمهم وقال له : ههنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منها علامة فاصبغها بتلك الألوان فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل الجميع فيه ، وقال : كونى باذن الله كما أريد فرجع الصباغ فأخبره بما فعل فقال : أفسدت على الثياب قال ؛ قم فانظر فكان يخرج ثو با أحمر . و ثو با أخضر . و ثو با أصفر كاكان يريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانو الحواريين ، ونقل جمع عن القفال أنه يجوز أن يكون بعضهم من الملوك . وبعضهم من الصيادين . وبعضهم من القصارين . وبعضهم من الصباغين . وبعضهم من سائر الناس وسموا جميعاً بالحواريين لانهم كانوا أنصار عيسي عليه السلام والمخلصين في عبته وطاعته . والاشتقاق كيفكانواهو الاشتقاق ومأخذه إما أن يؤخذ حقيقياو إماأن يؤخذ بجاذيا وهوالاوفق بشأن أولئك الإنصار ، وقيل: إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع. ومنه قوله تعالى: ( إنه ظن أن لن يحور ) وكاثنهم سموا

بذلك لرجوعهم إلى الله تعالى ،

ومن الناس من فسر الحوارى بالمجاهد فان أريد بالجهاد ماهو المتبادر منه أشكل ذلك حيث أنه لم يصح أن عيسي عليه السلام أمر به ۽ وادعاه بعضهم مستدلابقوله تعالى: ( فا منت طائفة من بني إسر ائيل و كفر ت طائفة فأيدنا الدين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ولا يخني أن الآية ليست نصاً في المقصود لجواز أن يراد بالتأييدالتأييد بالحجة وإعلاء الكلمة،وإن أريد بالجهاد جهاد النفس تجريعها مرائر التكاليف لم يشكل ذلكه نعم استشكل أن عيسي عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فما معني طابه الانصار؟ وأجيب بأنه عليه السلام لما علم أن اليهود يريدون قتله استنصر للحماية منهم ـ كما قاله الحسن .ومجاهد ـولم يستنصر للقتال معهم على الايمان بما جاء به، وهذا هو الذي لم يؤمر به لاذلك بلر بما يدعى أن ذلك مأمور به لوجوبالمحافظة

على حفظ النفس ، وقد روى أن اليهو دلما طلبوه ليقتلوه قال للحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقى فيه شبهي فيقتل مكانى؟ فأجابه إلىذلك بعضهم ، وفي بعض الأناجيل أناليهود لما أخذواعيسي عليه السلام سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الاحبار عظيم فرمى باذنه فقال له عيسى عليه السلام: حسبك ثم أدنى أذن العبد فردها إلى موضعها فصارت كاكانت ، وقيل: يجوز أن يكونطاب النصرة للتمكين من إقامة الحجة ولتمييز الموافق من المخالف وذلك لايستدعى الامر بالجهادكما أمر نبينا روح جسد الوجو دصلى الله تعالى عليه وسلم وهو الظاهر لمن أنصف، والمراد من أنصار الله أنصار دينه ورسوله وأعو انهما على ماهو المشهور ﴿ ءَامَنَّا بِاللَّهِ ﴾ مستندلتلك الدعوى جارية مجرى العلة لها ﴿ وَٱشْهَدْ ﴾ عطف على (آمنا) ولا يضر اختلافهماً إنشائية وإخبارية لما تحقق في محله ، وقيل ؛ إن( آمنا ) لإنشاء الإيمان أيضا فلا اختلاف ﴿ بِأَنَّا مُسْلُمُونَ ٢٥ ﴾ أى منقادون لما تريده منا ويدخل فيه دخولا أولياً نصرتهم له ،أو بأن ديننا الاسلام الذي هودين الانبياء من قبلك فهو إقرار معنى بنبوة من قبله عليه السلام وهذا طلب منهم شهادته عليه السلام لهم يو مالقيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم إيذانا على قالـالكرخي ـبأن مرمىغرضهم السعادة الاخروية وجاً في المائدة ( بأننا) لأن ما فيها ـ يما قيل ـ أول كلام الحواريين فجاء على الاصل ، وما هنا تـكرار له بالمعنى فناسب فيه التخفيف لأن كلا من التخفيف والشكرار فرع ، والفرع بالفرع أولى ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَّا بَمَا أَنزَلْتَ ﴾ عرض لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعائهم الآتى ، وقيل: مبالغة في إظهار أمرهم ﴿ وَٱلَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ أى امتثلناماأتى به منك إلينا ﴿ فَأَ كُتْبْنَا مَعَ ٱلشَّلْهدينَ ٥٣ ﴾ أى محمد الطلقة وأمته لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق روأه عكرمة عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ وروى أبوصالح عنه أنهم من آهن من الامم قبلهم ، وقيل: المراد من (الشاهدين) الانبياء لأن كل نبي شاهد لأمته وعليها ، وقال مقاتل : هم الصادقون ، وقال الزجاج : هم الشاهدون للانبياء بالتصديق ، وقيل : أرادوا مع المستغرقين في شهود جلالك بحيث لانبالي بما يصلُّ الينا من المشاق والآلام فيسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرة رسولك ، وقيل ؛ أرادوا اكتب ذكرنا فى زمرة من شهدحضرتك من الملائكة المقربين كقوله تعالى :( إن كتاب الأبراد لني عليين) ولايخني مافى هذا الأخير منالتكلف والمعنى على ماعداه أدخلنا في عداد أولئك ، أوفى عداد أتباعهم ، قيل: وعبروا عن فعل الله تعالى ذلك بهم بلفظ ( فاكتبنا ) إذكانت الكتابة تقيد وتضبط مايحتاج إلى تحقيقه وعلمه في ثاني حال ،وقيل: المراد اجعل ذلك وقدره في صحائف الازل ؞

ومن الناس من جعل الكتابة كناية عن تثبيتهم على الايمان فى الحناتمة ، والظرف متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعول \_ اكتبنا \_ ﴿ وَمَكَرُواْ ﴾ أى الذين احس منهم الكفر إذ وكلو ابه من يقتله غيلة ﴿ وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ بأن ألقى شبهه عليه السلام على غيره فصلب ورفعه اليه ، قال ابن عباس : لما أراد ملك بنى إسرائيل قتل عيسى عليه السلام دخل خوخة وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم خبيث : ادخل عليه فاقتله فدخل الحقوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم خبيث : ادخل عليه فاقتله فدخل الحقوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم — تفسير روح المعانى)

أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسي، وقال وهب: أسروه ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الارض فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم فأخذوا رجلا يقال له يهودا ـ وهو الذي دلهم على عيسي ـ وذلك أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهم ثم قال ليكفرن بى أحدكم قبلأن يصيح الديك فيبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتَى أحد الحواريين إليهم وقال: ما تجعلون لى إن دللتــكم عليه ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: أما الذي دللته عليه فلم يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ـ وهم يظنون أنه عيسى ـ فلما صلب شبه عيسى وأتى على ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : اهبط على مريم ثم لتجمع لك الحواريين وبثهم فى الارض دعاة فهط عليها واشتعل الجبـل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة ثم رفعه الله سبحانه ، وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصاري فلما أصبح الحواريون قصدكل منهم بلدة من أرسله عيسي اليهم، وروى عن غير واحد أن اليهود لما عزموا علىقتله عليه السلاماجة.مالحواريون فىغرفة فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم إبليس جمع اليهود فركبمنهمأربعة آلافرجلفأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحواريين .أيـكم يخرجو يقتل ويكون معى فى الجنة ؟ فقال واحدمنهم : أنايانبي الله فألقى عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليــه السلام فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعموالمشربورفعهاليه ، ثم إن أصحابه لما رأوا ذلكتفرقوا ثلاثفرق فقالت فرقة : كان الله تعالى فينا فصعدإلى السماء ، وقالت فرقةأخرى : كان فينا ابن الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه اليه ۽ وقالت فرقة أخرى منهم ؛ كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء الله ثم رفعه اليه وهؤلاء هم المسلمون ، فتظاهرت عليهم الفرقتان الـكافرتان فقتلوهم فلم بزل الاسلام مندرسالآثار إلى أن بعث الله تعالى محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ، وروىءن ابن إسحق أن اليهوُّ دعذبوا الحواريين بعدرفع عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم وكان ملك اليهود من رعيته واسمه داود بن نوذًا فقيل له : إن رجلا من بني إسرائيل بمن تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم إحياء الموتى وإبراء الآكمه والابرص ـ فعل وفعل فقال: لو علمت ذلك ماخليت بينهم وبينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرمها ثم غزا بني إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظيما ، ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل وسبى ولم يترك فييت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة. والنضير إلى الحجاز ،

هذا وأصل المسكر قيل: الشر، ومنه (مكر الليل) إذا أظلم، وقيل الالتفات ومنه المكور للسرب من الشجر ذى التفات، واحده مكر، والممكورة من النساء للملتفة الخلق مطويته وفسره البعض بصرف الغير عما يقصده بحيلة، وآخرون باختداع الشخص لايقاعه فى الضرر، وفرقوا بينه و بين الحيلة بأنها قد تكون لاظهار ما يمسر من الفعل من غير قصد إلى الاضرار، والمسكر حيلة على الشخص توقعه فى مثل الوهق، وقالوا: لا يطلق على الله تعالى إلا بطريق المشاكلة لأنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداءاً مكر الله سبحانه وإلى ذلك ذهب العضد. وجماعة - وخالفهم الأمهرى، وغيره في فجوزوا الاطلاق بلا مشاكلة مستداين بقوله تعالى:

( أَفَامَنُوا مَكُرُ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرُ اللَّهُ ) فَإِنَّهُ نَسَبِ إِلَيْهُ سَبِحَانُهُ ا بتداءاً •

ونقل عن الامام أن المكر إيضال المكروه إلى الغير على وجه يخنى فيه ، وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة ، وقال غير واحد : إنه عبارة عنالتدبيرالمحـكم وهوليس.بممتنع عليه تعالى ، وفىالحديث« اللهم|مكر لى ولا تمكر بي » ومن ذهب إلى عدم الاطلاق ـ إلا بطريق المشاكلة ـ أجاب عن الاستدلال بالا ية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة التقديرية كما فى قوله تعالى : ( صبغة الله ) و لا يخنى مافيه ،فالأولىالقول بصحةالاطلاق عليه سبحانه ابتداءاً بالمعنى اللائق بجلاله جل جلاله، ومما يؤيدذلك قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَا كُرنَ } ٥ ﴾ أى أقواهممكراً وأشدهم ، أو أنمكره أحسن وأوقع فى محله لبعده عن الظلم فا نِه يبعد المشاطّة ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾ ظرف \_ لمكر \_ أو لمحذوف نحو و قع ذلك ولوقدر اذكر حكافى أمثاله \_ لم يبعد و تعلقه بالماكرين بُعيدإذ لايظهر وجه حسن لتقييد قوة مكره تعالى بهذا الوقت ﴿ يَاعيسَى ٓ انِّى مُتَوَّفِّيكَ وَرَافَعُكَ إِلَى ٓ ۖ أَخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال . هذا من المقدم والمؤخر أي رافعكَ إلى ومتوفيك ، وهذا أحدتأو يلاتاقتضاها مخالفة ظاهر الآية للمشهور المصرح به في الا "ية الاخرى، وفي قوله على : «إن عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيامة » • وثانيها أن المراد إنى مستوفى أجلك وعيتك حتف أنفك لاأسلط عليك من يقتلك فألـكلام كناية عن عصمته من الاعداء وماهم بصدده من الفتك به عليه السلام لانه يلز ممن استيفاء الله تعالى أجله و مو ته حتف أنفه ذلك، وثالثها أن المراد قابضك ومستوفى شخصك من الارض - من توفى المال ـ بمعنى استوفاه وقبضه & ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لانهما أخوان ويطلق كل منهما على الا ٓخر ، وقد روى عن الربيع أن الله تعالىرفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نائم رفقاً به،وحكى هذا القولوالذى قبله أيضا عن الحسن وخامسها أنَّ المراد أجعلك كالمتوفى لانه بالرفع يشبُّه ،وسادسهاأن المراد آخذكوافياً بروحك وبدنك فيكون (ورافعك إلى) كالمفسر لما قبله ، وسابعها أن المرادبالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوت، وثامنها أن المرادمستقبل عملك، ولا يخلو أكثرهذه الاوجه عن بعد لاسما الاخير، وقيل: الآية محمولة على ظاهرها، فقد أخرجابن جرير عنوهبأنه قال: توفى الله تعالى عيسى ابن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه اليه ه وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه ، وأن مريم حملت به ولها ثلاثعشرة سنة وأنه رَّفع وهو ابن ثلاث وثلاثين ، وأن أمه بقيت بعد رفعه ستسنيين ، وورد ذلك في رواية ضعيفة عن ابن عباس ـ والصحيح كما قاله القرطبي ـ أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم ـ وهو اختيار الطبرى ـ والروايةالصحيحة عنابن عباس ،وحكاية أن الله تعالى تو فاهسبع ساعات ذكر ابن إسحق أنهامن زعم النصارى ه ولهم فى هذا المقام كلام تقشعر منه الجلود، ويزعمون أنه فى الانجيل وحاشا الله ماهو إلا افتراء وبهتان عظيم ، ولا بأس بنقله ورده فان فى ذلكرة عواهم فيه عليه السلام الربوبية على أتم وجه ، فنقول : قالوا :بينما المسيح مع تلاميذه جالس ليلة الجمعة لثلاثءشرة ليلة خلت من شهر نيسان إذجاء يهودا الاسخر يوطى أحد الاثني عشر ومعه جماعة معهم السيوف والعصى من عند رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال لهم يهودا: الرجل الذي أقبلهو هو فأمسكوه فلما رأى يهودا المسيح قال : السلام عليك يامعلم ثم أمسكوه فقال يسوع : مثل ما يفعل باللصوص خرجتم لى بالسيوف والعصى وأنا عندكم فى الهيكل كل يوم أعلم فلم تتعرضوا لى لكن

هذه ساعة سلطان الظلمة فذهبوا مه إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ وتبعه بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليلاوجلس ناحية منها متنكراً ليرىما يؤول أمره اليه فالتمس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها فجاء جماعةمن شهود الزور فشهد منهم اثنان أن يسوع قال ؛ أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه في ثلاثة أيام فقال له الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشئ ؟ فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح ؟ فقال أنت قلت ذاك وأنا أقول لـ كم من الآن لاترون ابن الانسان حتى تروه جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء وأن ناساً من القيام ههٰنا لا يذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان آتياً في ملـكوته فلما سمع رئيس الكهنةذلك شق ثيابه وقال: ما حاجتنا إلىشهادة يهوداقد شمعتم عاذا ترون في أمره ؟ فقالوا: هذامستوجب الموت فينتذبصقوا في وجه البعيد ولطموه وضربوهوهزأوا بهوجعلوا يلطمونه ويقولون: بين لنا من لطمك ولما كان من الغد أسلموه لفيلاطس القائد فتصايح الشعب بأسره \_ يصلب يصلب - فتحرج فيلاطس من قتله، وقال: أى شر فعل هذا فقال الشيوخ: دمه عليهم وعلى أولادهم فحينئذ ساقه جند القائد إلى الابروطوريون فاجتمع عليه الشعب ونزعوه ثيابه وألبسوه لباسآ أحمر وضفروا إكليلامن الشوك وتركوه على رأسه وجعلوا فى يده قصبة ثم جثوا على ركبهم يهزأون به ويقولون : السلام عليك ياملك اليهود وشرعوا يبصقونعليه ويضربونه في رأسه ثم ذهبوا به وهو يحمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسمروا يديه على الخشبة فسألهم شربة ما فأعطوه خلا مدافآ بمر فذاقه ولم يسغه وجلس الشرط فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجعلوا عند رأسه لوحا مكتوباً هذا يسوغ ملك اليهود استهزاءاً به ، ثم جاءوا بلصين فجعلوهما عن يمينه وشماله تحقيراً له وكان اليهود يقولون له : يآناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسكوإن كنت ابنالله كاتقول انزل عن الصليب ، وقال اليهود إهذا يزعم أنه خاص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان متوكلا على الله تعالى فهو ينجيه بما هو فيه؟و لما كانست ساعات من يوم الجمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت عظيم - آلوى آلوى إيما صاصا ـ أى إلهي إلهي لم تركتني و خذَّلتني وأخذ اليهود سفنجة فيها خلور فعها أحدهم على قصبة وسقاه ، وقال آخر : دعوه حتى نرى من يخلصه فصرخ يسوع وأمال رأسه وأسلم الروح و انشق حجاب الهيكل وانشقت الصخورو تفتحت القبور وقام كثير من القديسين من قبوهمودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للناس ولماكان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى يوسف بلفائف نقية وتركه فى قبركان قد نحته في صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيما وجاء مشايخ اليهود من الغد الذي بعد الجمعة إلىفيلاطس القائد فقالوا: يأسيدي ذكرنا أن ذاك الضالكان قد ذكر لتلاميذه أنا أقوم بعد ثلاثة أيام فلو أمرت من يحرس القبر حتى تمضى المدة كى لاتأتى تلاميذه و يسرقوه ثم يشيعون فى الشعب أنه قام فتـكون الضلالة الثانيةشرآ من الاولى فقال لهم القائد : اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كما تريدون فمضوا وفعلوا ما أرادوا، وفي عشية يوم السبت جاءت مريم المجدلانية ومريم رفيقتها لينظرن إلى القبر ،

وفى إنجيل مرقص إنما جاءت مريم يوم الآحد بغلس وإذا ملك قد نزل من السماء برجة عظيمة فألقى الحجر عن القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرق فكادا لحرس أن يموتو ا من هيبته ثم قال للنسوة : لا تخافا قد علمت أنكما جئتما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنه قد قام تعالين انظرن إلى المسكان الذى كان فيه الرب واذهبا وقولا لتلاميذه إنه سبقكم إلى الخليل فمضتا وأخبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء السكهنة الخبر

فقالوا: لا تنطقوا بهذا ورشوهم بفضة على كتهان القضية فقيلوا ذلك منهم وأشاعوا أن التلاميذ جاءوا وسرقوه ومهدت المشايخ عذرهم عند القائد ومضت الأحد عشر تليذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم ، وجاء لهم بسوع وكلمهم وقال لهم : اذهبوا فعمدوا كل الأمم وعلموهم ماأوصيكم به ، وهو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر انتهى وهمهنا أهور ﴾ الأول أنه يقال للنصارى : ماادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تو اتراً أو آحاداً فان زعموا أنه آحادلم تتم بذلك حجة ولم يثبت العلم إذ الآحاد لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب، و إذا كان الآحاد يعرض لهم ذلك فكيف يحتج بقولهم فى القطعيات ؟ ؛ وإن عزوا ذلك إلى التواتر اقلالهم : أحد شروط التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة بأن يكون الاخبار فى كل طبقة بمن لا يمكن مواطأته على المكذب فان زعمتم أن خبر قتل المسيح كذلك أكذبتم نصوص الانجيل الذي بأيديكم إذ قال نقلته الذين دو نوه المكذب فان زعمتم أن خبر قتل المسيح كذلك أكذبتم نصوص الانجيل الذي بأيديكم إلى هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوى بطرس من بعيد فلمادخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم اليه فعرفته فقالت : هذا كان مع يسوع فحلف أنه لا يعرف يسوع و لا يقول بقوله و خادعهم حتى تركوه و ذهب ، ولم يكد يذهب وأن شابا يسوع فحليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره بأيديهم وذهب عريانا فهؤ لاء أصحابه وأتباعه لم يحضر أحد منهم بشهادة الا نجيل ، وأما أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم حضروا الآمر فلا نسلم أنهم بلغوا عدد التواتر بل نفرا آحاداً وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانهم كانوا آحاداً وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانهم كانوا آحاداً وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانهم كانوا آحاداً وهم أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاما منهم أنهم خانه والمنور به وبلغوا منه أمانهم كانورا آلزم شرط التواتر \*

ويؤيد هذا أن رؤساء الكهنة فيما زعمتم رشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من اليهود صلبوا شخصاً من أصحاب يسوع وأوهموا الناس أنه المسيح لتتم لهم أغراضهم على أن الاخباريين ذكروا أن بختنصر قتل علماء اليهود فى مشارق الارض ومغاربها لانهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا حتى لم يثبق منهم إلا شرذمة ، فالمخبرون لم يبلغوا حد التواتر فى الطبقة الوسطى أيضا \*

الثانى أنفى هذا الفصل ما تحكم البداهة بكذبه ، وما تضحك الثكلى منه، وما يبعده العقل مثل قوله للكهنة : إنكم من الآن ما ترون ابن الانسان بريدون بالانسان الرب سبحانه \_ فانه لم يرد إطلاق ذلك عليه جل شأنه في كتاب، وقوله إن ناساً من القيام ههذا الخ فانه لم ير أحد من القيام هناك قبل موقة عيسى عليه السلام آتيا في ملكو ته، وقول الملك للنسوة : تعالين فانظرن إلى الموضع الذي كانفيه الرب فانه يقال فيه: أرب يقبر و إله يلحد، أف لتراب يغشى وجه هذا الاله، وتباً لكفن ستر بحاسنه ، وعجباً للسماء كيف لم تبد وهو سامكها \_ وللارض لم تمد \_ وهو ماسكها ـ وللحيوان كيف لم تمد \_ وهو ماسكها ـ وللحيوان كيف لم تعتق \_ وهو مسبعه ـ وللكون كيف لم يمحق - وهو مبدعه - سبحان الله كيف استقام الوجود والرب في لم يصعق \_ وهو مشبعه ـ ولاكون كيف لم يمحق - وهو مبدعه - سبحان الله كيف استقام الوجود والرب في اللحود، وكيف ثبت العالم على نظام والاله في الرغام (إنا لله وإنا اليه راجعون) على المصيبة بهذا الرب والرزية بذا الإله لقد ثكلته أمه، وعدمه لاأنا لك قومه ؟! وقوله بالهي إلمي لم خذلتي فإنه ينافي الرضا عر ـ القضاء ، بذا الإله لقد ثكلته أمه، وعدمه لاأنا لك قومه ؟! وقوله بالهي إلهي لم خذلتي فإنه ينافي الرضا عر ـ القضاء ، ويناقض التسليم لاحكام الحكيم ، وذلك لايليق بالصالحين فضلا عن المرسلين على أنه يطلو عوى الربوبية التي تعتقدونها ، وقولهم ؛ إنه قام كثير من القديسين من قبورهم الخ فانه كذب صريح لانه توحونها والألوهية التي تعتقدونها ، وقولهم ؛ إنه قام كثير من القديسين من قبورهم الخ فانه كذب صريح لانه لوكان صحيحا لاطبق الناس على نقله ولزال الشك عن تلك الجوع في أمر يسوع ، وقولهم : مضت الاحدعشر

تلبيذاً إلى الخليل الح فانه قد انطفأفيه سراج التلبيذ الثانى عشر على ما يقتضيه قول المسيح؛ ويل لمن يسلم ابن الانسان مع أن يسوع بزعمكم قال لتلاميذه الاثنى عشر وفيهم يهودا الاسخريوطى الذى أسلمه للقتل إنكم ستجلسون يوم القيامة على اثنى عشر كرسياً تدينون اثنى عشر سبط بنى إسرائيل ، وقولهم: إنهم سألهم شربة ما عفانه فى غاية البعد لأن الانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين يوماو أربعين ليلة ومثله لا يجزع من فراق الما عساعة لاسيا وقد كان يقول لتلاميذه : إن لى طعاماً لا تعرفونه إلى غير ذلك \*

﴿ الثالث ﴾ إن ماذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة السبت مع صلبه يوم الجمعة مخالف لما رواه متى في إنجيله فَانه قال فيه : سأل اليهود المسيح أن يريهم آية فقال : الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آية يونيان النبي- يعني يونس عليه السلام ـ لأنه أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان يقيم في بطن الارض ثلاثة أيام و ثلاث ليال ﴿ الرابع ﴾ أن في هذه القصة ما يدل دلالة واضحة على أن المصلوب هو الشبه وأن الله تعالى حمى المسيح عليه السلام عن الصلب كما سيتضح لك مع زيادة تحقيق عند قوله تعالى: (وماقتلوه وماصلبوه ولـكنشبه لهم) هذا وإنما أكد الحـكم السابق اعتناءاً به أو لأن تساط الكفار عليه جعل المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه ، وأراد سبحانه بقوله :( ورافعك إلى)رافعكإلىسمائى ، وقيل : إلى كرامتى، وعلىكل فالـكلامعلىحذفمضاف إذ من المعلوم أن البارئ سبحانه ليس بمتحيز فيجهة ، وفيرفعه إلى أيسماء خلاف، والذي اختاره الـكثير من العارفين أنه رفع إلى السهاء الرابعة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رفعه إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ثم يهبطهالله تعالى عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس، وفى الخازن أنهسبحانه لمارفعه عليه السلام اليه كساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائدكة فهو معهم حول العرش وصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً ، وأور دبعض الناس ههنا إشكا لات وهي أن الله تعالىكان قدأيده بحد يل عليه السلام كاقال سبحانه: (و أيدناه بروح القدس) ثم إن طرف جناح من أجنحة جبريلكان يكني للعالم فكيف لم يك ف منع أو لئك اليهودعنه؟! وأيضاأنه عايه السلام لما كانقادراً على إحياء الموتى و إبراء الألمه والابرص فكيف لم يقدر على إماتتهم و دفع شوكتهم. أو على إسقامهم و إلقاء الزمانة و الفلج عليهم حتى يصير و اعاجزين من التعرض له ؟ وأيضا لما خلصه من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما الفائدة في إلقاء شبه على الغير؟ وأجيب عن الحكل بأن بناءالتكليف على الاختيار، ولو أقدرالله تعالى جبريل، أوعيسي عليهما السلام على دفع الاعداء، أورفعه من غير إلقاء شبهه إلى السماء لبلغت معجزته إلى حد الالجاء، والقول- بأن فتح باب إلقاء الشبه يوجب ارتفاع الامان عن المحسوسات وأنه يفضى إلى سقوط الشرائع وإبطال النواتر ، وأيضا إن فيذلك الا لقاء تمويهاوتخليطاوذلك لا يليق بحكمة الله تعالى ـ اليس بشئ ، أما أولافلا تن إلقاء شبه شخص على آخر و إن كان مكنا في نفسه إلا أن الاصل عدم الا لقاء واستقلال كل من الحيوان بصورته التيهي له، نعم لوأخبر الصادق با لقاءصورة شخص على آخرقلنا بهوأعتقدناه فحينئذ لايرتفعالامان عن المحسوسات بل هي باقية على الاصل فيها فيها لم يخبر الصادق بخلافه على أن إبطال التواتر بفتح هذا الباب ممنوع لانه لم يشترط فى الخبر أن يكون عن أمر ثابت فىنفس الامربل يكني فيه كونه عن أمر محسوس على ماقاله بعض المحققين ، وأما ثانياً فلائن التمويه والتلبيس إن كان على الاعداءفلا نسلم أنه بما لايليق بالحـكمة وإن كانت النجاة بما تمكن بدون الإلقاء وإن كان ذلك على أوليائه فلا نسلم أن في الإلقاء تمويها لانهم كانوا عارفين يقيناً بأن المطلوب الشبه لا عيسي عليه السلام في ستعرفه إن شاء

الله تعالى ، والقول \_ بأن المطلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقى حياً زمانا طويلا فلولاأنه كان عيسى لاظهرالجزع وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر \_ ليس بشئ أيضاً ، أما أولا فلا أن دعوى تواتر بقاء المصلوب حياً زمانا طويلا بما لم يثبتها برهان . والثابت أن المصلوب إبما صلب فى الساعة الثانية من يوم الجمعة ومات فى الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل و دفن ، ومقدار أربع ساعات لا يعد زمانا طويلا كما لا يخفى، وأماثانياً فلا نعدم تعريف المصلوب نفسه إما لانه أدركته دهشة منعته من البيان والايضاح، أو لانالته تعالى أخذ على السانه فلم يستطع أن يخسر عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن يفصح الرجل عن أمره ، أو لانه لصديقيته آثر المسيح بنفسه وفعل ذلك بعهد عهده اليه رغبة فى الشهادة ، ولهذا ورى فى الجواب الذى نقلته النصارى فى القصة وقد وعد المسيح عليه السلام التلاميذ على ما قول الموت معك لمتناوالشبه من معلم ما عاهدوا الله عليه ) ، ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الاعداء لا من الاولياء روى أنه جعل يقول لليهود ماعاهدوا الله عليه ) ، ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الاعداء لا من الاولياء روى أنه جعل يقول لليهود عند الصلب : لست المسيح وإنما أنا صاحبكم لكنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قوله وصلوه ، والقول ـ بأنه لوكان خلاك لتواتر ـ لا يخفى مافيه لمن أحاط بما ذكرناه خبراً فتأمل و مُعلَمَّدُكُ مَن الدَّين كَفَرُوا ﴾ يحتمل أن يسكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل ، وفى الاول تطهيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع ، ويحتمل أن يسكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل ، وفى الاول جعلهم كأنهم نجاسة ، وفى الثانى جعل فعلهم كذلك والاول هو الظاهر ـ وإلى الثانى ذهب الجبائى ـ ه

والمراد من الموصول اليهود ، وأتى بالظاهر على ماقيل دون الضمير : إشارة إلى علة النجاسة وهي الكفر وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حاتم عن الحسن أن المراد من الموصول اليهود . والنصارى . والمجوس وكفار قومه ﴿ وَجَاعَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوكُ ﴾ قال قتادة . والحسن ، وابن جريج . وخلق كثير : هم أهل الاسلام اتبعوه على ملته وفطرته من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ فَوْقَ الدَّينَ كَفَرُواْ ﴾ وهم اليهودا و سائر من شمله هذا المفوم فان المؤمنين يعلونهم بالحجة ، أو السيف فى غالب الامر ي

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أن المراد من الموصول الأول النصارى ، ومن الثاني اليهود وقد جعل سبحانه النصارى فوق اليهود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربها، وعلى هذا يكون المراد من الأتباع مجرد الادعاء والمحبة ولا يضر في غلبتهم على اليهود غلبة المسلمين عليهم، وإذا أريد بالاتباع ما يشمل أتباع المسلمين، وهذا الاتباع يصح أن يراد بالمتبعين ما يشمل المسلمين والنصارى مطلقاً من آمن به قبل مجي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم و نسخ شريعته ، ومن آمن بزعمه بعد ذلك وقد يراد من الاتباع المعنى الأول فيجوز أن يراد من المتبعين المسلمون ، والقسم الأول من النصارى، وتخصيص المتبعين بهذه الامة وحمل الاتباع على المجي بعد عما لا ينبغي أن يخرج عليه الكتاب الكريم كجعل الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الوقف على (الذين كفروا) ﴿ إِلَىٰ يَوْمَ النَّيْمَ مَم متعلق بالجعل أو بالاستقرار المقدر في الظرف، وليس المراد إن ذلك ينتهى حينتذ و يتخلص (الذين كفروا) من الذلة أو بالاستقرار المقدر في الظرف، وليس المراد إن ذلك ينتهى حينئذ و يتخلص (الذين كفروا) من الذلة بل المرد أن المتبعين يعلونهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مايريد ه

ومن الناس من حمل الفوقية \_ على العلو الرتبي والفوقية بحسبالشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأبيد

كما فى قولهم مادامت السهاء، وما دار الفلك بناءاً على ظن أن عدم انتهاء علو المؤمنين وذلة الكافرين إلى ذلك اليومموجب لهذاالجعل وليس بذلك ( ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجعُ بُمُ ) أى مصير كم بعد يوم القيامة ورجوعكم ، والضمير لعيسى عليه السلام والطائفتين ، وفيه تغليب على الأظهر ، و( ثم ) للتراخى ؛ وتقديم الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد ، ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فقط ، وفيه التفات للدلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الاعتناء ه

﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ أى فأقضى بينكم إثر رجوعكم إلى ومصيركم بين يدى ﴿ فَيَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلَفُونَ ٥٥ ﴾ من أمور الدين ، أو من أمر عيسي عليه السلام ، والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل ، ﴿ فَامَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذَّابُهُمْ عَذَا بِأَ شَـديداً ﴾ تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه : ( فأحكم ) وتفصيل لة على سبيل النقسيم بعد الجمع ، وإلى ذلك ذهب كثير من المحققين ، واعترض بأن الحكم مرتب على الرجوع إلى الله تعالى وذلك فى القيامة لامحالة ، فكيف يصم تفسيره بالعذاب المقيد بقوله تعالى : ﴿ فَالدُّنْيَا وَأَلاَّ خَرَة ﴾؟؛ وأجيب بوجوه،الأول أن المقصود التأبيد وعدُّم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والْآخرة ، الثانى أن المراد بالدنياوالآخرةمفهومهما اللغوىأي الاولوالآخر، ويكون ذلك عبارة عن الدوام وهذا أبعدمن الأولجداً ، الثالث ماذكر صاحب الـكشف من أن المرجع أعممن الدنيوي والاخروي ، وقوله سبحانه : ( إلى يوم القيامة ) غاية الفوقية لاغاية الجعل، والرجوع متراخ عرب الجعل وهو غير محدود على وزان قولك: سأعيرك سكني هذا البيت إلى شهر ثم أخلع عليك بثوب من شأنه كذاوكذا فإنه يازم تأخر الخلع عن الاعارة لا الخلع، وعلى هذا توفية الآجر لِغُسُنُم الدارين ، ولايخنى أن فى لفظ (كنتم ) فىقوله جل وعلا : ( فيما كنتم فيه تختلفون ) بعض نبوة عَن هذا المعنى ، وأن المعنى - أحكم بينكم في الا شخرة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا ـ ه الرابع أن العذاب فيالدنيا هو الفوقية عليهم ، والمعنى أضم إلى عذاب الفوقيةُ السابقة عذاب الآخرة قال في الـكشف : وفيه تقابل-سزو إنهذه الفوقية مقدمةعذاب الآخرة ومؤكدته ، وإدماج أنها فوقيةعدل لاتسلط وجود ، ولا يخنى أنه بعيدمن اللفظ جداً إذ معنى أعذبه في الدنيا والا آخرة ليس إلا أنَّي أفعل عذاب الدارين إلا أن يقال . إن اتخاذ الـكل لايلزم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل في الآخرة تعذيب الدارين بأن يفعل به عذاب الآخرةوقد فعل في الدنيا عذابالدنيا فيكون تمام العذابين في الآخرة • الخامسأن فى الدنياو الآخرة متعلق -بشديد \_ تشديداً لامر الشدة وليس بشئ كالايخنى، والاولى من هذا كله ماذكره بعض المحققين أن يحمل معنى ( ثم ) على التراخي الرتبي والترقيمن كلام إلى آخر لاعلى التراخي في الزمان فحينئذ لا يلزم أن يكون رجوعهم إلىالله تعالىمتأخراً عنالجعل في الزمانسواء كانقوله جل شأنه : ( إلى يوم القيامة )غاية للجعل أوالفوقية فلامحذور ، ثم إن المراد بالعذاب فىالدنيا إذلالهم بالقتل والآسر والسبىوأخذ الجزية ونحو ذلك ، ومن لم يفعل معه شئ من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ يعلم أن الاسلام يطلبه وكني بذلك عذا با ، و بالعذاب في الآخرة عقاب الآبد في النار ﴿ وَمَا لَحُـم مِّن تَلْصِرِينَ ٥٦ ﴾ أي أعوان يدفعون عنهم عذاب الله ، وصيغة الجمع - كاقال مو لا نامفتي الروم - لمقابلة ضمير الجمع أى ليس لـ كل واحد منهم ناصر واحد

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الْصَّلْحَاتَ ﴾ بيان لحال القسم الثانى ، وبدأ بقسم ( الذين كفروا ) لأن ذكر ماقبله من حمكم الله تعالى بينهم أول ما يتبادر منه فى بادئ النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولانهم أقرب فى الذكر لقوله تعالى : ( فوق الذين كفروا) ولكون المكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وهموا بقتله ﴿ فَيُوفِّهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾ أى فيوفر عليهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب ذلك وافياً من غير نقص ه

وزَعم بعضهم أن توفية الاجور هي قسم المنازل في الجنة \_ والظاهر أنها أعم منذلك \_ وعلق التوفية على الايمان والعمل الصالح ولم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيها على درجة الكال في الإيمان ودعاءاً اليها وإيذاناً بعظم قبح الكفر ، وقرأ حفص.ورويس عن يعقوب \_ فيوفيهم ـ بياء الغيبة ، وزاد رويس ضم الهاء ، وقرأ الباقون بالنون جرياً على سنن العظمة والكبرياء ، ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الاجر بما لا يقتضي لها نصب نفس لانها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب ، والموصول في الآيتين مبتدأ خبره مابعد الفاء ، وجوزأن يكون منصوبا بفعل محذوف يفسره ماذكر ، وموضع المحذوف بعد الصلة \_ كما قال أبو البقاء \_ ولا يجوزأن يقدر قبل الموصول لان \_ أما \_ لا يليها الفعل ،

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الُظَّلَمِينَ ٥٧ ﴾ أى لا يريد تعظيمهم ولا يرحهم ولا يثنى عليهم، أو المراد يبغضهم على ماهو الشائع فى مثل هذه العبارة ، والجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه ﴿ ذَلْكَ ﴾ أى المذكور من أمر عيسى عليه السلام والاتيان بما يدل على البعد للا شارة إلى عظم شأن المشار اليه و بعد منزلته فى الشرف،

( أنتأوه عَلَيْه الله الله على المناه على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد ( مَنَ الآيسَت ) الحاصلة اعتناءاً بها ، وقيل: يمكن الحمل على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد ( مَنَ الآيسَت ) أى الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلتهم بما لا يعلمه إلا قارئ كتاب ، أو معلم ولست بو احدمنهما فلم يبق الإأنك قد عرفته من طريق الوحى ( وَالذَّرُ ) أى القرآن ، وقيل : اللوح المحفوظ و تفسيره به لاشتهاله عليه ، و ( مِنَ ) تبعيضية على الاول ، وابتداثية على الثانى وحملها على البيان وإرادة بعض مخصوص من القرآن بعيد ( ألْحكيم ٥٨ ) أى الحكم المتقن نظمه ، أو الممنوع من الباطل ، أو صاحب الحكمة ، وحينئذ يكون استعاله لما صدر عنه بما اشتمل على حكمته ؛ إما على وجه الاستعارة التبعية فى لفظ حكم ، أو الاسناد الجازى بأن أسند للذكر ماهو لسبيه وصاحبه ، وجعله من باب الاستعارة المكنية التخييلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكمة وأثبت له الوصف \_ يحكيم \_ تخييلا محوج إلى تكلف مشهور فى دفع شبة ذكر الطرفين حينئذ فنامل ، وجوز فى الآيات ) له الوصف \_ يحكيم \_ تخييلا موجوز فى الآيات ) خبره ، و ( عليك ) متعلق بالخبر ، و ( من الآيات ) معنى الإشارة لا الجار والمجرور قيل : لان الحال لا يتقدم العامل المعنوى ، الثانى أن يكون ذلك خبراً لمحذوف معنى الإشارة لا الجار والمجرور قيل : لان الحال لا يتقدم العامل المعنوى ، الثانى أن يكون ذلك خبراً لمحذوف معنى الإشارة لا الحار والمجرور قيل : لان الحال من ( ذلك ) و ( من الآيات ) حال من الهاء ، الثالث أن عيكون ذلك في موضع الحال من ( ذلك ) و ( من الآيات ) حال من الهاء أيضا ( أنهن كون ذلك في موضع الحال من الحاد أيضا ( أنهن أن عيكون ذلك في موضع الحال من الحاد أيضا ( أنهن أن عيكون در الما الماد أيضا ( أنهن أنهاء أيضا ( أنهن أنهاء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم عضب بفعل دل عليه ختلو \_ فيكون ( من الآيات ) حالا من الهاء أيضا ( أنهن كون ذلك ) على من الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم على الماء أيضا ( أنهن كون الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم على المناه أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم على الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم على من الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) من الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) حسم الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) على من الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) من الماء أيضا ( أنهن كون ذلك ) على من الماء أيض

ذكر غير واحد أن وف. نجران « قالو الرسول الله صلى الله تعالى عليه رسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال : ماأقول قالوا : تقول : إنه عبد الله قال : أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فغضبوا ، وقالوا هل رأيت من عالى هذه الآية » \*

وأخرج البيهةي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه (طكس ) (سلمان) ( بسم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب) من محمد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل بجران إن أسلتم فإنى أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب أما بعد فَإِنَّى أَدْعُوكُمْ إِلَى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فان أبيتم فقد أذنتم بحرب والسلام، فلما قرأ الاسقف الكتاب فظع به وذعرذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة فدفع اليه كتاب رسول آلله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأه فقال له الاسقف: مارأ يك؟فقال شرحبيل: قدعلت مأوعد الله تعالى إبراهيم في ذرية إسمعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجلنيةً وليس لى فىالنبوة رأى لو كانأمرمنأمر الدنيا أشرتُ عليكفيه وجهدت لكفبعث الاسقف إلى واحدبعد واحد من أهل نجران فكلهم قال مثل قول شرحبيل فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل.وعبد الله بن شرحبيل , وحيار بن قنص فيأتو نهم بخبر رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلمفانطلقالوفد حتى أتوارسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : ما تقول في عيسي ابن مريم؟ فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: ماعندى فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بمايقال لي في عيسي صبح الغداة فأنزل الله هذه الآية (إن مثل عيسي) إلى قوله سبحانه : (فنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم الغد بعد ماأخبرهم الخبرأقبل مشتملا علىالحسن والحسين فى خميلة له وفاطمة تمشىعند ظهره للملاعنة وله يومئذعدة نسوةفقال شرحبيل لصاحبيه: إنى أرى أمرأ ثقيلا إن كان هذا الرجل نبياً مرسلا فتلاعناه لا يبقى على ظهر الارض منا شعر ولاظفر إلاهلك فقالاله: مارأيك؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإني أدى رجلا لايجكم شططاً أبداً فقالاله : أنتوذاك فتلقىشر حبيل رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنى رأيت خيراً من ملاعنتكقال: وماهو ؟ قال: حكمك اليوم إلىالليل وليلكإلى الصباح فما حكمت فينا فهو جائزٍ فرجع رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية ، وروى غير ذلك كما سيأتى قريباً ، و-ألمثل- هنا ليس هو المثل المستعمل في التشبيه والكاف زائدة \_كاقيل به-بل بمعنى الحال والصفة العجيبة أي إن صفة عيسي ﴿عندَ أُلَّه ﴾ أي في تقديره وحكمه، أو فيما غاب عنكم ولم تطلعوا على كنهه ،والظرفمتعلق فيما تعلق به الجارفي قوله سبحانه : ﴿ كُمَثَّلَ ٓءَادَمَ ﴾ أى كصفته وحاله العجيبة التي لاير تاب فيهامر تاب ﴿خُلَقَهُ من تُرَابِ﴾ جملة ابتدائية لامحل لهامن الإعراب مبينة لوجه الشبه باعتبار أن فى كل الخروج عن العادة وعدمًاستكمال الطرفين ، ويحتمل أنه جئ بها لبيان أن المشبهبه أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته ، و (من) لابتداء الغاية متعلقة بما عندها ، والضمير المنصوب ـ لآدم ـ والمعنى ابتدأ خلق قالبه من هذا الجنس ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أى صر بشراً فصار، فالتراخي على هذا زماني إذ بين إنشائه بماذكر وإيجاد الروح فيهو تصييره لحماً ودماً زمان طويل ،فقد روىأنه بعد أن خلق قالبه بقي ملقي على باب الجنة أربعين سنة لم تنفخ فيه الروح بو التعبير بالمضارع دع أن المقام مقام المضى لتصوير ذلك الامر المكامل بصورة المشاهد الذي يقع الآن إيذاناً بأنه من الامور المستغربة العجيبة الشأن بوجوز أن يكون التعبير بذلك لما أن المكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله بوذهب كثير من المحققين إلى أن (ثم) للتراخى فى الاخبار لافى المخبر به بوحملوا المكلام على ظاهره ، ولا يضر تقدم القول على الحلق في هذا الترتيب والتراخى على لا يخفى بوالضمير المجرور عائد على على على على المنافية من التفكيك الذى لا داعى اليه ولاقرينة تدل عليه ، قبل وفى الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال لانه سبحانه احتج على النصارى وأثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير أب بخلق آدم عليه السلام بعملها قابلة لذلك و مستعدة له كما أثمرنا اليه فيما تقدم ه خلقه الله سبحانه من نطفة مريم عليها السلام بجعلها قابلة لذلك و مستعدة له كما أثمرنا اليه فيما تقدم ه

والقول .. بأنه خلق من الهواء كما خلق آدم من التراب عمالا مستند له من عقل ولا نقل (و نفخنا فيه من روحنا) لا يدل عليه بوجه أصلا ﴿ الْحَقُّ من رَبِّكَ ﴾ خبر لمحذوف أى هو الحق ، وهو راجع إلى البيان ، والقصص المذكور سابقا . والجار والمجرور حال من الضمير في الحبر ، وجوزأن يكون (الحق) مبتدأ ، و (من ربك ) خبره ، ورجح الأول بأن المقصو دالدلالة على كون عيسى مخلوقاً كما دم عليهما السلام هو ( الحق ) لا ما يزعمه النصارى ، و تطبيق كونهما مبتدأ و خبراً على هذا المعنى لا يتأتى إلا بتكلف إرادة أن كل حق ، أو جنسه من الله تعالى ، ومن جملته هذا الشان ، أو حمل اللام على العهد بإرادة (الحق) المذكور ، ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم من اللطافة الظاهرة ﴿ فَلاَ تَدَكُن مِّنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ • ٢ ﴾ خطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام كا في قوله تعالى : (فلا تدكون من المشركين) بلقد ذكروا في هذا الاسلوب فائدتين ه

﴿ إحداهما ﴾ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الاريحية فيزداد فى الثبات على اليقين نوراً على نور ﴿ وثانيتهما ﴾ أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث الامتراء لانه صلى الله تعالى عليه وسلم مع جلالته التى لا تصل اليها الامانى إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره فن ذلك زيادة ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره ، وجوز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب ﴿ فَنْ حَاجَكَ ﴾ أى جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذهم المتصدون لذلك ﴿ فيه ﴾ أى في شأن عيسى عليه السلام لانه المحدث عنه وصاحب القصة ، وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه وعدم بعد المعنى ﴿ من بَعْدُ مَاجَاءِكَ مِّنَ اللهم ﴾ أى الآيات الموجبة للعلم ، وإطلاق العلم عليها إما حقيقة لانها كما قيل: نوع منه ، وإما مجاز مرسل ، والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة ، والجار والمجرور الاخير حال من فاعل (جاءك ) الراجع إلى (ما ) الموصولة ، و (من ) من ذلك تبعيضية ، وقيل: لبيان الجنس خوفقُلُ ﴾ أى ألهم أن عالم والعزيمة ، وأصله طلب الاقبال إلى مكان مرتفع، وفقل عمد من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من منا ومنكم أبناءه و نساءه و نفسه للباهلة ، وفي تقديم من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان أي يدع كل منا ومنكم أبناءه و نساءه و نفسه للباهلة ، وفي تقديم من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان أي يدع كل منا ومنكم أبناءه و نساءه و نفسه للباهلة ، وفي تقديم من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان أي يدع كل منا و منكم أبناء و نساء و نفسه للباهلة ، وفي تقديم من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من من المن خلال المنه على النفس في المباهلة مع أنها من من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من من قدم على العم من قدم على النفس في المباهلة مع أنها منه على المباهلة مع أنها من على المباهلة مع أنها من قدم على النفس في المباهلة مع أنها من على المباهلة المباهلة مع أنها من قدم على المباهلة المباهلة من على المباهلة ا

التلف والرجل يخاطر لهم بنفسه إيذاناً بكال أمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكال يقينه في إحاطة حفظ الله تعالى جمه ولذلك \_ مع رعاية الاصل فى الصيغة فان غير المتكلم تبع له فى الاسناد - قدم صلى الله تعالى عليه وسلم جانبه على جانب المخاطبين ﴿ثُمَّ نَبْهَلُ ﴾ أى نتباهل ، فالافتعال هنا بمعنى المفاعلة ، وافتعل و تفاعل أخوان فى كثير من المو اضع حكاشتور و تشاور ، واجتور و تجاور \_ ، والاصل فى البهلة \_ بالضم ، والفتح فيه \_ كا قيل ـ اللمنة والدعاء بها، ثم شاعت فى مطاق الدعاء كما يقال : فلان يبتهل إلى الله تعالى فى حاجته ، وقال الراغب : بهل الشئ والبعير إهماله و تخليته ثم استعمل فى الاستر سال فى الدعاء سواء كان لعنا أولا إلا أنه هنا يفسر ما المعن لانه المراد على الواقع كما يشير اليه قوله تعالى : ﴿ فَنُجْعَلُ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَذِبِينَ ١٦ ﴾ أى فى أمر عيسى عليه السلام فا نه معطوف على نبتهل مفسر للمراد منه أى نقول لعنة الله على الكاذبين ، أو اللهم العن الكاذبين \*

أخرج البخارى . ومسلم «أن العاقب . والسيد أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهمالصاحبه : لا تلاعنه فو الله لئن كان نبيا فلاعننالانفلح نحن و لا عقبنا من بعدنا فقالوا له : نعطيك ماسألت فابعث معنارجلا أمينا فقال ققال ققال عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الامة ، وأخرج أبو نعيم فى الدلائل من ظريق عطاء ، والضحاك عن ابن عباس «أن ثمانية من أساقفة أهل نجر ان قدمو اعلى رسول الله والنافي من من طريق عطاء ، والضحاك عن ابن عباس «أن ثمانية من أساقفة أهل نجر ان قدمو اعلى رسول الله والنافية والنافيد . وبنى والسيد فأنزل الله تعالى (قل تعالوا) الآية فقالوا ؛ أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بنى قريظة . والنافيد . وبنى قينقاع فاستشار وهم فأشار وا عليهم أن يصالحوه و لا يلاعنوه ، وقالوا ؛ هو النبى الذى نجده فى التوراة فصالحوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ألف حلة فى صفر وألف فى رجب و دراهم » و روى أنهم صالحوه على أن يعطوه فى كل عام ألنى حلة وثلاثان وثلاثين درعا وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً ه

وأخرج في الدلائل أيضا من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس «أن وفد نجران من النصارى قدمواعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم السيد ـ وهو الكبير والعاقب وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم - فقال رسول الله تعالى عليه وسلم : أسلما قالا : أسلمنا قال ما أسلمتما قالا : بلى قد أسلمنا قبلك قال : كذبتها بمنعكما من الاسلام ثلاث فيكما ، عباد تدكما الصليب ، وأكل كما الخنزير ، وزعمكما أن لله ولدا ، ونزل (إن مثل عيسى) الآية فلما قرأها عليهم قالوا : ما نعرف ما تقول ، ونزل فن حاجك ) الآية فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ إن الله تعالى قد أمرنى إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم فقالوا : يا أبا القاسم بل نرجع فننظر فى أمرنا ثم نأتيك فخلا بعضهم ببعض و تصادقوا فيما بينهم قال السيد للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل ولئن لاعنتموه أنه لاستئصالهم وما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم ولانبث صغيرهم فان أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم وقد كان رسول الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه على . والحسن . وفاطمة فقال رسول الله تعالى عليه وسلم : إن أنا دعوت فأمنوا أنتم فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية » \*

وعن الشعبى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه : « لَقد أَتَانَى البشير بهلىكة أَهل نجر ان حتى الطير على الشجر لو تمو اعلى الملاعنة » وعن جابر « و الذي بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادى عليهما ناراً » «وروى أن أسقف نجران «لما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلا ومعه على . و فاطمة . والحسنان رضى الله عنهم قال يامعشر النصارى: إنى لارى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لازاله فلا تباهلوا وتها كموا» ه هذا وإنما ضم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الابناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب وهو يختصبه وبمن يباهله لانذلك أتم فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه ، وأكلية بالعدو وأوفر إضراراً به لوتمت المباهلة ، وفي هذه القصة أوضح دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم عالايمترى فيهامؤ من وإلا لما المتنعوا عن مباهلته ، ودلالتها على فضل آل الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، مالايمترى فيهامؤ من بالناء على رواية بحى على كرم الله تعالى عليه وسلم ، ووجه أن المراد حينة نبأ منائنا الحسن، والحسين، وبنسائنا فاطمة ، وبأنفسنا الامير، وإذا صار نفس الرسول وظاهر أن المعنى الحقيقى بأبنائنا الحسن. والحسين، وبنسائنا فاطمة ، وبأنفسنا الامير، وإذا صار نفس الرسول وطاهر أن المول وأفضل وأولى مستحيل تعين أن يكون المراد المساواة ، ومن كان مساوياً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟! فهو أفضل وأولى مستحيل تعين أن يكون المراد المساواة ، ومن كان مساوياً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فهو أفضل وأولى المراد نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويحمل الأمير داخلافى الإنبام، وفي العرف يعدا لجنات ابنامن غير بلاد نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويحمل الأمير داخلافى الإنباء، وفي العرف يعدا لجنات ابنامن غير ربية ، ويلة مع على الله على الإنباء ، وفي المورف يعدا لجنه وكان إطلاقه على الأمير وابنيه رضى الله تعالى عنه على حد سواء في المجازية ،

وقول الطبرسي. وغيره من علمائهم-إن إرادة نفسه الشريفة صلى ألله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لاتجوز لوجود (ندع) والشخص لايدعو نفسه ـ هذيان منالقول،إذقد شاع وذاع فىالقديم والحديث ـدعتهـ نفسه إلى كذا، ودعوت نفسي إلى كذا، وطوعت له نفسه ، وآمرت نفسي ، وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلامالبلغاء فيكون حاصل(ندع أنفسنا) نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا الامير من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمصداق أنفسنا فمن نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشتركون في صيغة (ندع) إذلامعني لدعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم وأبناءهمو نساءهم بعد قوله: (تعالوا) كمالايخني \* وأما ثانياً فبأنا لو سلمنا أنالمراد بأنفسنا الامير لكن لانسلم أنالمرادمنالنفسذاتالشخص إذقد جاءلفظ النفس بمعنى القريب و الشريك في الدين والملة ، ومن ذلك قوله تعالى: (يخرجون أنفسهم من ديارهم) (ولا تلمز وا أنفسكم) (لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) فلعله لماكان للاثمير اتصال بالنبيصلي الله تعالى عليه وسلم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس ، وحينئذ لاتلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة والحاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك ـ وهو باطل بالاجماع ـ لان التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة فى البعض لم يحصل الغرض لان المساواة في بعض صفات الافضل والاولى بالتصرف لاتجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة، وأما ثالثاً فبأن ذلك لودل على خلافة الامير كازعموا لزم كون الامير إماما فىزمنه صلىالله تعالى عليه وسلم ـوهو باطل بالاتفاقـ وإنقيد بوقت دونوقت فمع أنالتقييد مالادليل عليه فىاللفظ لايكون مفيداً للمدعى إذهوغيرمتنازعفيه لانأهلاالسنة يثبتون إمامته فىوقت دونوقت فلم يكنهذا الدليل قائما في محل النزاع، ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بلعدم صحته فالاستدلال به على أفضلية الامير على كرمالله تعالى وجهه على الانبياء والمرسلين عليهم السلام لزعم ثبوت مساواته للافضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة على أكثر من دعوى كون الامير . والبتول . والحسين أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبد الله المشهدي في كتابه ـ إظهار الحق - ه

وقد أخرج مسلم. والترمذى. وغيرهما عنسهد بن أبي وقاص قال: « لما نزلت هذه الآية ( قل تعالوا ندع) الخدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علياً. وفاطمة. وحسناً. وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلى »وهذا الذى ذكرناه من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الاربعة المتناسبة رضى الله تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه لدى المحدثين، وأخرج ابن عسا كرعن جعفر بن محمد عن أبيه رضى الله تعالى عنهم « أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكر. وولده، وبعمر. وولده، وبعثمان. وولده، وبعلى وولده »وهذا خلاف مارواه الجهور واستدل ابن أبى علان من المعتزلة بهذه القصة أيضا على أن الحسنين كانا مكلفين فى تلك الحال لان المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين، وذهب الامامية إلى أنها يشترط فيها كال العقل والتمييز، وحصول ذلك لا يتوقف على الله عن عصل كال قبله ربما يزيد على كال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما في سن لا يمتنع معها أن يكوناكاملى العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لا ولئك السادات ويخصهم في سن لا يمتنع معها أن يكوناكاملى العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لا ولئك السادات ويخصهم عن سواهم من الله تعالى واختصاصهم به - وهم القوم الذين لا يحصى خصائصهم - على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به - وهم القوم الذين لا يحصى خصائصهم - على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به - وهم القوم الذين لا يحصى خصائصهم - ع

وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لاظهار الحق إلى اليوم الاأنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساء، وزعموا رفعهم الله تعالى المعلم ولاحط عنهم وزراً أن ماوقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لمجرد إلزام الخصم و تبكيته وأنه لا يدل على فضل أو لئك السكرام على نبينا و عليهم أفضل الصلاة و أكل السلام، وأنت تعلم أن هذا الزعم ضرب من الهذيان ، وأثر من مس الشيطان

وليس يصحف الاذهان شي إذا احتاج النهار إلى دليل

ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ماصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخرشى فدعاه إلى المباهلة ، وقرأ الا يه ورفع يديه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضى الله تعالى عنه إلى كيفية الابتهال وأن الايدى ترفع فيه ، وفيا أخرجه الحاكم تصريح بذلك وأنها ترفع حذو المناكب ﴿ إِنَّ هَٰذَا ﴾ أى المذكور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن عباس ﴿ لَهُو القصص الْجَلّة ﴾ جلة اسمية خبر (إنّ) ويجوزأن يكون ـهو-ضمير فصل لا محل له من الاعراب ، و ( القصص ) هو الخبر ، وضمير الفصل يفيد القصر الإضافى إيفيده تعريف الطرفين و ( الحق ) صفة القصص وهو المقصود بالإفادة أى \_ إن هذا هو الحق - لاما يدعيه النصارى من كون المسيح عليه السلام إلها . وابن الله سبحانه و تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً ، وقيل : إن الضمير للقصر والتأكيد ولم يكن فى الكلام ما يفيد ذلك وإن كان كما هنا فهو لمجرد التأكيد ، والاول هو المشهور \_وعليه الجهور ولعله الأولم على المبدأ إلا أنهم يزحلقونها إلى الحبر لثلا يتوالى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الحبر كان دخولها على المبدأ إلا أنهم يزحلقونها إلى الحبر لثلا يتوالى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الحبر كان دخولها على الفصل أجوز لآنه أقرب إلى المبتدا فافهم ه

(والقصص) على ما في البحر مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً ، وأصله تتبع الآثريقال:

خرج فلان يقص أثر فلان أي يتتبعه ليعرف أين ذهب، ومنه قوله تعالى: (وقالت لاخته قصيه) أي تتبعي أثره، وكذلك القاصفي الـكلاملانه يتتبع خبراً بعد خبر ، أو يتتبع المعاني ليوردها،وهوهنا فعل بمعنىمفعول أيالمقصوص الحق ، وقرئ ( لهو) بسكون الواو﴿ وَمَا مَنْ إِلَىٰهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ رد النصارى فىتثليثهم ، وكذا فيهر دعلى سائر الثنوية.و(من)زائدة للتأكيد لم هو شأن الصلات،وقد فهم أهل اللسان\_كاقال الشهاب أنها لتأكيدا لاستغراق المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلك في الاكثر، وقد توقف محب الدين في وجه إفادة الكلمات المزيدة للتأكيد بأى طريق هي فانهاليست وضعية ،وأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهلاللسان ، واعترض بأن هذا حوالة على مجهول فلا تفيد، فالأولى أن يقال : إنهاوضعية لـكنه من باب الوضع النوعى فتدبر ﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُـوَ ٱلْعَـزيز ﴾ أى الغالبغلبة تامة ، أو القادر قدرة كـذلك،أوالذي لانظير له ﴿ ٱلْحَكُمُ ٢٢﴾ أى المتقن فيماصنع،أو المحيط بالمعلومات، والجملة تذييل لما قبلها، والمقصودمنها أيضاً قصر الإلهية عليه تعالى رداً على النصاري أي قصر إفراد فالفصل والتعريفهنا كالفصلوالتعريفهناك فما قيل: إنهما ليساللحصر إذ الغاابعلى الأغيار لايكون إلا واحداً فيلغو القصر فيه إلاأن يجعل قصر قلب، والمقام لا يلائمه مما لا عصام له كالا يخفي ﴿ فَأَن تُوَلُّواْ ﴾ أى أعرضوا عن اتباعك و تصديقك بعدهذه الآيات البينات، وهذا على تقدير أن يكون الفعل ماضياً، ويحتمل أن يكون مضارعا وحذفت منه إحدى الناءين تخفيفاً ، وأصله تتولوا ﴿فَإِنَّ أَلَّهَ عَلَيْمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٣ ﴾أى بهم،أو بكم ، والجلة جواب الشرط في الظاهر لـكن المعنى على ما يترتب على علمه (بالمفسدين) من معاقبته لهم، فالكلام للوعيد ووضع الظاهر موضع الضمير تنبيها على العلة المقتضية للجزاء والعقاب وهي الافساد ، وقيل:المعنى على أن (الله عليم ) بهؤلاء المجادلين بغير حق وبأنهم لايقدمون على مباهلتك لمعرفتهم نبو تك وثبوت رسالتك، والجملة على هذا أيضاً عند التحقيق قائمة مقام الجواب إلاأنه ليس الجزاء والعقاب ، والـكلام منساق لتسليته صلى الله تعالى عليه وسلم ولايخفي مافيه ه ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاَشَارَةُ فَى الْآيَاتُ ﴾ ( فلما أحس ) أى شاهد عيسى بواسطة النور الالهـتـى المشرق عليه ( منهم الـكفر ) أي ظلمته ، أونفسه فان المعانى تظهر للـكمل على صور مختلفة باختلافها فيرونها .

وحكى عن الباز قدس سره أنه قال: إن الليل والنهار يأتيانى فيخبرانى بما يحدث فيهما ، وعن بعض العارفين وحكى عن الباز قدس سره أنه قال: إن الليل والنهار يأتيانى فيخبرانى بما يحدث فيهما ، وعن بعض العارفين أنه يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها (قال من أنصارى) فى حال دعوتى إلى الله سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكميل نفسه و تهذيب أخلاقها حتى يصلح لتربية الناقص وإرشاد الصال (قال الحواريون) المبيضون ثياب وجودهم بمياه العبادة و مطرقة المجاهدة وشمس المراقبة (نحن أنصار الله) أى أعوان الفانين فيه الباقين به ومنهم عيسى عليه السلام (آمنا بالله) الايمان الكامل (فاشهد بأنا مسلمون) أى منقادون لأمرك حيث أنه أمر الله سبحانه (ربنا آمنا بماأنزلت) وهو مانورت به قلوب أصفيا ثك من علوم غيبك (واتبعنا الرسول) فيها أظهر من أوامرك ونواهيك رجاء أن يوصلنا ذلك إلى محبتك (فاكتبنا مع الشاهدين) أى مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك ، أو الحاضرين يوصلنا ذلك إلى محبتك (فاكتبنا مع الشاهدين) أى مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك ، أو الحاضرين مكرهم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك لهم كما قال سبحانه ؛ (وكذلك زينا لمكل أمة عملهم) فهو الماكر مكرهم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك لهم كما قال سبحانه ؛ (وكذلك زينا لمكل أمة عملهم) فهو الماكر

فى الحقيقة وهذا معنى( ومكر الله ) عند بعض ، والأولى القول باختلاف المكرين على ما يقتضيه مقام الفرق: وقد سئل بعضهم كيف يمكر الله ؟ فصاح وقال : لاعلة لصنعه وأنشأ يقول :

فدیتك قد جبلت علی هواكا ونفسی لا تنازعنی سواكا أحبك لاببعضی بل بكلی و إن لم يبق حبك لی حراكا و يقبح من ـ سواك الفعل ـ عندی ـ و تفعله فيحسن منك ذاكا ـ

( إذ قال الله ياعيسي إنى متوفيك)عن رسم الحدوثية (ورافعك إلى) بنعت الربوبية ( ومطهرك من الذين كفروًا) بشغل سرك عن مطالعة الاغيار، أو متوفيك عنك، وقابضك منك، ورافعك عن نعوت البشرية ومطهرك من إرادتك بالكلية، وقيل: إن عيسي عليه الصلاة والسلام لما أحس منهم الـكفر وعلم أنهم بعثوا من يقتله قال للحواريين: إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم السماوي أي متصل بروح القدس ومتطهر من علاقة عالم الرجس فأمدكم بالفيض كي تستجاب دعو تـكم الخلق بعدي،فشبه للقومصورة جسدانية هي،مظهر عيسيروح الله تعالى بصورة حقيقة عيسي فظنوها هو فصلبوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى السهاء الرابعة التيهي فلك الشمس، وحكمة رفعه إلى ذلك أنروحانيته عبارة عز إسرافيل عليه الصلاة والسلام ويشار له المسيح في سر النفخ، ومن قال : إنه رفع إلى السهاء الدنيا بين الحكمة بأن إفاضة روحه كانت بواسطة جديل عليهالسلام وهو عبارة عن روحانية فلك القمر ، وبأنالقمر في السهاء الدنيا وهو آية ليلية تناسب علم الباطن الذي أوتيه المسيح عليه السلام ، ولم يعتبر الصوفيةقدساقة تعالىأسرارهم القول : بأنه يدور حول العرش لان ذلكمقام النهايةُ في المكال ، ولهذا لم يعرج اليه سوى صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع بين الظاهر والباطن ( إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم ) في أن كلامنهما خارق للعادة خارج عن دائر تها و إن افترقا في أن عيسي عليه الصلاةوالسلام بلاذكر بل من نطفة أنثى فقط كان فى بعضها قوة العقد وفى البعض الآخر قوة الانعقاد كسائر النطف المركبة منمنيين فيأحدهما القوةالعاقدة وفيالاخرى المنعقدة ، وأن آدم عليه الصلاة والسلام بلاذكر ولاأنثى خلقه من تراب أى صورقالبه من ذلك ( ثم قال له كن فيكون ) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من عالمالامرنظراً إلى روحهالمقدسةالتي لم ترتكض في رحم ( فمن حاجك فيه ) أي الحق ، أو في عيسي عليه السلام بالحجج الباطلة ( فقل تعالوا ) الخ أي فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذكورة .

قال بعض العارفين: إعلم أن لمباهلة الانبياء عليهم السلام تأثيراً عظيما سببه اتصال نفوسهم بروح القدس وتأييد الله تعالى إيام به وهو المؤثر باذن الله تعالى في العالم العنصرى فيكون انفعال العنصرى منه كانفعال أبداننا من روحنا بالعوارض الواردة عليه \_كالغضب . والحنوف . والفكر في أحوال المعشوق . وغير ذلك وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فاذا اتصل نفس قدسى به أو ببعض أرواح الاجرام السماوية والنفوس الملكوتية كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالى تأثير ما يتصل به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الانسانية منه بما أراد حسب ذلك الاتصال ولذا انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة بقبول الجزية انتهى وادعى بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه يختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مراثب التوجهات إلى عام التجرد - وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه ، هذا و تطبيق ما في الآفاق على التوجهات إلى عام التجرد - وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه ، هذا و تطبيق ما في الآف على

ما في الانفس ظاهر لمن أحاط خبراً بما قدمناه في الآيات الأول، والله تعالى الموفق،

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَـٰبِ ﴾ نزلت في وفد نصاري نجران ـ قاله السدى . والحسن . وابن زيد . ومحمد بن جَعَفر بن الزبير ـ وروى عنقتادة . والربيع . وابن جريج أنهانزلت في يهود المدينة ، وذهب أبو على الجباثي أنها نزلت في الفريقين من أهل الـكتاب ، واستظهره بعض المحققين لعمومه ﴿ تَعَالُواْ ﴾ أي هلموا ﴿ إِلَىٰ كُلَّمَ ﴾ أي كلام - فما قال الزجاج - وإطلاقها على ذلك في كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوز إطَّلاقهاعلي ألمر كب الناقص إلاأنه لم يُوجد بالاستقرآء، وقيل ؛ إنهمنْ بابالاستعارة وليس بالبعيد ـوقرئ (كلمة ) بكسر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل ﴿ سَوَاء ﴾ أي عدل - قاله ابن عباس والربيع. وقتادة ـ وقيل: إن (سوا. )مصدر بمعنى مستوية أي لا يختلف فيها التورّاة والانجيل والقرآن ، أو لا اختلاف فيها بكل الشرائع ، وهو فى قراءة الجهور مجرور على أنه نعت ــ لكلمة ــ وقرئ بنصبه على المصدر & ﴿ يَيْنَنَا وَ يَيْنَكُمْ ﴾ متعلق بسوا. ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ ﴾ أى نحنو أنتم ﴿ إِلَّا أَلَقَهَ ﴾ بأن نوحده بالعبادة ونخلص فيها، وَفَى مُوضِعُ ( أَنْ ) وما بعدها وجَهان ـ كما قال أبوالبقاء ـ الأول الجرعلى البدلية من ( كلمة ) ، والثانى الرفع على الخبرية لمحذوف أي هي أن لانبعد إلا الله ، ولولا عمل (أن ) لجاز أن تكون تفسيرية ، وقيل : إن الكلام تم على ( سواء ) ثم استؤنف فقيّل. ( بيننا وبينكم ) أنّ لانعبد ، فالظرف خبر مقدم ، ( وأنّ ) وما بعدها مبتدأ مؤخر ﴿ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْءًا ﴾ من الاشياء على معنى لانجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا نراهأهلا لأن يعبد ، وبهذا المعنى يكون الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأكيد لما قبله إلاأن التأسيس أكثر فائدة ، وقيل: المراد ( لانشرك به شيئاً ) من الشرك وهو بعيد جداً ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهَ ﴾ أى لايطيع بعضنا بعضا في معصية الله تعالى ـ قاله ابنجريج ـ ويَوْيده ماأخرجه الترمذي وحسنه من حديث عدى بن حاتم « أنه لمانزلت هذه الآية قال : ما كنا نعبدهم يارسول الله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام : هوذاك، قيل وإلى هذاأشار سبحانه بقوله عز من قائل: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض ، وقيل : هو مثل اعتقاد اليهود في عزير أنه ابن الله ، واعتقاد النصاري في المسيح نحو ذلك ، وضمير ـ نا ـ على كل تقدير للناس لا للمكن ـ وإن أمكن ـ حتى يشمل الاصنام لأن أهل الكتاب لم يعبدوها ه

وفى التعبير - بالبعض ـ نكتة وهى الإشارة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكونون أربابا ؟ ﴿ فَانْ قَلْتَ ﴾ إِنْ المخاطبين لم يتخذوا البعض أربابا من دون الله بل اتخذوهم آلحة معه سبحانه ﴿ أَجِيبٍ ﴾ بأنه أريد من دون الله وحده ، أو يقال: بأنه أتي بذلك للتنبيه على أن الشرك لا يجامع الاعتراف بربوييته تعالى عقلا ـ قاله بعضهم ـ وللنصادي ـ سود الله تعالى حظهم ـ الحظ الأوفر من هذه المنهيات، وسيأتي إن شاءالله تعالى بيان فرقهم و تفصيل كفرهم على أتم وجه ﴿ فَإِن تَوَلُّوا أَفْهُولُوا اللهُ هَدُوا بَا أَنْهُ مُسلَمُونَ عَلَى المحتجم والرسل بعد عرضه عليهم فاعلوا أنهم لزمتهم الحجة وإنما أبوا عناداً فقولوا في المحتجم في المحتجم في المحتجم في المحتجم والمحتجم والرسل بعد عرضه عليهم فاعلوا أنهم لزمتهم الحجة وإنما أبوا عناداً فقولوا

( م **۲۵** – ج ۳ – تفسیر روح المانی)

لهم : أنصفوا واعترفوا بأنا على الدين الحق وهو تعجيز لهم أوهو تعريض بهم لأنهم إذا شهدوا بالاسلامهم فكا نهم قالوا : إنا لسنا كذلك ،و إلى هذا ذهب بعض المحققين ، وقيل: المراد فان تُولُوا فقولُوا: إنالا نتحاشى عن الاسلام ولا نبالى بأحد في هذا الأمر ـ فاشهدوا بأنا مسلمون ـ فإنا لا نخفي إسلامنا يما أنكم تخافون وتخفون كفركم ولا تعترفون به لعدم وثوقـكم بنصر الله تعالى ،ولا يخنىأنهذا على مافيه إنما يحسن لوكان الكلام في منافقي أهل الكتاب لان المنافقين هم الذين يخافون فيخفون ، وأما هؤلاء فهم معترفون بماهم عليه كيفكان فلا يحسن هذا الكلام فيهم ، (وتولوا ) هنا ماض ولا يجوز أن يكون التقدير تتولوا لفساد المعنى لان ( فقولوا) خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين ، وتتولوا خطاب للمشركين ، وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب ﴿ يَآ أَهُلَ ٱلْكَتَابِ خِطاب لليهود والنصاري ﴿ لَمَ تُحَاجُّونَ فِي ٱبْرَاهِيمَ أى تنازعون وتجادلون فيه ويدَّعي كل منكم أنه عليه السلام كان على دينه ، أخرَح أبن اسحق · وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: « أجتمعت نصارى نجران . وأحبار بهود عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الاحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً ، وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزلالله تعالىفيهم هذه الآية » والظرفالاول متعلَّق بما بعده وكذا الثانى ، و ـ ما ـ استفهامية ، والغرض الانكار والتعجب - عند السمين ـوحذفت ألفها لما دخلالجارللفرق بينها وبين الموصولة، والكلام على حذف مضاف أى دين إبراهيم أو شريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها ﴿وَمَا أُنْزِلَتُ ٱلنَّوْرَيَّةُ ﴾ علىموسى عليه السلام ﴿وَالْانجِيلُ ﴾ على عيسى عليه السلام ﴿ إِلاَّ من بَعْده ﴾ حيث كان بينه وبين موسى عليهما السلام خمسها ئة وخمس وستون سنة ، وقيل: سبعهائة ، وقيل:ألف سنة وبين موسى . وعيسى عليهما السلامألف و تسمائة وخمسوعشرون سنة ، وقيل : ألفاسنة،وهناكأقوالأخر ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ٩٥ ﴾ الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأى ـ أى ألا تتفكَّرون فلا تعقلون بطلان قولكم ـ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه ، وهذا تجهيل لهم فى تلك الدعوى وتحميق ،وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا ـ كما قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة ، وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم يوافق دين موسى ، أو دين عيسى فهو يهودى ، أو نصرانى بهذا المعنى فتجهيلهم ، وننى العقل عنهم بنزول التوراةوالانجيل بعده ـ مشكل إلا أن يدعى بأن المراد أنه لوكان الأمر كذلك لما أوتى موسى عليه السلام التوراة،ولا عيسى عليه السلام الابحيل بلكانا يؤمران بتبليغ صحف إبراهيم ـ كذا قيل ـ وأنت تعلم أن هذا لا يشغى الغليل إذ لقائل أن يقول: أي مانع من اتحاد الشريعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن الصحف لم تكن مشتملة على الاحكام بلكانت أمثالا ومواعظ كاجاء فى الحديث ، ثم ماقاله الشهاب وإنكان وجه التجميل عليه ظاهراً ،إلاأن صدور تلك الدءوىمن أهل الكتاب في غاية البعد لأنالقوم لم يكونوا بهذه المثابة من الجهالة ،وفيهم أحبار اليهود ، ووفد نجران ، وقد ذكر أن الاخيرين كانت لهم شدة في البحث ، فقد أخرج ابن جرير عن عبدالله بن الحرث الزبيدى أنه قال : «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يقول: ليت بيني ربين أهل نجران حجاباً فلا أراهمو لا يرونى » من شدة ما كانوا يماوون النبي صلى الله تعالى وسلم اللهم

إلا أن يقال : إن الله تعالى أعمى بصائرهم فى هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لاطفال المؤهنين ، أو أنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم صاحبه ، أو ليوهموا بعض المؤمنين ظناً منهم أنهم لكونهم أميين غير مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزلهم مثل ذلك ففضحهم الله تعالى ، أو أن القوم فى حدّ ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا أهل كتاب - وما ذكره ابن الحرث - لا يدل على علمهم كما لا يخفى ، وقيل : إن مراد اليهود بقولهم : إن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمناً بموسى عليه السلام قبل بعثته على حدّ ما يقوله المسلمون فى سائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام من أنهم كانوا مؤمنين بنبيناصلى الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته كما يدل عليه تبشيرهم به وأن مراد النصارى بقولهم: إن إبراهيم كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه : (وما أنزلت التورية والانجيل إلا من بعده ) أى ومن شأن المتأخر أن يشتمل على أخبار المتقدم لا سيامثل هذا الأمر المهم . والمفخر العظيم . والمنة الكبرى (أفلا تعقلون) مافيهما لتعلموا خلوهما عن الاخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهما ، ثم نبه سبحانه على حماقهم بقوله جل وعلا :

﴿ هَـٰٓأَتُهُ هَـٰـؤُكًّا ﴾ أى انتم ( هؤلاء ) الحمقى ﴿ حَجَجْتُمْ فَيَا لَـكُمْ بِهِ عَلْـهُمْ ﴾ كأمر موسى.وعيسىعليهما السلام ﴿ فَلَمْ تُحَاَّجُونَ فَيَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ ﴾ وهو أمر إبراهيم عليه السلام حيث لاذكر لدينه في كتابكم، أو لا تعرضُ لكونه آمن بموسى وعيسي قبل بعثتهما أصلا، وليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة وإنما المراد هب أنكم تحاجون فيها تدعونعلمه علىمايلو حلكم منخلال عبارات كتابكم وإشاراته فىزعمكم فكيف تحاجون فيمالاعلم لكم به . ولاذكر ، ولارمزله فىكتابكم ألبتة ١٤ و(ها) حرف تنبيه ، و اطرد دخولها علىالمبتدأ إذا كانخبرهاسم إشارة نحو\_ها أناذا\_ وكررت هنا للتأكيد،وذهب الاخفش أنالاصلأأنتم علىالاستفهام فقلبت الهمرة هاءاً، ومعنى الاستفهام عنده التعجب من جهالتهم، وتعقبه أبوحيان بأنه لايحسن ذلك لأنه لم يسمع إبدال همزة الاستفهام هاءاً في كلامهم إلا في بيت نادر، ثم الفصل بين الهاء المبدلة. وهمزة (أنتم) لا يناسب لأنه إنما يفصّل لاستثقال اجتماع الهمز تين،وهناقد زالالاستثقال بإبدال الاولى ها. أ، والاشارة للتحقير والتنقيص، ومنهافهم الوصف الذي يظهر به فائدة الحمل،وجملة (حاججتم) مستأنفة مبينة للا ولى،وقيل: إنهاحالية بدليلأنه يقع الحالموقعها كثيراً نحوـها أناذا قائمًا\_ وهذه الحال لازمة؛وقيل: إن الجملة خبرعن (أنتم) و (هؤلاء) منادى حذف منه حرف النداء،وقيل: (هؤلاء) بمعنى الذين خبر المبتدأ، وجملة (حاججيم ) صلة ؛ وإليه ذهب الكوفيون، وقراؤهم يقرءون (ها أنتم) بالمد والهمز، وقرأ أهل المدينة . وأبوعمرو بغير همزولامد إلابقدر خروج الألف الساكن، وقرأ ابن كثير . ويعقوب بالهمز والقصر بغير مد،وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمز ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ حال إبراهيم وماكان عليه • ﴿ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٦٦ ﴾ ذلك،ولك أن تعتبر المفعولعاماً ويدخل المذكور فيه دخولاأولياً،والجملة تأكيد لَهُمَى العلم عنهم في شأن أبراهيم عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِ مِهُ مَهُ وديًّا ﴾ كا قالت اليهود ﴿ وَلَا نَـصْرَانيًّا ﴾ كا قالت النصارى ﴿ وَلَـٰكن كَانَ حَنيفًا ﴾ أى مائلًا عن العقائد الزائغة ﴿مُّسْـلُما ﴾ أىمنقاداً لطاعة الحق ، أو موحداً لأنالاسلام يرد بمعنىالتوحيد أيضاً ، قيل وينصره قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ مَنَ ٱلْمُشْرِ كَينَ ٦٧ ﴾ أى عبدة الاصنام كالعرب الذين كانوا يدعون

أنهم على دينه ، أو سائر المشر كمين ليعمأ يضاً عبدة النار كالمجوس، وعبدة الكواكب كالصابئة ، وقيل :أرادبهم اليهودو النصاري لقول اليهود: (عزير ابن الله)وقول النصاري : ( المسيح ابن الله) تعالى الله عن ذلك علو أكبيراً م وأصلالكلام وماكان منكم إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر للتعريض بأنهم مشركون، والجملة حينئذ تأكيد لما قبلها ، وتفسير الاسلام بما ذكر \_ هو مااختاره جمع من المحققين وادعوا أنه لايصح تفسيره هنا بالدين المحمدي لأنه يرد عليه أنه كان بعده بكشير فكيف يكون مسلماً ؟ فيكون كادعائهم تهوده و تنصره المردود بقوله سبحانه : ( وما أُنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده ) فيردعليه ماورد عليهم،ويشترك الإلزام بينهما،وفسره بعضهم بذلك ، وأجاب عن اشتر اك الالزام بأن القرآن أخبر بأن إبراهيم كان (مسلما)وليس فى التوراةو الانجيل أنه عليه الصلاة والسلام كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق،قال العلامة النيسابوري:فان قيل: قولكم: إن إبراهيم عليه السلام على دين الاسلام إن أردتم به الموافقة في الاصولفليس هذا مختصاً بدين الاسلام، وإن أرادتُمُ في الفروع لزم أن لا يـكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله.قيل: يختار الأول، والاختصاص ثابت لأن اليهود والنصارى مخالفون للاصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزيرعليه السلام إلى غير ذلك، أو الثاني و لا يلزم ماذكر لجو ازأنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرعموسي عليه السلام ثم نسخ نبيناصليالله تعالى عليه وسلام شرع موسى بشريعته التيهى موافقة لشريعة إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه فيكونعليه الصلاة والسلامصاحبشريعة معموافقة شرعه شرعإبراهيم فىمعظم الفروع اتتهىء ولايخني مافيالجوابعلي الاختيار الثاني منمزيد البعد ، بلعدمالصحة لأننسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى، تم نسخ شريعة موسى بشريعة نبينا عليهمالصلاة والسلامالموافقة لشريعة إبرآهيملايجعل نبينا صاحب شريعة جديدة بل يقال له أيضا : إنه مقرر لشرعمنقبله وهو إبراهيم عليهالسلام ، وأيضاموافقة جميع فروع شريعتنا لجميع فروع شريعة إبراهيم عالايمكن بوجه أصلا إذ من جملة فروع شريعتنا فرضية قراءةالقرآنفي الصلاقولم ينزلَعلى غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالبديهة ، ونحو ذلك كثير •

وموافقة المعظم فى حيز المنع ودون إثباتها الشم الراسيات، وقوله تعالى: (أن أتبع ملة إبراهيم) ليس بالدليل على الموافقة فى الفروع إذ الملة فيه عبارة عن التوحيد أوعنه وعن الاخلاق كالهدى فى قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهما قتده) واعترض الشهاب على الجواب على الاختيار الاول بالبعد كاعتراضه على الجواب على الاختيار الثانى بمجرده أيضا، وذكر أن ذلك سبب عدول بعض المحققين عما يقتضيه كلام هذا العلامة من أن المراد بكون إبراهيم (مسلماً) أنه على ملة الاسلام إلى أن المراد بذلك أنه منقاد بحمل الاسلام على المعنى اللغوى، وادعى أنه سالم من القدح، ونظر فيه بأن أخذ الاسلام لغوياً لا يناسب بحث الاديان، والدكلام فيه في في المناه من بعد الجواب الاول كا لا يخفى على صاحب الذوق السليم ه

هذا وفى الآية وجه آخر ـ ولعله يخرج من بين فرثودم ـ وهوأن أهل الكتاب لما تنازعوا فقالت: اليهود إبراهيم منا ، وقالت النصارى : إنه منا أرادت كل ظائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاك على ماهو عليه الآن من الحال وهو حال مخالف لما عليه نبيهم فى نفس الامر موافق له زعماً على معنى موافقة الاصول للاصول ه أو الموافقة فيما يعد في العرف موافقة ولولم تكن في المعظم وليست هذه الدعوى من البطلان بحيث لا تخفي على أحد فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: (وما أنزلت التوراة والانجيل إلامن بعده) أى وليسام مشتملين على ذلك وهو من الحرى بالذكر لوكان ، ثم أشار سبحانه إلى هاهم عليه من الحماقة على وجه أتم ، ثم صرح سبحانه بما أشار أولافقال: (ما كان إبراهيم يهودياً) أى من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء به موسى عليه السلام في نفس الامر (ولانصرانياً) أى من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء به عيسى عليه السلام كذلك (ولسكن كان حنيفاً مسلماً) أى على دين الاسلام الذي ليس عند الله دين مرضى سواه وهودين جميع الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، وفي ذلك إشارة إلى أن أولئك اليهود والنصارى ليسوا من الدين في شئ لمخالفتهم في نفس الأمر لما عليه النبيان بل الانبياء ، ثم أشار إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه : (وماكان من المشركين) فعلى هذا يكون المسلم ـ كما قال الجصاص ، وأشرنا إليه فيا مرّ مراراً ـ المؤمن ولو من غير هذه المشركين) فعلى هذا يكون المسلم ـ كما قال الجصاص ، وأشرنا إليه فيا مرّ مراراً ـ المؤمن ولو من غير هذه الامة خلافا للسيوطي في زعمه أن الاسلام مخصوص بهذه الامة ـ هذا ماعندى في هذا المقام ـ فتدبر فلسلك الذهن اتساع ه

و إن أو لى النساس بإبره. يم كل (أولى) أفعل تفضيل من وليه يليه ولياً وألفه منقلبة عن ياء لان فاءه واو فلا تمكون لامه واوا إذا ليس في الكلام مافاؤه ولامه واوان إلا واو ، وأصل معناه أقرب ، ومنه مافى الحديث « لاولى رجل ذكر » ويكون بمعنى أحق كا تقول: العالم أولى بالتقديم ، وهو المراد هنا ـ أي أقرب الناس وأخصهم بإبراهيم ﴿ للَّذِينَ اتَبعُوهُ ﴾ ي كانوا على شريعته في زمانه ، أو اتبعوه مطلقاً فالعطف في قوله سبحانه : ﴿ وَهُذَا النّبي ﴾ من عطف الحاص على العام وهو معطوف على الموصول قبله الذي هو خبر (إن) وقرئ بالنصب عطفاً على الضمير المفعول ، والتقدير \_ للذين اتبعوا و إبراهيم واتبعوا هذا الذي وقرئ بالجر عطفاً على إبراهيم أي ـ إن أولى الناس بإبراهيم ، وهذا الذي للذين اتبعوه - واعترض بأنه كان ينبنى أن يننى عطفاً على إبراهيم أي ان أولى الناس بإبراهيم ، وهذا الذي للذين اتبعوه - واعترض بأنه كان ينبنى أن يننى ماقيل: الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامُنُوا ﴾ إن كان عطفاً على ـ الذين اتبعوه ما الذي ينفى أن يننى بكون فيه ذلك أيضا ، وإن كان عطفاً على هذا الذي و لا أندة فيه إلا أن يدعى أنها للننويه بذكرهم ، وأما التزام أولى الناس به ظاهر ، وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته المشريعة الابراهيمية أولى الناس به ظاهر ، وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته المشريعة الابراهيمية أولى الناس به ظاهر ، وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شرائع سائر المرسلين لها ، وكون المؤمنين من هذه الامة كذلك لتبعيتهم نبيهم فياجا به ومنه الموافق ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّمَة على عنصره ويجازيهم بالحسنى كا هو شأن الولى ، ولم يقل ـ وليهم ومنه الموسف الذي يكون الله تعالى به ولياً لعباده ـ وهو الايمان ـ بناءاً على أن التعليق بالمشتق يقتضى علمه مدأ الاشتقاق ه

ومن ذلك يعلم ثبوت الحكم للنبي بدلالة النص، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال رؤساء اليهود: والله يامحد لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك وأنه كان يهودياومابك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأخرج عيد بن حميد من طريق شهر بن حوشب قال: حدثني ابن غنم أنه لما خرج أصحاب النبي صلى الله تعالي عليه وسلم إلى النجاشي أدر كهم عمرو بنالعاص.وعمارة بنأ بي معيط فأر ادواعنتهم والبغي عليهم فقدموا على النجاشي وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة يريدون أن يحيلوا عليك ملكك ويفسدوا عليك أرضك ويشتموا ربك فأرسل اليهم النجاشي فلما أن أتوه قال :ألا تسمعون مايقول صاحباكم هذان \_ لعمرو بن العاص . وعمارة بن أبى معيط \_ يزعمان إنما جئتم لتحيلوا على ملـكى وتفسدوا على أرضى فقال عثمان بن مظعون . وحمزة : إن شئتم خلوا بين أحدنا وبين النجاشي فليـكَلمه أينا أحدثـكم سنا فانكان صواباً فالله يأتى به ، وإن كان أمراً غير ذلك قلتم رجل شاب لـكم فى ذُلك عذر ، فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانيته وتراجمته ثم سألهم أرأيتكم صاحبكم هذا الذى من عنده جئتم مايقول لـكم وما يأمركم به وما ينهاكم عنه هل له كتاب يقرؤه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يقرأما أنزلالته تعالى عليه وما قد سمعمنه .و يأمر بالمعروف ويأمر بحسن الجحاورة ويأمر باليتيم. ويأمر بأن يعبد الله تعالىوحده ولا يعبد معهاله آخر فقرأ عليه ـ سورة الروم . والعنكبوت . وأصحاب الكهف . ومريم فلما أن ذكر عيسى في القرآن أراد عمرو أن يغضبه عليهم قال: والله إنهم يشتمون عيسى و يسبونه قال النجاشى: مايقول صاحبكم فى عيسى: قال يقول: إن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، فأخذ النجاشي نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين فحلف مازاد المسيح على مايقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى فى يده من نفثة سواكه فأبشروا ولاتخافوا فلا دهونة ـ يعنى بلسان الحبشة ـ اللوم على حزب إبراهيم قال عمرو بن العاص : ماحزب إبراهيم ؟ قال : هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوامن عنده ومن اتبعهم فأنزلت ذلك اليوم في خصومتهم على رسولُ الله عُمِلِيَّةٍ وهو بالمدينة ( إِن أُولَى الناس بإبراهيم )الآية ﴿ وَدَّت طَّـا ۖ نَفُةٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكُتْبِ لَوْ يُصْلُّونَكُمْ ﴾ المشهور أنهانزلت حين دعا اليهود حذيفة وعماراً • ومعاذاً إلى اليهودية ، فالمرادباً هل الـكتاب اليهود ، وقيل : المراد بهم ما يشمل الفريقين، وَالْآية بيان لكونهم دعاة إلى الصَّلالة إثر بيانأتهم ضالون ، وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال : طل شئ في آل عمران من ذكر أهل الـكتاب فهو فىالنصارى . ولعله جار مجرى الغالب ، و ( من ) للتبعيض ، والطائفة رَوَساۋهموأحبارهم ، وقيل: لبيان الجنس ـ والطائفة ـ جميع أهل الـكتابوفيه بعد، و(لُو )بمعنىأن المصدرية، والمنسبك مفعول ـ و تـ ـ وجوز إقرارها على وضعها ، ومفعول وتمحذوف ، وكذا جواب ( لو ) والتقدير (ودّت )إضلالـكم (لو يضلونكم) لسروا بذلك، ومعنى (يضلونكم) يردونـكم إلى كفركمـ قالهابن عباسـ أويهلكونكم - قاله ابن جرير الطبرى ـ أويوقعونكم في الضلال ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم ـ قاله أبو على \_ وهو قريب من الاول ﴿ وَمَا يُضَلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ الواو للحال ، والمعنى على تقدير إرادة الاهلاك من الاضلال أنهم مايهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك المؤمنين سخط الله تعالى وغضبه ،وإز كان المراد من الاهلاك الايقاع فى الضلال فيحتاج إلى تأويل لأن القوم ضالون فيؤدى إلىجعل الضال ضالا فيقال: إن المراد من الاضلال ما يعودمن وباله إماعلى سبيل الجاز المرسل، أو الاستعارة أى ما يتخطاهم الاضلال ولايعود وباله إلا اليهم لما أنهم يضاعف بهعذابهم ، أو المراد بأنفسهم أمثالهمالجانسون لهم ، وفيه على ماقيل: الإخبار بالغيب فهو استعارة أو تشبيه بتقدير أمثال أنفسهم إذ لم يتهودمسلم - وُلله تعالى الحمد - وقيل: إن معنى

إضلالهم أنفسهم إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع الهدى بايضاج الحجج، ولا يخلو عن شي ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ ٦٩ ﴾ أي وما يفطنون بكون الاضلال يختصاً بهم لما اعترى قلو بهم من الغشاوة والا يخلى ـ وقيل: ( وما يشعرون ) بأن الله تعالى يعلم المؤمنين بضلالهم وإضلالهم، وفي نني الشعور عنهم مبالغة في ذمهم ﴿ يَاهُ الْكُتَبِ لَمَ تَكُفُرُونَ بُـايَات الله وَأَنتُم تَشْهَدُونَ • ٧ ﴾ أي لم تكفرون بما يتلى عليكم من آيات القرآن وأنتم تعلمون ما يدل على صحتها و وجوب الاقرار بها من التوراة والانجيل ، وقيل: المراد ( لم تكفرون ) بما في كتبكم من الآيات الدالة على نبو ته صلى الله تعالى عليه وسلم ( وأنتم تشهدون ) الحجج الدالة على نبو ته صلى الله تعالى عليه وسلم ( وأنتم تشاهدون ذلك ، أو ( لم تكفرون ) بالحجج الدالة على نبو ته صلى الله تعالى عليه وسلم ( وأنتم تشهدون ) أن ظهور المعجزة يدل على صدق مدى الرسالة أو -أنتم تشهدون -إذا خلو تم بصحة دين الاسلام ، أو ( لم تكفرون با آيات الله ) جميعا وأنتم تعلمون حقيتها بلا شبهة بمنزلة علم المشاهدة على المشا

﴿ يَكَأُهُلَ ٱلْكَذَّابِ لَمَ تَلْبُسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبُطل ﴾ أى تسترونه به ، أو تخلطونه به ، والباء صلة ، وفى المراد أقوال : أحدهاأن المراد تحريفهم التوراة والانجيل قاله الحسن . وابن زيد و ثانيها أن المراد إظهارهم الاسلام وإبطانهم النفاق - قاله ابن عباس . وقتادة - وثالثها أن المراد الإيمان بموسى . وعيسى . والكفر بمحمد عليهم الصلاة والسلام ، ورابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقية رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم وما يظهرونه من تكذيبه، عن أبي على . وأبي مسلم ، وقرئ (تلبسون) بالنشديد وهو بمعنى المخفف ، وقرأ يحيبنو ثاب (تلبسون) وهو من لبست الثوب ، والباء بمعنى مع ، والمراد من اللبس الاتصاف بالثي ، والتلبس به وقد جاء ذلك فيما رواه البخارى فى الصحيح عن عائشة «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور » ﴿ وَتَدْكُنُهُونَ ٱلحُقَ ﴾ أى نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه فى كتبكم من نعته والبشارة به ﴿ وَأَنَّمُ تَعْلَمُونَ ٱلحُقَ ﴾ أى نبوة محمد صلى الله يسوى بها حلقة يطاف حولها ﴿ مَنْ أَهُل الدَّمَةُ بَا مُنوا ﴾ أى أنه حق ، وقيل: تعلمون الامور التي يصح بها التسكليف وليس بشي ه وردت طَّامِفَةٌ ﴾ أى جماعة وسميت بها لانه يسوى بها حلقة يطاف حولها ﴿ مَنْ أَهُل الدَّمَةُ النَّهُ وهم أصحاب رسول الله أى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام . وأصحابه ﴿ وَجُهَ ٱلنَّهَار ﴾ أى أوله كا فى طلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام . وأصحابه ﴿ وَجُهَ ٱلنَّهَار ﴾ أى أوله كا فى قول الربيع بن زياد :

من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا ( بوجه نهار )
وسمى وجها لانه أول ما يواجهك منه ، وقيل : لأنه كالوجه فى أنه أعلاه وأشرف مافيه ؛ وذكر الثعالبي
أنه فى ذلك استعارة معروفة ﴿ وَا كُفُروا ءَاخَرَهُ لَعَالَهُمْ يَرْجُعُونَ ٧٢ ﴾ بسبب هذا الفعل عن اعتقادهم حقية
ما أبزل عليهم \_ قال الحسن . والسدى \_ تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خبير ، وقرى عرينة ، وقال
بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين محمد \_ أول النهار \_ باللسان دون الاعتقاد \_ واكفروا آخر النهار \_ وقولوا
إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماء ما فوجدنا محمداً ليس بذاك وظهر لنا كذبه و بطلان دينه فاذا فعلتم ذلك شك

أصحابه فى دينهم فقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دينكم، وقال بجاهد . ومقاتل والكلبي : كان هذا فى شأن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الاشرف لأصحابه آمنوا بالذى أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا اليها أول النهار وارجعوا إلى قبلته كم آخره لعلهم يشكون، والتعبير بما أنزل بناءاً على ما يقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا يصدقون أن الله تعالى أنزل شيئاً على المؤمنين، وظاهر الآية يدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما امتثال الامرمن المأمور فسكوت عن بيان وقوعه وعدمه ، وعن بعضهم أن فى الاخبار ما يدل على وقوعه \*

﴿ وَلَا نُوْمِنُواْ إِلاَّ لَمَنْ تَسِعَدِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهَ أَنْ يُوْتِيَا أَحَدَمَثُلَ مَا أُو تَيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عَندَرَبُّكُمْ ﴾ فى نظم الآية وممناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض المحققين، أحدها أن التقدير ( ولا تؤمنوا ) بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتواكتاباً سهاوياً كالتوراة ونبياً مرسلاكموسى- وبأن يحاجوكم-ويغلبوكم بالحجة يوم القيامةإلا لاتباعكم، وحاصله أنهم نهوهمعن إظهار هذين الامرين للمسلمين لئلا يزدادوا تصلباً ولمشرى العرب لئلا يبعثهم على الاسلام وأتى۔ بأو على وزان (ولا تطعمنهم آئماً أو كِفوراً )وهو أبلغ • والحل على معنى حتى صحيح مرجوح ، وأتى بقوله تعالى: (قل إن الهدى هدى الله)معترضاً بين الفعل ومتعلقه، وفائدة الاعتراض الاشارة إلى أن كيدهم غيرضار لمن لطف الله تعالىبه بالدخول فى الاسلام، أو زيادة التصلب فيه • ويفيد أيضا أنالهدىهداه فهو الذي يتولىظهوره (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههموالله متمنوره)فالمراد بالايمان إظهاره كما ذكره الزمخشري، أو الاقرار اللساني كماذكرهالواحدي ،والمراد من التابعين المتصلب منهم، وإلاّ وقع مافروا منه،وثانيها أنالمراد(ولاتؤمنوا) هذا الايمانالظاهرالذي أتيتم به وجهالنهار إلالمنكان تابعاً لدينكم أولا وهم الذين أسلموا منهم أي لاجل رجوعهم لانه كانعندهم أهموأوقع ، وهم فيهأرغبوأطمع،وعند هذا تم الكلام ،ثم قيل: (إن الهدىهدى الله) أى فمن يهدى الله فلامضاله و يكون قوله تعالى : ( أن يؤتى) الخ على هذا معللالمحذوف أي ـ لأن يؤتى أحدمثل ماأو تيتم ولما يتصلبه من الغلبة بالحجة يوم القيامة دبرتم ما دبرتم \* وحاصله أن داعيكم اليه ليس إلا الحسد، وإنما أتى ـبأو ـ تنبيها على استقلال كل من الامرين فغيظهم وحملهم على الحسد حتى دبروا مادبروا ولو أتى بالواو لم تقع هذا الموقع للعلم لمزوم الثاني للأول لانه إذا كان ماأوتوا حقا غلبوا يوم القيامة مخالفهم لامحالة فلم يكن فيه فائدةزآئدة ، وأما \_أو\_ فتشعر بأن للا مستقل فىالباعثية على الحسد والاحتشاد فىالندبير ،والحمل علىمعنى جتىليس له موقع يروع السامع وإن كانوجها ظاهراً ه

ويؤيدهذا الوجهقراءة ابن كثير - أان يؤتى - بزيادة همزة الاستفهام للدلالة على انقطاعه عن الفعل واستقلاله ويؤيدهذا الوجهقراءة ابن كثير - أان يؤتى - بزيادة همزة الاستفهام للدلالة على انقطاعه عن الفعل واستقلاله بالانكار ، وفيه تقييد الايمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه ؛ وتخصيص من تبع بمسلميهم بقرينة المضى فان غيرهم متبعد ينهم الآن أيضا ، وعن الزمخشرى أن (أن يؤتى) الخ من جملة المقول كا أنه قيل : قل لهم هذين القولين ومعناه أكد عليهم أن الهدى ما فعل الله تعالى من إيتاء الكتاب غيركم، وأنكر عليهم أن يمتعضوا من أن يؤتى أحد مثله - كأنه قيل - قل : إن الهدى هدى الله ، وقل - لآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - قلتم ما قلتم وكدتم ما كدتم ، وثالثها أن يقرر ولا تؤمنوا على ماقرر عليه الثانى، ويجعل أن يؤتى خبر (إن) و (هدى الله بدل من اسمها - وأو - بمعنى حتى على أنها غاية سبية ، وحينئذ لا ينبغى أن يخص عندر بهم يوم القيامة بل بالمحاجة بالشير اليه في البقرة ، ولوحمات على العطف لم يلتثم الكلام ، ورابعها أن يكون (ولا تؤمنوا إلا لمن)

النح باقيا على إطلاقه أى واكفروا آخره واستمروا على ماكنتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا لمن هو على دينكم وهو من جملة مقول الطائفة ويكون (قلإن الهدى)الخامراً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول ذلك فى جوابهم على معنى قل: (إن الهدى هدى الله) فلا تنكروا أن يؤتى حتى تحاجوا؛ وقرينة الإصهار أن (ولا تؤمنوا) النح تقرير على اليهودية وأنه لادين يساويها فاذا أمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحيبهم علم أن ما أنكروه غير منكر وأنه كائن، وحمل - أو على معناها الأصلى حينئذ أيضا حسن لانه تأييد للايتاء و تعريض مأن من أوتى مثل ما أو تواهم الغالبون ، وقرى - أن يؤتى - بكسر همزة إن على أنها نافية - أى قولوالهم ما يؤتى - وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود ، والمعنى لاإيتاء ولا محاجة - فأو - بمعنى حتى ، وقدر قولوا توضيحاً وبياناً لأنه ليس استثنافا تعليلا ، وقوله تعالى : (قل إن الهدى ) النج اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام وبيانا في الاوجه ، وأوب إلى المساق انتهى هو من اقى الاوجه ، وأنه أفيد من الأول وأقل تكلفاً من اقى الاوجه ، وأقرب إلى المساق انتهى ه

﴿ وَأَقُولَ ﴾ مَاذٍ كره في الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا(أن يؤتى)الخ هو قول قتادة والربيع والجبائي لكنهُم لم يجعلوا \_ أو \_ بمعنى حتى و هو أحدالاحتمالين اللذين ذكرهما وكذا القول بإبدال أن يؤتى من الهدى قول السدى موابن جريج إلا أنهم قدروا ـلاـبين أن ويؤتى، واعترض علهما أبوالعباس المبرد بأن ـلا ـ ليست مماتحذف ههنا، والتزم تقدير مضاف شاع تقديره في أمثال ذلك وهو كراهة ، والمعني إن الهدى كراهة ـ أن يؤتى أحد مثل ماأو تيتم ـ أى بمن خالف دين الاسلام لان الله لايهدى من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى بعيد من غير المؤمنين ، ولا يخنى أنه معنى متوعر ، وليس بشئ ، ومثله ماقاله قوم من أن ( أن يؤتى ) المخ تفسير للهدى ، وأن المؤتى هو الشرعوآن (أو يحاجوكم)عطفعلى أو تيتم ، وأن مايحاج به العقلوان تقدير الكلام أن هدى الله تعالى ماشرع أو ماعهد به في العقل أومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال : والتقدير ولا تؤمنوا أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم وهو دين الاسلام ولا تصدَّقُوا أَن يؤتَّى أحد مثل مَا أُوتيتِم من الدين فلا نبي بعد نبيكم عليه الصلَّاة والسُّلام ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لاحد حجة عليكم عند ربكم لأن دينكم خير الاديان، وجعل (قل إن الهدى هدىالله) اعتراضاً لاتأ كيد وتعجيل المسرة ـ ولا يخنى مافيه ـ واختيار البعض له والاستدلال عُليه بما قالهالضحاك - إن اليهود قالوا : إنا نحج عند ربنا منخالفنا في ديننا فبين الله تعالى لهم أنهم هم المدحضون المغلوبون وأن المؤمنين هم الغالبون ـ ليس بشئ لان هذا البيان لا يتعين فيه هذا الحمل كما لا يخنى على ذى قلب سليم ،والضمير المرفوع من يحاجوكم على كل تقدير عائد إلى أحد لانه في معنى الجمع إذا لمرادبه غير أتباعهم، واستشكل ابن المنير قطع (أن يؤتى)عن(لاتؤمنوا )على مافى بعض الاوجه السابقة بأنه يلزم وقوع أحدفى الواجب لان الاستفهام هنا إنكار ،واستفهام الانكار في مثله إثبات إذحاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على ماوقع منهم وهو إخفاء الايمان بأن النبؤةلاتخص بني إسرائيل لاجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق ،ثم قال : ويمكنأن يقال: روعيت صيغة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقته فحسن دخول أحد في سياقه لذلك وفيه تأمل ـ فتأمل و تدبر ، فقد قال الواحدى :إن هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدَاللَّهَ ﴾ رد وإبطال لمـا زعموه بأوضح حجة ، والمراد من الفضل الاسلام - قاله ابن جريج ـ وقال غيره : النبوة ، (۲۲۲ - ج ۳ - تفسیر روح المعانی)

وقيل: الحجج التي أو تيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلموا لمؤمنون وقيل: نعم الدين والدنياو يدخل فيه ما يناسب المقام دخولا أولياً ﴿ يُوْ تِيه مَن يَشَاء ﴾ أى من عباده ﴿ وَاللّهُ وَ سُع ﴾ رحمة ، وقيل: واسع القدرة يفعل ما يشاء ﴿ عَلْمَ يُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبوة ، وعلى البوة ، وقال ابن جريج: الاسلام والقرآن ، وقال ابن عباس : هو و كثرة الذكر لله تعالى ، والباء داخلة على المقصور و تدخل على المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

والباءبعدالاختصاص يكثر دخولها على الذى قد قصروا وعسكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الامام السيد

﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظيمِ ٧٤ ﴾قال ابن جبير : يعنى الوافر

﴿ وَمَنْ أَهْلُ الْهِ كُمَّاتِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقَنْظَارِيُوَدَّهِ إِلَيْكُ ﴾ شروع فى بيان نوع آخرمن معايبهم، و (تأمنه) من أمنته بمعنى ائتمنته والباء ، قيل : بمعنى على ، وقيل : بمعنى فى أى فى حفظ قنطار والقنطار تقدم قنطار من الكلام فيه \_ يروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشى ألفاً وماثتى أوقية ذهباً فأداه إليه \*

﴿ وَمَنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ كـفنحاص بنعاز وراء فانه يروى أنه استودعه قرشي آخر ديناراً فجحده، وقيل: المأمون على الكثير النصاري إذ الغالب فيهم الامانة، والخائنون فى القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة ، وروى هذا عن عكرمة ، و-الدينار - لفظ أعجمي وياؤه بدلعن نون وأصله دنار فأبدل أول المثلين ياءًا لوقوعه بعد كسرة ، ويدل على الاصل جمعه على دنانير فارب الجمع يردّ الشيّ إلى أصله ، وهو في المشهور أربعة وعشرون قيراطآ والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير فمجموعه اثنتان وسبعون حبةقالوا: ولم يختلف جاهلية ولا إسلاماً ، ومن الغريب ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار أنه قال : إنما سمى الدينار ديناراً لانه ـ دين ونار ـ ومعناه أن من أخذه بحقه فهو دينه ، ومن أخذه بغير حقه فله النار، ولعله إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه في نفس الامر كذلك كما لا يخفي على - مالك درهم من عقل فضلا عن مالك دينار ـ و قرئ (يؤده) بكسر الها. مع وصلهابيا . في اللفظ و بالكسر من غيريا ، و بالاسكان إجراء اللوصل مجرى الوقف وبضم الها. ووصلها بواو في اللفظ وبضمها من غير واو ﴿ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهُ قَانْمًا ﴾ استثناء من أعم الاحوال، أو الأوقات أي (لايؤده اليك) في حالمن الاحوال، أو في وقت من الاوقات إلا في حال دوام قيامك، أو في وقت دوام قيامك ، والقيام مجاز عن المبالغة في المطالبة ، وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالالحاح، والسدى بالملازمة والاجتماع معه ، والحسن بالملازمة والتقاضي ، والجمهور علىضم دال ـ دمت ـ فهو عندهم كقلت، وقرئ بكسر الدال فهو حينئذ على وزان خفت وهو لغة،والمضارع علىاللغة الاولىيدوم كيقوم،وعلى الثانية يدام كيخاف ﴿ ذَٰلَكَ ﴾ أى ترك الاداء المدلول عليه بقوله سبحانه وتعالى : ( لايؤده ) • ﴿ بِأَنَّهُمْ قَالُو اْ ﴾ ضمير الجمع عائد على ( من ) فى ( من إن تأمنه بدينار ) وجمع حملا على المعنى والباءللسببية أى بسبب قولهم ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ ﴾ أي ليس علينا فيما أصبناه من أموال العرب عتاب وذم ه

أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن بيوعهم فقالوا : ليس علينا أمانة ولاقضاء لـكم عندنا لانكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فقال الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ ٱلْـكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥ ﴾ أى أنهم كاذبون ،وقال الـكلبي: قالت اليهود : الاموال كلها كانت لنا فما في أيدى العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم ، وأخرج ابن المنذر . وغيره عن سعيد بنجبير قال : « لمانزلت ( ومن أهل الـكتاب)إلى قوله سبحانه : ( ذلك بأنهم قالوا ليسعلينا في الاميينسبيل ) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : كذب أعداء اللهمامن شئ كانفي الجاهلية إلاوهو تحت قدمي ها تين إلا الأمانة فأنها مؤداة إلى البر والفاجر» والجار والمجرور متعلق بيقولون ، والمراد يفترون ، ويجوز أن يكون حالا من الكذب مقدماً عليه ، ولم يجوز أبو البقاء تعلقه به لأن الصلة لاتتقدم على الموصول، وأجازه غيره لانه كالظرف يتوسع فيه مالايتوسع في غيره ﴿ بَلِّي ﴾جواب لقولهم ليس علينا في الاميين سبيل، وإيجاب لما نفوه، والمعنى ( بلي ) عليهم في الاميين سبيل. ﴿ مَنْ أُوفَى بَعَهْدِهُ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦ ﴾ استثناف مقرر للجملة التي دلت عليها ( بلي) حيث أفادت بمفهو مهاالمخالفذم من لم يف بالحقوق مطاقا فيدخلون فيه دخو لا أو لياً ، و (من) إمامو صولة أوشرطية، و ( أوفى ) فيه ثلاث لغات : إثبات الهمزةوحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها ، والضمير في ـ عهده ـ عائد على ( من ) وقيل : يعود على ( الله ) فهو على الاول مصدر مضاف لفاعله، وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله ، أو لفاعله ولابد من ضمير يعود على ( من ) من الجملة الثانية ،فا ما أن يقام الظاهر مقام المضمر في الربط إن كان ( المتقين ) من ( أو فى )وإما أن يجعل عمومهوشمولهرابطاً إن كان المتقين عاماً ؛ وإنماوضع الظاهرموضع الضمير على الاول تسجيلا علىالموفين بالعهدبالتقوى وإشارة إلى علة الحـكم ومراعاة لرموس الآي ،ورجم الأول بقوة الربط فيه ، وقال ابن هشام : الظاهر أنه لاعموم وأن ( المتقين ) مسادلمن تقدم ذكره والجواب لفظاً ، أو معنى محذوف تقديره يحبه الله ، و يدل عليه ( فان الله ) الخ ، واعترضه الحلبي بأنه تـكلف٪ احاجة اليه ، وقوله : الظاهر إنه لاعموم فى حيزالمنع فان ضمير (بعهده) إذا كان لله فالالتفات عنالضمير إلىالظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض المحققين ه

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهَ وَأَيْمَـنَهُمْ ثَمَنّا قَليلًا ﴾ أخرج الستة ،وغيرهم عز ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال وهو وقال رسول الله صلى الله تعالى وسلم . من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرى مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من البهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لليهودى واحلف فقلت : يارسول الله ، إذا يحلف فيذهب مالى فأنزل الله تعالى (إن الذين ) » النه النه فيذهب مالى فأنزل الله تعالى (إن الذين ) » النه ها

وأخرج البخارى . وغيره عن عبد الله بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة له فى السوق فحلف بالله لقدأ عطى بها مالم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية ه

وأخرج أحمد . وابن جرير ـ واللفظ له ـ عن عدى بن عميرة قال: كان بين امرى القيس ورجل من حضر موت

خصومة فارتفعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هفقال للحضرى: بينتك والافيمينه قال. يارسول الثه إن خفه ذهب بأرضى فقال رسول الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى الله تعالى وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس. يارسول الله فالمن تركها وهو يعلم أنها حق وقال: الجنة قال: فان أنه أشهدك إنى قدتركتها» فنزلت وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية فى أو رافح. ولبابة بن أبى الحقيق. وكعب بن الاشرف. وحى بن أخطب حرفوا التوراة وبدلو انعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم الامانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة ، وروى غير ذلك ولامانع من تعدد سبب النزول كاحققوه ه والمراد وبيشترون يستبدلون ، وبالههد أمر الله تعالى وما يلزم الوفامه، وقيل: ما عهده إلى اليهود فى التوراة من أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: مافى عقل الانسان من الزجر عن الباطل و الانقياد إلى الحق و-بالأيمان النازمة ، أو الرشاه ووصف ذلك بالقلة لقلته فى جنب ما يفوتهم من الشواب ويحصل لهم من العقاب ﴿ أُولَلُ مِنْ لَكُ خَلَقَ كُمْ فى الْلاَخْرَة ﴾ أى لانصيب لهم من من ميمها بسبب في أصلا و تكون المحاسب لهم من الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهم، وقيل: المراد إنهم لا ينتفعون بشي أصلا و تكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهم، وقيل: المراد إنهم لا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآياته ولا يخيغ بعده ، واستظهر أن يكون هذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم ،

﴿ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةَ ﴾ أى لا يعطف عليهم ولا يرحهم كما يقول القائل ـ انظر إلى - يريد ارحمى ، وجعله الزخشرى بجازاً عن الاستهانة بهم والسخط عليهم، وفرق بين استعماله فيمن بجوز عليه النظر المفسر بتقليب الحدقة وفيمن لا يجوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لان من اعتد بالانسان التفت اليه وأعاره نظر عينيه ، ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والاحسان وإن لم يكن ثم نظر ، ثم حتر حتى صار عبارة عن الاعتداد والاحسان وإن لم يكن ثم نظر ، ثم تم خاء فيمن لا يجوز عليه النظر بحرداً لمعنى الاحسان بجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر، وفي الكشف إن في هذا تصريحاً بأن الكناية يعتبر فيها صلوح إرادة الحقيقة وإن لم ترد وأن الكنايات قد تشتهر حتى لا تبقى تلك الجهة ملحوظة وحينذ تلحق بالمجاز ولا تجعل بحازاً إلا بعد الشهرة لان جهة الانتقال إلى المعنى المجاز أو لا غير واضحة بخلاف المعنى المكنى عنه ، وبهذا يندفع ماذكره غير واحد من المخالفة بين قولى الزمخشرى في جعل بسط اليد في قوله تعالى: (بل يداه مبسوطتان) مجازاً عن الجود تارة وكناية أخرى إذ حاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجي كان ربل يداه مبسوطتان) مجازاً عن الجود تارة وكناية أخرى إذ حاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجي كان كناية ثم الحجاز في طلق عليه أنه كناية باعتبار أصله قبل الالحاق و بحاز بعده فلا تناقض بينهم كاتوهموه فند بره

والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد ﴿ وَلَا يُزَكِّهُمْ ﴾ أى ولا يحكم عليهم بأنهم أذ كيا ولا يسميهم بذلك بل يحكم بأنهم كفرة فجرة -قاله القاضى - وقال الجبائى: لا ينزلهم منزلة الازكياء ، وقيل : لا يطهرهم عن دنس الذنوب والأوزار بالمغفرة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْمُ ٧٧ ﴾ أى مؤلم موجع ، والظاهر أن ذلك فى القيامة إلاأنه لم يقيد به اكتفاءاً بالاول ، وقيل : إنه فى الدنيا بالاهانة وضرب الجزية بناءاً على أن الآية فى اليهود ه لم يقيد به اكتفاءاً بالاول ، وقيل : إنه فى الدنيا بالاهانة وضرب الجزية بناءاً على أن الآية فى اليهود ه لم يقيد به أن منهم لَفَريقاً ﴾ أى إن من أهل الكتاب الحائنين لجماعة ﴿ يَلُورُنَ أَلْسَلَتُهُم بَالْكَتَبُ ﴾ أى يحرفونه -قاله مجاهد - وقيل : أصل - اللي - الفتل من قولك : لويت يده إذا فتلتها، ومنه لويت الغريم إذا مطلته يحرفونه -قاله مجاهد - وقيل : أصل - اللي - الفتل من قولك : لويت يده إذا فتلتها، ومنه لويت الغريم إذا مطلته

حقه قال الشاعر:

تطيلين ليانى وأنت (ملية) وأحسن ياذات الوشاح التقاضيا

وفي الخبر« ليّ الواجدظلم » فالمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في الحركات ونحوها تغييراً يتغير به المعنى ويرجع هذا في الآخرة إلى ماقاله مجاهد ، وقريب منه ماقيل : إن المراد يميلون الالسنة بمشابه الكتاب، و- الالسنة ـ جمع لسان ، وذكر ابن الشحنة أنه يذكر ويؤنث . ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أن من أنه جمع على ألسن، ومن ذكره جمعه على السنة، وعن الفراء أنه قال: اللسان بعينه لم أسمعه من العرب إلامذكر أو لا يخني أن المثبت مقدم على النافى ؛ والباء صلة ، أو للآلة ، أو للظرفية ، أو للملابسة، والجار والمجرور حالمن الآلسنة أي ملتبسة بالكتاب،وقرأ أهل المدينة \_ يلوون-بالتشديد فهو على حد (لووا رءوسهم )وعن مجاهد وابن كثير \_ يلون ـ على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها محذفها و إلقاء حركتها على الساكن قبلها كذا قيل، واعترض عليه بأنه لونقلتضمة الواولما قبلها فحذفت لالتقاء الساكنين كفي فىالتوجيه فأى حاجة إلى قلبالواوهمزة، ورد بأنه فعل ذلك ليكون على القاعدة التصريفية بخلاف نقل حركة الواو ثم حذفها على ماعرف فى التصريف، ونظر فيه بعض المحققين بأن الواو المضمومة إنما تبدل همزة إذا كانت ضمتها أصلية فهو مخالف للقياس أيضاً نعم قرئ ـ يلؤون ـ بالهمز فىالشواذ وهو يؤيده،وعلىكل ففيه اجتماع إعلالينومثله كثير ، وأماجعله من ـ الولى ـ بمعنى القرب أي يقربون ألسنتهم بميلها إلى المحرف فبعيد من الصحيح قريب إلى المحرف، ﴿ لَتَحْسَبُوهُ مَنَ ٱلْكَتَابِ ﴾ أي لتظنوا أيها المسلمون أن المحرف المدلول عليه \_ باللي \_ أو المشابه من كتاب الله تعالى المنزل على بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وقرئ ليحسبوه باليا. والضمير أيضا للمسلمين ، ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكُتَّابِ ﴾ ولكنه من قبل انفسهم ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللَّهَ ﴾ أي ويزعمون صريحاغير مكتفين بالتورية والتعريض أن المحرف ، أو المشابه نازل من عند الله ﴿ وَمَاهُوَ مَنْ عَنْدَ ٱللَّهَ ﴾ أي وليسهو نازلا من عند الله تعالى ، وـالواو ـ للحال والجملة حال من ضمير المبتداً في الخبر ، وفي جملة ( ويقولون ) النخ تأكيد للنفي الذي قبلها وليس الغرض التأكيد فقط وإلا لما توجه العطف بل التشنيع أيضا بأنهم لم يكتفوا بذلك التعريض حتى ارتكبو اهذا التصريح وبهذا حصلت المغايرة المقتضية للعطف، والاظهار في موضع الإضهار لتهو يلماقدموا عليه ، واستدل الجبائي . والـكعي بالآية على أن فعل العبدليس بخلق الله تعالى و إلاصدق أولئك المحرفون بقولهم هو من عند الله تعالى لكناله وردّ بأن القوم ماادعوا أن التحريف من عند الله وبخلقه وإنماادعوا أنالمجرفمنزلمن عند الله،أو حكم منأحكامه فتوجه تكذيبالله تعالى[ياهم إلى هذا الذيزعموا م والحاصل أن المقصود بالنفي كما أشرنا اليه نزوله من عنده سبحانه وهو أخصمن كونه من فعله وخلقه ، و ننى الحاص لا يستلزم ننى العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم لانله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ ٱلْكَذَبَ ﴾ أى فى نسبتهم ذلك إلى الله تعالى تعريضاً وتصريحاً ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٨ ﴾ أنهم كَاذَبُونَ عَلَيْهُ سَبِحَانُهُ وَهُو تَسْجَيْلُ عَلَيْهُمْ بَأْنَ مَا افْتَرُوهُ عَنْ عَمْدُ لَاخْطَأُ ، وقيل : ( يَعْلُمُونَ ) مَاعْلِيهُمْ فَىذَلْك من العقاب،روى الضحاك عن ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود والنصاريجيعاً وذلك أنهم حرفو االتوراة والانجيلوألحقوا بكتابالله تعالى ماليسمنه،وروىغير واحدأنهافىطائفة مناليهود،وهم كعببنالاشرف.

ومالك . وحيى بن أخطب . وأبو ياسر . وشعبة بن عمرو الشاعر غيروا ماهو حجة عايهم من التوراة ، واختلف الناس في أن المحرف هل كان يكتب في التوراة أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه ليس في التوراة سوى كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلاتغييراً وقت القراءة أو تأويلا بأطلا للنصوص ،وأماأنهم يكتبون ما يرومون فىالتوراة على تعدد نسخها فلا ، واحتجوا لذلك بما أخرجه أبن المنذر . وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال : إن التوراة. والانجيل كما أنزلها الله تعالى لم يغير منهما حرف والكنهم يضلون بالتحريف والتأويل و كتبكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون ؛ إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأماكتب الله تعالى فانها محفوظة لاتحول وبأن النبي صلى اللهتعالى عليه وسلمكان ييقول لليهود إلزامآ لهم : « اثتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادتين » وهم يمتنعون عن ذلك فلو كانت مغيرة إلى مايوافق مرامهم ماأمتنعوا بلرماكان يقول لهم ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانه يعود على مطلبه الشريف بالابطال وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك فىنفس كتابهمواحتجوا علىذلك بكثير منالظواهر ولا يمنع منذلك تعدد النسخإما لاحتمال الطواطؤ أوفعل ذلك فى البعض دون البعض وكذا لايمنع منه قول الرسو لـ لهمذلك لاحتمال علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض ما يني بغرضه سالماً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته أو لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره، وأما ماروى عن وهب فهو على تقدير ثبوته عنه يحتملأن يكون قولاعن اجتهاد ، أو ناشئاً عن عدماستقراءتام ، وبما يؤيدوقوعالتغيير في كتب الله تعالىوانهالم.تبق كيومنزلت وقوع التناقض في الاناجيل وتعارضها وتكاذبها وتهافتها ومصادمتها بعضها ببعض ، فانها أربعة أناجيل : الأولُّ إنجيل متى وهومن الاثنى عشر الحواربين وإنجيله باللغة السريانية ـ كتبه بأرض فلسطين بعدرفع المسيح إلى السماء بُثَمَانَى سنين وعدة إصحاحاته ثمانية وستون إصحاحا ، والثانى إنجيل مرقس وهومن السبعين ـ وكتب إنجيله باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد رفع المسيح باثنتي عشرة سنة \_ وعدة إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحا ، والثالث إنجيل لوقا وهومن السبعين أيضا ـ كُتب إنجيله باللغة اليونانية بمدينة الاسكندريةبعدذلك ـ وعدة إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاً ، والرابع إنجيل يوحنا وهوحبيب المسيح ـ كتب إنجيله بمدينة إقسس من بلاد رومية بعد رفع المسيح بثلاثين سنة \_ وعدة إصحاحاته فى النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا ، وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ماأغفله الآخر ، واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفها، وفيها ما تحكم الضرورة بأنه ليسمن كلام الله تعالى أصلا ، فمن ذلك أن متى ذكر أن المسيح صلب وصلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر عنشماله وأنهما جميعاً كانا يهزءان بالمسيح معاليهود ويعيرانه ، وذكر لوقا خلاف ذلك فقال :إن أحدهماكان يهزأ بهوالآخر يقول له : أما تتقى الله تعالى أما نحن فقدجوزينا وأما هذافلم يعملقبيحاً شمقال للمسيح:ياسيدىاذكرنىڧملكوتكفقال:حقاً إنكتكون معىاليوم فىالفردوس ولا يخني أن هذا يؤول إلى التناقض فإن اللصين عندمتي كافران وعندلوقا أحدهما مؤمن والآخر كافر ، وأغفل هذه القصة مرقس , و يوحنا ،ومنهأنلوقا ذكرأنهقال يسوع : إن ابن الانسان لم يأت ليهلك نفوس الناس ولـكن ليحيي وخالفه أصحابه ، وقالوا بل قال : إن ابن الانسان لم يأت ليلقى على الارض سلامة لكن سيفاً ويضرم فيها ناراً ، ولاشك أن هذا تناقض،أحدهما يقول جاءر حمة للعالمين، والآخر يقول: جاءنقمة على الخلائق أجمعين، ومزذلك أنمتي قال: قال يسوع للتلاميذ الاثني عشر :أنتم الذين تكونون فيالزمن الآتي جلوسا على اثني عشر رسياً تدينو نااتني عشر سبط إسرائيل فشهد للكل بالفوز والبر عامة في القيامة ثم نقض ذلك متى وغيره وقال: مضى واحد من التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثين درهما وجاء بالشرطى فسلم اليهم يسوع فقال يسوع: الويل له خير له أن لا يولده ومنه أن متى أيضا ذكر أنه لما حمل يسوع إلى فيلاطس القائد قال: أى شرفعل هذا فصر خاليهو دوقالوا: يصلب يصلب فلمار أى عزمهم وأنه لا ينفع فيهم أخذماءاً وغسل يديه وقال: أنابرئ من دم هذا الصديق وأنتم أبصر، وأكذب يوحنا ذلك فقال: لما حمل يسوع اليه قال لليهود؛ ما تريدون ؟قالوا: يصلب فضرب يسوع ثم سلمه اليهم إلى غير ذلك مما يطول ، فاذا وقع هذا التغيير والتحريف في أصول القوم ومتقدميهم فما ظنك في فروعهم ومتأخريهم

وإذا كان في الإنابيب حيف وقع الطيش في صدور الصعاد

و باليت شعرى هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنبه فقال : إن التوراة . والانجيل كما أنزلهما الله تعالى سبحان الله هذا من العجب العجاب ١٤ ه

﴿ مَا كَانَ لَبَشَرِ أَن يُوْتِيَهُ أَللَّهُ ٱلْكَتَـٰبَ وَٱلْخُرُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ للنَّاس كُونُوا عَبَادًا لَّى مَن دُون الله ﴾ تنزيه لانبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ماافتراه أهل الكتاب إليه ، وقيل:

تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام ه

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال. «قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت الاحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الاسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منايا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره مابذلك بعثنى و لابذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الآية ه

مابدال بعنى ولا بدلك المرحى له فا ول المه على أن رجلاقال: «يارسول الله نسلم عليك بايسلم بعضناعلى بعض وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغنى أن رجلاقال: «يارسول الله نسلم عليك بايسلم بعضناعلى بعض أفلا نسجد لك حد من دون الله تعالى المناه المناه المناه المناه واعرفوا الحق لاهله فانه لا ينبغى أن يسجد لاحد من دون الله تعالى فنزلت ، وأخرج ابن أبى حاتم قال: «كان ناس من يهود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله تعالى عن موضعه فقال: ما كان لبشر» الخ ، والمعنى ما يصح، وقيل: ما ينبغى، وقيل لا يجوز لاحد، وعبر بالبشر تعالى عن موضعه فقال: ما كان لبشرية منافية للا مر الذي أسنده الكفرة إلى أو لتك الكرام عليهم الصلاة والسلام المناه ا

إيذاناً بعلة الحكم فإن البشرية منافية للا مر الذي أسنده الكفرة إلى او لتك الكرام عليهم الصلاه والسلام في والجارخبر مقدم ـ لكان ـ و المنسبك من (أن) والفعل بعد اسمها و لابد لاستقامة المعنى من ملاحظة العطف إذ لو سكت عنه لم يصح لان الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الـ كتاب وأخويه ، وعطف الفعل على منصوب أن - بثم تعظيا لهذا القول فإنه إذا انتنى بعد مهلة كان انتفاؤه بدونها أولى وأحرى فكأنه قيل: إن هذا الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والحكم بمعنى الحكمة ، وقد تقدم معناها ، و العباد حمع عبد قال القاضى : وهو هنا من العبادة ولم يقل عبيداً لا نه من العبودية وهى لا يمتنع أن تكون لغير الله تعالى ، ولهذا يقال : هؤلاء عبيد زيد و لا يقال : عباده ، والظرف الذي بعده متعلق بمحذوف وقع صفة له أى عباداً كا ثنين و لهذا يقال : هؤلاء عبيد زيد و لا يقال : عباداً كا ثنين الله و (من دون الله) متعلق بلفظ (عباداً) لما فيه من معنى الفعل ، ويجوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون حالا لتخصيص الذكرة بالوصف أى متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً حاقال الحبائي ـ فان النجاوز متحقق حالا لتخصيص الذكرة بالوصف أى متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً حاقال الحبائي ـ فان النجاوز متحقق حالا لتخصيص الذكرة بالوصف أى متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً حاقال الحبائي ـ فان النجاوز متحقق حالا لتخصيص الذكرة بالوصف أى متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً حاقال الحبائي ـ فان النجاوز متحقق حالا لتخصيص الذكرة بالوصف أى متجاوزين الله تعالى المناور الله المناور المقال المناور المنا

فيهما حتماً ، ثم إن هذا الايتاء في الآية حقيقة على الروايتين الأوليين مجاز على الرواية الأخيرة كا لا يخفى ع ﴿ وَلَكُنْ كُونُوا رَبِّنيِّينَ ﴾ إثبات لما نفى سابقاً ، وهو القول المنصوب بأن كأنه قيل: ماكان لذلك البشر أن يقول ذلك لـكن يقول كونو اربانيين ، فالفعل هنا منصوب أيضاً عطفاً عليه، وجوز رفعه على المعنى لأنه في معنى لا يقول، وقيل: يصح عدم تقدير القول على معنى لا تكونوا قائلين لذلك (ولـكن كونو اربانيين) وفسر على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس الرباني بالفقيه العالم ، وقتادة ، والسدى بالعالم الحكيم، وابن جبير بالحيم التقى ، وابن زيد بالمدبر أمر الناس ـ وهي أقوال متقاربة ـ وهو لفظ عربي لاسرياني على الصحيح «

وزعم أبوعبيدة أن العرب لا تعرفه وهو منسوب إلى الرب كا لهتى ، والألف والنون يزادان فى النسب للبالغة كثيراً - كلحيانى لعظيم اللحية ، والجانى لو افر الجمة ، ورقبانى بمعنى غليظ الرقبة ، وقيل : إنه منسوب الحدبان صفة كعطشان بمعنى مربى ﴿ بمَا كُنْتُم تُعلَّدُونَ الْكَتَابِ وَدَرَاسَتُكُم له، والمطلوب ان لا ينفك العلم عن البعونوا - أى كونوا كذلك بسبب مثابر تديم على تعليمكم الكتاب و دراستكم له، والمطلوب ان لا ينفك العلم عن العمل إذ لا يعتد بأحدهما بدون الآخر ، وقيل : متعلقة - بربانيين - لان فيه معنى الفعل ، وقيل : بمحذوف وقع صفة له - والدراسة - التكراريقال : درس الكتاب أى كرره ، وتطلق على القراءة ، و تكرير ( بما كنتم ) للإشعار باستقلال كل من استمرار التعليم ، واستمرار القراءة المشعربه جعل خبر ( كان ) مضارعا بالفضل ، وتحصيل الربانية ، وقدم تعليم الكتاب على دراسته لو فور شرفه عليها ، أو لان الخطاب الاول لرؤسائهم ، والثانى لمن دونهم ، وقيل : لان متعلق التعليم الكتاب بمعنى القرآن ، ومتعلق الدراسة الفقه - وفيه بعد بعيد - وإن أشعر به كلام بعض السلف .

وقرأ نافع. وابن كثير. ويعقوب. وأبو عمرو. ومجاهد (تعلمون) بمعنى عالمين، وقرئ (تدرسون) بالتشديد من التدريس، وتدرسون من الإدراس بمعناه، وبجئ أفعل بمعنى فعل كثير ، وجوزكون القراءة المشهورة أيضا بهذا المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس،

﴿ وَلاَيَأْمُرُ مُ أَن تَتَخَذُوا الْمَلَآ عَلَى قَوْل ، (ولا ) إما مزيدة لتأكيد معنى الننى الشائع فى الاستعمال سيا عند طول العهد وتخلل الفصل ، والمعنى ماكان لبشر أن يؤتيه الله تعالىذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك الانداد ، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ، ويأمركم أن تتخذوا الملائدكة (والنبيين أربابا) فهو كقولك: ماكان لزيد أن أكرمه ثم يهيننى ولايستخف بى وإما غير زائدة بناءاً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يهي عن عبادة الملائدكة . والمسيح . وعزير عليهم السلام فلما قيل له : أنتخذك رباً ؟ قيل لهم : كان يهي عن عبادة الملائدكة والانبياء مع أن من يريد هما كان لبشر أن يتخذه الله تعالى نبيا ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائدكة والانبياء مع أن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول له : ينبغى أن تعبد أمثالي وأكفائي » وعلى هذا يكون المقصود . من عدم الأمر الله وإن كان أعم منه لكونه أمس بالمقصود وأوفق للواقع ، وقرأ باقي السبعة (ولا يأمركم) بالرفع على الاستثناف ويتمره قراءة (ولن يأمركم) ووجهت الأظهرة بالحلوين ويحتمل الحالية ، وقيل ؛ والرفع على الاستثناف أظهر ، ويأن العطف يستدعى تقديمه على (لكن ) وكذا الحالية أيضا هو تكلف جعل عدم الأمر بمعنى النهي ، وبأن العطف يستدعى تقديمه على (لكن ) وكذا الحالية أيضا هو تكلف جعل عدم الأمر بمعنى النهى ، وبأن العطف يستدعى تقديمه على (لكن ) وكذا الحالية أيضا هو تكلف جعل عدم الأمر بمعنى النهى ، وبأن العطف يستدعى تقديمه على (لكن ) وكذا الحالية أيضا هو

وقرئ بإسكان الراء فرارآمن تو الى الحركات وعلى سائر القراآت ضمير الفاعل عائد على بشر-وجوز عوده في بعضها على الله تعالى ، وجوز الامران أيضا في قوله تعالى : ﴿ أَيَّامُ مُ بِالْدُكُورِ ﴾ والاستفهام فيه للانكار وكون مرجع الضمير في أحد الاحتمالين نكرة يجعله عاما ﴿ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسلَمُونَ • ٨ ﴾ استدل به الخطيب على أن الآية نزلت في المسلمين القائلين ﴿ أفلا نسجد لك ؟ » بناءاً على الظاهر ، ووجه كون الخطاب للكفار وأن الآية نزلت فيهم بأنه يجوز أن يقال لأهل الكتاب : ﴿ أَيَّامِرُ كُم بالكفر بعد إِذْ أنتم مسلمون ﴾ أى منقادون الآية نزلت فيهم بأنه يجوز أن يقال لأهل الكتاب : ﴿ أَيَّامِرُ كُم بالكفر بعد إِذْ أنتم مسلم ودعواه أنه أمره نبيه بما يوجب كفره دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه فدلالة هذا على أن الخطاب للمسلمين ضعيفة - في يوجب كفره دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه فدلالة هذا على أن الخطاب للمسلمين ضعيفة - في عاية السقوط بالايخ في المنافق و منه منافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله الكتاب المنافق ال

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِشَاقَ النّبَيِّنَ لَمَا ءَ اتَيْتُكُم مِنْ كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَّا مَعَكُم لَتُؤْمِنَ به وَلَتَنْصُرْنَه ﴾ الظرف منصوب بفعل مقدر مخاطب به الذي صلى الله تعالى عليه وسلم - أى اذكر وقت ذلك-واختار السمين كونه معمولا ( لأقررتم ) الآتى ، وضعفه عبد الباقى بأن خطاب ( أأقررتم ) بعد تحقق أخذ الميثاق ، وفيه تردد ، وعطفه على ما تقدم من قوله تعالى : ( وإذ قالت الملائكة ) كما نقله الطبرسي بعيد \*

واختلف في المرادمن الآية فقيل: إنها على ظاهر هاو يؤيدذلك ما أخرجه ابن جرير عن على كرم الله تعالى وجهه قال: لم يبعث الله تعالى نبياً آدم فمن بعده إلاأخذعليه العهد في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لتن بعث وهو حي ليؤمنن بهولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا الآية ،وعدمذكر الامم فيهاحينتذ إما لانهم معلومون بالطريق الأولى أو لانه استغنى بذكرالنبيين عن ذكرهم، ففي الآية اكتفاء وليس فيها الجمع بين المتنافيين ، وقيل : إن إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل ، والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه النبيون على أنمهم ـ وإلى هذا ذهب ابن عباس \_ فقد أخرج ابن المنذر . وغيره عن سعيد بنجبير أنه قال : قلت لابن عباس: إن أصحاب عبدالله يقرمون ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الـكتاب لما آتيتكم ) الح ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس. إنما أخذ الله تعالى ميثاق النبيين على قومهم ، وأشار بذلك رضى الله تعالى عنه إلى أنه لاتناقض بينالقراءتين كما توهم حتى ظن أن ذلك منشأ قول مجاهد فيما رواه عنه ابن المنذر . وغيره أن ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) خطأ من الكتاب \_ وأن الآية كما قرأ عبد الله \_ وليس كذلك إذ لا يصلحذلك وحده منشأ و إلا لزم الترجيح بلا مرجع بل المنشأ لذلك إن صح، ولاأظنما يعلم بعد التأمل فيما أسلفناه في المقدمات و بسطنا الـكلام عليهـ في الاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية - وقيل ؛ المراد أمم النبيين على حذف المضاف، واليه ذهب الصادق رضى الله تعالى عنه ، وقيل: المضاف المحذوف أولاد ، والمراد بهم على الصحيح بنو إسرائيل لـكثرةأولاد الانبياء فيهم وأن السياق في شأنهم ، وأيد بقراءة عبد الله المشار اليها - وهي قراءة أبي بن كعب ـ أيضا ، وقيل : المراد - وإذ أخذالله ميثاقا مثل ميثاق النبيين - أي ميثاقاغليظاً على الأمم ، ثم جعل ميثاقهم نفس ميثاقهم بحذف أداة التشبيه مبالغة ، وقيل : المراد من النبيين بنو إسرائيل وسماهم بذلك تهكمًا لانهم كانوا يقولون · نحنأولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كأنوا منا ، وهذا كما تقول لمن ائتمنته على شي فخان فيه ثم زعم الامانة: ياأمين ماذا صنعت بأمانتي ؟؟ ! وتعقبه الحلمي بأنه بعيد جداً إذ لاقرينة تبين ذلك ، وأجيب بأن القائل به لعله ( م ۲۷ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی)

اتخذ مقالهم المذكور قرينة حالية ، وقيل : إنالاضافة للتعليل لأدبى ملابسة كأنه قيل : وإذ أخذ الله الميثاق،على الناس لاجل النبيين ، ثم بينه بقوله سبحانه : ( لما آتيتكم ) النح ولا يخفى أن هذا أيضا من البعد بمكان ، وقال الشهاب: لم نرمن ذكر أن الاضافة تفيد التعليل في غير كلام هذا القائل، واختار كثير من العلما. القول الأول، وأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وسلم ـ على مادل عليه كلام الامير كرم الله تعالى وجهه مع علمه سبحانه أنهم لايدركونوقته ـ لايمنع من ذلك لما فيه مع ماعليه الله تعالى من التعظيم له صلى الله تعالى عليه وسلم والتفخيم ورفعة الشان والتنويه بالذكر مالاينبغي إلا لذلك الجناب، وتعظم الفائدة إذا كان ذلك الآخذ عليهم ف كتبهم لافي عالم الذرفانه بميد كبعد ذلك الزمان \_ كما عليه البعض - ويؤيد القول ـ بأخذ الميثاق من الانبياء الموجب لإيمان من أدركه عليه الصلاة والسلام منهم به \_ ماأخرجه أبو يعلى عن جابر قال . « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لاتسألوا أهل الكبتاب عن شئ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تـكـذبوا بحق وأنه والله لوكان موسى حياً بين أظهركم ماحل لهإلاأن يتبعني » وفي معناه أخبار كشيرة وهي "ؤيد بظاهرها ماقلنا ، ومنهناذهب العارفون إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي المطلق و الرسول الحقيقي والمشرع الاستقلالي ، وأن من سواه من الانبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له والتعلق هذا وقد عدوا هذه الآية منهشكلات القرآن إعراباً وقدعاص النحويون في تحقيق ذلك وشقوا الشعرفيه . ولنذكر بعض الـكلام في ذلك فنقول: قال غير واحد؛ اللام في ( لما ٢ تيتـكم ) على قراءة الفتح والتخفيف ـ وهي قُراءة الجمهور ـ موطئة للقديم المدلولءايه بأخذ الميثاق لانه بَعني الاستحلاف وسميت بذلك لانهاتسهل تفهم الجواب على السامع، وعرفها النحاة كاقال الشهاب؛ بأنها اللامالتي تدخل على الشرطسواء - إن-وغيرها لكما غلبت في إن- بعد تقدم القسم لفظاً أو تقدير التؤذن أن الجوابله لاللشرط - كقولك: لأن أكرمتني لا كرمنك \_ ولو قلت أكرمك ،أوفالى أكرمك ،أوما أشبهه بما يجاب به الشرط لم يجزعلى ماصرح به ابن الحاجب ـ وخالفه الفراء فيه ـ فجرز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه الكن الاول هو المصحح وكونها يجب دخولها على الشرط هو المشهور ـ وخالف فيه بعض النحاة، قال: يجوز دخولها على غير الشرط إما مطلقا أو بشرط مشابهته للشرط كما الموصولة دون الزائدة وقال الزمخشرى في سورة هود: إنه لا يجب دخولها على كلم المجازاة ،ونقله الازهري عن الاخفش،وذكر أن ثعلباً غلطه فيه فالمسألة خلافية ، و-ما ـشرطية في موضع نصب - با آيت - والمفعول الثاني ضمير المخاطب، و(من)بيان ـ لما ـ واعترض بأن حمل (من)على البيان شائع بعد الموصولة ، وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ، ومثل ذلك القول بزيادتها لان زيادتها بعد الموصولة أيضا كزيادتها بعد الشرطية محتاج لماذكر ، وأجيب بأن السمين نقل مايدل على الوقوع عندالائمة ، وفي جنى الداني ه ومن الناس من قال: إن (من)تزاد بالشروط في غير بابّ التمييز ، وأما فيه فتزادو إن لم تستوف الشروط نحو لله درك من رجل ، ومن هنا قال مو لانا عبدالباقي: يجوز أن تكون (من) تبعيضية ذكرت لبيان (ما) الشرطية ، أو زائدة داخلة على التمييز، و(لتؤمنن) جو اب القسم وحده على الصحيح، ولدلالته على جو اب الشرطُ وأتحاد معناهما تسامح بعضهم فجمله ساداًمسد الجوابين، ولم يردأنه جواب القسم وجواب الشرط لتنافيهمامن حيث إن الاول لامحلله، والثاني له محل، والقول بأن الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالامرين باعتبار ين التزام لما لا يلزم، وجوزوا كون (ما) موصولة واللام الداخلةعليها حينتذ لام الابتداء، ويشعر كلام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه مبني على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرط من النحاة - كامر- وهي على هذا التقدير مبتدأ ، والحبر

إما مقدر أو جملة (لتؤمنن) مع القسم المقدر ،والكلام في مثله شهير ،وأورد عليه أن الضمير في (به) إن عاد على المبتدا على ماهو الظَّاهر كان الميثاق هو إيمانهم بما آتاهم، والمقصودمن الآية أخذ الميثاق بالايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم و نصرته ، وإن عاد على الرسول كالضمير الثاني المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً للزوم التفكيك خلت الجملة التيهيخبر عن العائد، وأجيب بأن الجملة المعطوفة لما كانت مشتملة على ماهو بمعنى المبتدا الموصول ،ولذلك استغنى عن ضميرِه فيها مع لزومه فىالصلتين المتعاطفتين فى المشهور وكانضمير (به) راجعاً للرسول معملاحظة (مصدق لما معكم) القائم مقام الضمير العائد على ( ما ) اكتنى بمجرد ذلك عن ضمير في خبرها لارتباط الكلام بعضه ببعض، وإلىذلك يشير كلام الامام السميلي في الروض الانف،ولا يخفي أنه مع مافيه من التكلف مبي على اتحاد ما أو توه، وماهو معهم، وفي ذلك إشكال ـ لان آتينا كم، وجامكم ـ إن كان كلاهما مستقبلين فالظاهر أن المراد \_ بما آتيناكم ـ القرآن لانه الذي يؤتوه في المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذي كلفوا باتباعه وبما معهم الكتب التيأوتوها ، وحمله على القرآن يأباه الذوق لانه مع كونه ليسمعهم بحسب الظاهر لايظهر حسن لـكون القرآن مصدقاً للقرآن وهو لازم على ذلك التقدير . وإن كاناماضيين ظهرالفساد منجهة أنهذا الرسولالذي أوجبالة تعالى عليهم الايمان به ونصرته لم يحثى إذ ذاك، وإن كان الفعل الاول ماضياً. والثاني مستقبلا جاءعدم التناسب بين المعطوفين وهما ماضيان لفظاً ،وفيه نوع بعد ، ولعل المجيب يختار هذا الشق و يتحمل هذا البعدلماأن تُممع كونه لايعباً بمثله لضعفه تهون أمره ،وجوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الحبر من كتابأي الذي آتيتكموه من الكتاب ، وجعل النكرة هنا كالمعرفة وسوغ كون العائد على الموصول من المعطوف محذوفا - أى جاءكم به - مع عدم تحقق شروط حذف مثل هذا الضمير عندالجهور بل مع خلل في المعنى لان المؤتى كتاب كل نبي في زمان بعثته وشريعته ۽ والجائي به الرسول هو القرآن بحسب الظاهر لاكتاب كل نبي، وعود الضمير المقدر يستدعى ذلك ، وعلى تقدير التزام كون المؤتى القرآن أيضا كا يقتضيه حمل الفعلين على الاستقبال يرد أنه لامعني لجئ الرسول اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمهلة ، والعطف بثم كالنص مهذا المعني ، وعلى تقدير التزام كون الجائى به الرسول هو كتاب كل نبى بنوع من التكلف يكون 'وصف الرسول بكونه مصدقا لما معكم كالمستغنى عنه فتدبر ه

وقرأ حزة \_ لما آتيت كم \_ بكسر اللام على أن ( ما ) مصدرية \_ واللام \_ جارة أجلية متعلقة - بلتؤ من وقرأ حزة \_ لما آتيت كم \_ بكسر اللام على أن ( ما ) مصدرية \_ واللام \_ جارة أجلية متعلقة - بلتؤ من به ولتنصرنه ، واعترض أن فيه إعمال ( ما ) بعد لام القسم في اقبلها وهو لا يجوز يو أجيب بأنه غير مجمع عليه فان ظاهر كلام الزيخشرى بشعر بجوازه \_ ولعل من يمنعه يخصه بما إذا لم يكن المعمول المتقدم ظرفا لان ذاك يتوسع فيه ما لا يتوسع في ما يتوسع في ما النزاع تعلقه بأقسم المحذوف . وجوز أن تكون ( ما ) في هذه القراءة موصولة أيضا عبره ، نعم الأولى حسما للنزاع تعلقه بأقسم المحذوف . وجوز أن تكون ( ما ) في هذه القراءة موصولة أيضا والجار متعلق - بأخذ - وروى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه قرأ \_ لما آتيت كم - بالتشديد و فيها احتمالان : الأولى أن تكون ظرفية بمعي حين - في قاله الجهور \_ خلافا لسيبويه ، وجوابها مقدر من جنس جواب القسم الأولى أن تكون ظرفية بمعي حين - في قاله الجهور \_ خلافا لسيبويه ، وجوابها مقدر من جنس و اب عليم الأيمان به ونصرته \_ وقدره ابن عطية من جنس ماقبلها .. أي لما كنتم بهذه الحال رؤساء الناس وأما ثلهم أخذ عليم الميثاق \_ و كذا وقع في تفسير الزجاج ، و ( ما آل ) معناها التعليل الثاني أن أصلها من ( ما ) فأبدلت عليم الميثاق \_ و كذا وقع في تفسير الزجاج ، و ( ما آل ) معناها التعليل الثاني أن أصلها من ( ما ) فأبدلت

النون ميما لمشابهتها إياها فتوالت ثلاثميمات فحذفت الثانية لضعفهابكونها بدلا وحصولالتكرير بها،ورجحه أبو حيان فى البحر «

وزعم ابن جنى أنها الأولى، ونظر فيه الحلبى ، و (من) إما مزيدة فى الإيجاب على رأى الاخفش. وإما تعليلية على مااختاره ابن جنى قيل : وهو الاصح - لاتضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللام إما زائدة ، أوموطئة بناءاً على عدم اشتراط دخولها على أداة الشرط، وقرأ نافع - آتيناكم - على لفظ الجمع للتعظيم، والباقون - آتيتكم - على التوحيد ، ولكل من القراءتين حسن من جهة فافهم ذاك - فبعيد أن تظفر بمثله يداك (قال) أى الله تعالى للنبيين وهو بيان الأخذ الميثاق ، أو مقول بعده للتأكيد ( وَأَقْرَرْتُمُ ) بذلك المذكور ( وَأَخَذْتُمُ ) وقبلتم على حدّ (فان أوتيتم هذا فخذوه) \*

وقيل: معناه هل أخذتم ﴿ عَلَىٰ ذَٰلَكُمْ إُصْرَى ﴾ على الامم . -والإصر ـ بكسر الهمزة العهد يما قال ابن عباس، وأصله من - الإصار - وَهُو ما يعقدُ به ويشد . وكأنه إنما سمى العهد بذلك لأنه يشدّ به . وقرئ بالضم. وهو إما لغة فيه \_ كعبر . وعبر - فى قولهم ناقة عبر أسفار . أوهو بالضم جمع - إصار - استعير للعهد . وجمع إما لتعدد المعاهدين وهو الظاهر ، أو للمبالغة ﴿ قَالُواْ ﴾ استثناف مبنى على السؤ ال كأنه قيل: فماذا قالوا : عندذلك؟ فقيل:قالوا: ﴿ أَقْرُرْنَا ﴾، وكان الظاهر في الجواب أقرر نا على ذلك إصرك لكنه لم يذكر الثاني اكتفاءاً بالأول ﴿ قَالَ ﴾ أَى الله تعالى لهم ﴿ فَأَشْهَدُواْ ﴾ أى فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقرار ، فاعتبر المقر بعضا ، والشاهد بعضاً آخر لئلا يتحد المشهود عليه والشاهد، وقيل:الخطاب فيه للانبياءعليهم الصلاة والسلام فقط أمروا بالشهادة علىأمهم.ونسب ذلك إلى على كرم الله تعالى وجهه ، وقيل : للملائدكة فيكون ذلك كناية عن غير مذ كور . ونسب إلى سعيد بن المسيب ﴿ وَأَنَا مَعَـكُم مِّنَ ٱلشَّهدينَ ١٨ ﴾ أى على إقراركم وتشاهدكم على مايقتضيه المعنى ـ لأنه لابدفى الشهادة من مشهود عليه . وهنا ماذكرناه (١) للمقام . وعنابن عباس إن المراد اعلموا وأنا معكم أعلم . وعلى كل تقدير فيه توكيد وتحذير عظيم ، والجار والمحرور خبر - أنا - و( معكم ) حال ، والجملة مستأنفة لامحل لها من الاعراب. وجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير (فاشهدوا ) ﴿ فَمَنْ تُولِّي ﴾ أى أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونصرته - قاله على كرم الله وجهه -﴿ بَعْدَ ذَٰلِكَ ﴾ أى الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة ﴿ فَأُوْلَـ ٓ بِكَ ﴾ إشارة إلى (من)مراعيمعناه كما روعي من قبل لفظها ﴿ هُمُ ٱلفُّـسَقُونَ ٨٢ ﴾ أي الخارجون في الـكمفر إلى أفحشمراتِبه، والمشهور عدم دخول الانبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطية ، أو ماهي في حكمها لانهم أجل قدراً من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفوا ، وحاشاهم بما تضمنه التالى بل هذا الحـكم بالنسبة إلى أتباعهم . وجوزأن يراد العموم. والآية من قبيل ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) •

﴿ أَفَعَــيرَ دين اللَّهَ يَبِغُونَ ﴾ ذكر الواحدي عن ابن عباس أنه قال : « اختصمأهل الـكتابين إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا بخطه رحمه الله ، ولمله \_ وهو ماد كرناه \_ فا يستفاد من عبارة الشهاب كتبه مصححه

صلى الله تعالى عليه وسلم فيها اختلفوا بينهم من دين إبراهيم عليه السلام كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : كلا الفريقين برئ من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا : والله مانرضي بقضائك ولانأخذ بدينك فأنزل الله تعالى هذه الآية ، والجلة في النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء ، وقيل: على الجزاءفقط، وعطف الانشاءعلى الاخبارمغتفرهناعند المانعين، والهمزة على التقديرين متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه للانكار ، وقيل : إنها معطوفة على محذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغون ـ قال ابن هشام : والاولمذهبسيبويه. والجهور ، وجزم به الزمخشرى في مواضع، وجوز الثاني في بعض ـ و يضعفه مافيه من التكلف ـ وأنه غير مطرد ، أما الأو ل فلدعوى حذف الجملة فان قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه لان المتجوز فيه على قولهم . أقل لفظاً مع أن في هذا التجوز تنبيهاً على أصالة شيء في شيء أي أصالةالهمزة فيالتصدر ، وأما الثاني فلا نه غير ممكن في نحو ( أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) انتهى ه و تعقبه الشمس بن الصائغ بأنه أي ما نعمن تقدير ألا مدبر للموجو دات فن هو قائم على كل نفس على الاستفهام التقريري المقصود به تقرير ثبوت الصانع ، والمعنى - أينتني المدبر فلا أحد قائم على كل نفس ـ لايمكن ذلك بل المدبر موجود فالقائم على كل نفسهو \_ وهو أولى من تقدير البدرابن الدماميني \_ أهم ضالون فهن هوقائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه ، وجعله الهمزة للانكار التوبيخي ، وعلى العلات يوشك أن يكون التفصيل في هذه المسألة أولى بأن يقال: إن انساق ذلك المقدر للذهن قيل: بالتقدير، وإلاقيل: بماقاله الجماعة، وتقديم المفعول لانه المقصود بالانكار لا للحصر كاتوهم لأن المنكر اتخاذ غير الله رباً وَلُومِعه، ودعوى أنه إشارة إلىأنْ دين غير الله لا يجامع دينه في الطلب ، فالتقديم للتخصيص ، والانكار متوجه إليه أي أيخصون غير دين الله بالطلب تكلف ، وقول أبى حيان: إن تعليل التقديم بما تقدم لاتحقيق فيه لأن الانكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات،و إنما يتوجه إلى الافعال التي تتعلق بالذوات،فالذي أنكر إنماهو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله، وإنماجاء تقديم المفعول من باب الاتساع، ولشبه يبغون بالفاصلة لاتحقيق فيه عند ذوى التحقيق لأنا لمندع توجه الانكار إلى الذوات كالايخني ، وقرأ أبوعمرو وعاصم فىرواية لحفص.ويعقوب يبغون بالياء التحتية، وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية على معنى \_أتتولون\_ أو\_أتفسقون، وتكفرون فغير دين الله تبغون ـوذهب بعضهم إلى أنه التفات فعنده لاتقدير ، وعلى تقدير التقدير يجئ قصد الانكار فيما أشير إليه ولا ينافيه لأنه منسحب عليه ﴿ وَلَهُ أَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ جملة حالية مؤكدة للانكار ـ أي كيف يبغون ويطلبون غير دينه، والحالة هذه ﴿طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ مصدران في موضع الحال أي طائعين وكارهين، وجوز أبوالبقاء أن يكونا مصدرين على غير المُصدر لأن أسلم بمعنى انقاد وأطاع قيل:وفيه نظرلانه ظاهر فى(طوعا) لموافقة معناه ماقبله لافي (كرها ) والقول: بأنه يغتفر في الثواني مالايغتفر فيالاوائلغير نافع، وقد يدفع بأن الـكره فيه انقياد أيضاً ، والطوع مصدر طاع يطوع، كالإطاعة مصدر أطاع يطيع ولم يفرقو ابينهما، وقيل: طاعه يطوعه انقادله، وأطاعه يطيعه بمعنى مضى لأمره، وطاوعه بمعنى وافقه، و في معنى الآية أقو ال: الاول أن المراد من الاسلام بالطوع الاسلام الناشئ عن العلم مطلقاً سواء كان حاصلا للاستدلال كما في الكثير منا،أو بدون استدلال وإعمال فكر ـ إنى الملائكة - ومن الإسلام بالكره ما كان حاصلا بالسيف ومعاينة ما يلحيّ إلى الاسلام، الثاني أن المراد انقادوا له تعالى مختار پن لامر، -كالملائكة، والمؤمنين- ومسخرين لارادته -كالـكفرة- فانهم مسخرون لارادة كفرهم

إذ لا يقع مالايريده تعالى، وهذا لا ينافى على ماقيل؛ الجزء الاختيارى حتى لا يكون لهم اختيار فى الجملة فيكون قولا بمذهب الجبرية ، ولا يستدعى عدم توجه تعذيبهم على الكفر ولاعدم الفرق بين المؤمن والكافر بناماً على أن الجميع لا يفعلون إلا ماأر اده الله تعالى بهم كاوهم، الثالث ماأشار إليه بعض ساداتنا الصوفية نفعنا الله تعالى بهم أن الاسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لماأمر الله تعالى من غير معادضة ظلمة نفسانية وحيلولة حجب الانانية ، والاسلام كرها هو الانقياد مع توسط المعارضات والوساوس وحيلولة الحجب والتعلق بالوسائط، والأول مثل إسلام الملائكة وبعض من فى الارض من المصطفين الاخيار ، والثاني مثل إسلام المكشر عن تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول:

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسرحت طرفى بين تلك المعالم فلم أر إلاواضعاً كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم

والكفار من القسم الثانى عند أهل الله تعالى لانهم أثبتوا صانعاً أيضا إلا أن ظلمة أنفسهم حالت بينهم و بين الوقوف على الحق (فلم يؤمنوا بالله إلا وهم مشركون) ( واثن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) وإلى هذا يشير كلام مجاهد، وأخرج ابن جرير. وغيره عن أبي العالية أنه قال: كل آدى أقر على نهسه بأن الله تعالى ربي وأناعبده فن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرها، ومن أخلص لله تعالى العبودية فهو الذي أسلم طوعاً، وقرأ الاعش - كرها - بالضم ﴿ وَإِلَيْهُ يُرْجَعُونَ \$ ٨٤ ﴾ أى إلى جزائه تصيرون على المشهور فبادروا إلى دينه، ولا تخالفو االإسلام، وجوزوا في الجلة أن تكون مستأنفة للاخبار بما تضمته من التهديد، وأن تكون معطوفة على ( وله أسلم ) فهي حالية أيضا، وقرأ الباقون بالحطاب، والضمير عائدلن أو لمن عاد اليه ضمير ( يبغون ) فان قرى، بالخطاب فهو التفات، وقرأ الباقون بالحطاب، والضمير عائدلن عاد اليه ضمير ( يبغون ) فعلى الغيبة فيه التفات أيضاً ﴿ وَلْ ءَامَنًا بالله تعالى عليه وسلم والأومنين بالايمان بما ذكر ، فضمير آمنا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأمنين بالايمان بما ذكر ، فضمير آمنا للنبي ما يمدع عليه الصلاة والسلام وينصروه عبد الباقى: لما أخذ الله تعالى عليه وسلم والأمنين بالايمان بالانبياء لمؤمنين به وبكتبهم فيكون ( آمنا ) فيموضع آمنت المر محداً أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأمنه أن يؤمنوا أمر محمداً عليه والسلام وأمنه أن يؤمنوا بهم وبكتبهم ه

والحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الايمان على طريقة واحدة ولم يتعرض هنالج كمة الانبياء السالفين إما لان الايمان بالكتاب المنزل إيمان بمافيه من الحكمة ،أو للاشارة إلى أن شريعتهم منسوخة فى زمن هذاالنبي والمسلم المنظم على المنافقة والمسلم المنظم المنطقة والمسلم المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المن

وعدى الإنزال هنا \_ بعلى \_ وفي البقرة - بإلى ـ لأنه لهجمة علو باعتبار ابتدائه ، وانتهاء باعتبار آخره، وقدجعل الخطابهنا للنبي صلى الله تعالى عليه و سلم فناسبه الاستعلاء وهناك للعموم. فناسب الانتهاء كذا قيل، ويردعليه قوله تعالى: (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا)والتحقيق أنه لافرق بين المعدى - بإلى -والمعدى-بعلى- إلا بالاعتبار، فان اعتبرت مبدأه عديته ـ بعلىـ لأنه فوقاني وإن اعتبرت انتهاءه إلى من هو له عديته ـ بإلى ـ ويلاحظ أحد الاعتبارين تارة والآخر أخرى تفنناً بالعبارة ، وفرقالراغب بأنماكان واصلا منالملاً الأعلى بلا واسطة كان لفظ \_ على \_ المختص بالعلو أولى به ، ومالم يكن كذلك كان لفظ \_ إلى ـ المختص بالإيصال أولى به وقيل: أنزل عليه يحمل علىأمر المنزل عليهأن يبلغه غيره، وأنزل اليه يحمل على الخصربه نفسه لان إليه انتهاء الإنزال - وكلا القولين - لا يخلو عن نظر ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهُمْ وَإِسْمَعْيَلُ وَاسْلَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطُ ﴾ قيل: خص هؤلاء الكرام بالذكر لان أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم، والمراد بالموصول الصحف - كما هو الظاهر وقدم المنزل عليه عليه الصلاة والسلام على المنزل عليهم إمالتعظيمه والاعتناء به ،أو لأنه المعرف له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة المعرف ، والأسباط الاحفاد لا أولاد البنات ، والمراد بهم على رأى أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم، وليس كلهم أبناءًا خلافًا لزاعمه ﴿وَمَا أُوتَىَ مُوسَىٰوَعيسَىٰ﴾ منالتوراة. والانجيل . وسائر المعجزات ـ كما يشعر به إيثار الايتاء على الا نزال الحاص بالـكتاب ـ وقيل : هو خاص بالكتابين، وتغييرا لاسلوب للاعتناء بشأن الكتابين، وتخصيص هذين النبيين بالذكر لماأن الكلام مع اليهود والنصاري ﴿ وَٱلنَّبِيُّونَ ﴾ عطفعلى موسى . وعيسى أى ـ وبما أوتى النبيون ـ على تعدد أفرادهم واختلاف أسمائهم ﴿ من رِّبِّهُم ﴾ متعلق بأوتى ، وفى التعبير بالرب مضافاً إلىضميرهم مالايخنى من اللطف ه ﴿ لَانَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدُ مَنْهُمْ ﴾ أي بالتصديق والتكذيب \_ كافعل البهود والنصاري \_ والتفريق بغير ذلك كالتفضيل جائز ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلُمُونَ ٨٤ ﴾ أى مستسلمون بالطاعة والانقياد فى جميع ماأمر به ونهى عنه ، أو مخلصون لهفي العبادة ، وعلى التقديرين لاتكون هذه الجملة مستدركة بعدجملة الايمان كماهو ظاهر ،وقيل : إن أهل الملل المخالفة للاسلام كانوا كلهم يقرون بالايمان ولم يكونوا يقرون بلفظة الاسلام فلهذا أردف تلك الجملة بهذه ﴿ وَمَن يَبْتَغَ غَيْرَاً لا سُلَم دينًا فَان يُقْبَلَ منهُ ﴾ نزلت في جماعة ارتدوا و كانوا اثني عشر رجلا وخرجوا من المدينة وأتوا مكة كفاراً،منهمالحرث بن سويد الانصاري ، والاسلام قيل : التوحيد والانقياد ، وقيل: شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلىاللة تعالى عليهو سلمغير شريعته فهوغير مقبول منه ، وقبول الشيُّ هو الرضا بهو إثابة فاعلمعليه ، وانتصاب( ديناً ) على التمييز من ( غير ) وهيمفعول ﴿ يَبْتَغَى ﴾ وجوز أن يكون (ديناً ) مفعول (يبتغي) و (غير ) صفة قدمت فصارت حالا ، وقيل : هو بدل من (غيرالاسلام)والجهورعلى إظهار الغينين،وروىعن أبي عمرو الادغام،وضعفه أبوالبقاء بأن كسرةالغين الاولى تدل على الياء المحذوفة ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْأَخْرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ إما معطوفة على جواب الشِرط فتكون في محل جزم ، وإما في محل الحال منالضمير المجرور فتكون في محل نصب ، وإما مستأنفة فلامحل لها من الاعراب، و ( في الآخرة ) متعلق بمحذوف يدل عليه مابعده \_ أي وهو خاسر في الا "خرة \_ أو متعلق \_بالحناسرين\_على

أن الألف واللام ليست موصولة بل هي حرف تعريف ، والخسران في الآخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب ، وقيل : أصل الخسران ذهاب رأس المال، والمراد به هنا تضييع ماجبل عليه من الفطرة السليمة المشار اليها في حديث «كل مولود يولد على الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك وظهوره بتحقق ضده ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) والتعبير -بالخاسرين - أبلغ من التعبير بخاسر كما أشر بااليه فيما قبل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله ، والمعنى - وهو من جملة الواقعين في الخسران - واستدل بالآية على أن الايمان هو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبل، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله ، وأجيب بأن ( فلن يقبل منه ) ينفي قبول كل دين يباين دين الاسلام والايمان ، وإن كان ( غير الاسلام ) لكنه لا يغاير دين الاسلام بلهو هو بحسب الذات وإن كان غيره بحسب المفهوم ، وذكر الامام أن ظاهر هذه الآية يدل على عدم المغايرة ، ووجه التوفيق بينهما وقوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو اولكن قولوا أسلمنا ) يدل على المغايرة ، ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الاولى على العرف الشرعى ، والثانية على الوضع المغنوى ﴿ كَيْفَ يَهدى الله إلى الدين الحق والنصارى رأوانعت محمد على الله تعالى عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيره ،

وأخرج ابن أى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس مثله ، وقال عكرمة : هم أبو عامر الراهب . والحرث ابن سويد فى اثنى عشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهلهم هل لنامن توبة ؟ فنزلت الآية فيهم وأكثر الروايات على هذاء والمراد من الآية استبعاد أن يهديهم - أى يدلهم دلالة موصلة - لامطلق الدلالة قاله بعضهم ، وقيل : إن المعنى كيف يسلك بهم سبيل المهديين بالإثابة هم والثناء عليهم وقد فعلوا مافعلوا ، وقيل : إن الآية على طريق التبعيد كما يقال : كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أى لاطريق يهديهم مافعلوا ، وقيل : إن الآية على طريق التبعيد كما يقال : كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أى لاطريق يهديهم يهديهم والحال ما ترى ؟ [ و و شهدوا أنّ الرّسُولَ في وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ( حَقّ ) لا له الحبة ويثيبهم والحال ما ترى ؟ [ و و شهدوا أنّ الرّسُولَ في وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ( حَقّ ) لا لله ك في رسالته ( و جَاءُهُم البينَّتُ في أي البراهين والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه ، وقيل : القرآن، وقيل : القرآن، وقيل مافى كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام ، (وشهدوا) عطف على مافى كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام ، (وشهدوا) عطف على مافى كتبهم من البشارة به عليه العموف ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بأن يقدر معه أن المصدرية والناهر أن شهدوا ) أى وشهادتهم على حد قوله :

ولبس عباءة وتقرّ عيني أحب إلى من لبس الشفوف

و إلى هذا ذهب الراغب. وأبو البقاء، وجو زعطفه على (كفروا) وفساد المعنى يدفعه أن العطف لا يقتضى الترتيب فليكن المذكر الشهادة المقارنة بالـكفر أو المتقدمة عليه ، واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه ، أوقبله ؛ وأجيب بالمنع لانه لا يلزم تقييد

المعطوف بماقيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لأخر ، وقيل : يمنع من ذلكالعطف أنهم ليسوا جامعين بين الشهادة والكفرِ ، وأجيب بالمنع بلهم جامعون وإن لم يكن ذلك معاً ، ومن الناس من جعله معطو فأعلى (كفروا) ولم يتكلف شيئاً ما ذكر ، وزعم أن ذلك في المنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول ، والاكثرون من المحققين على اختيار الحالية منالضمير في(كفروا) وقد معهمقدرة ،ولا يجوزأن يكون العامل ـ يهدى ـ لانه يهدى من شهد أن الرسول حق وعليه ، وعلى تقدير العطف على الا يمان استدل على أن الا قرآر باللسان خارج عن حقيقة الإيمان ، ووجه ذلك أن العطف يقتضي بظاهره المغايّرة بين المعطوفو المعطُّوف عليه وأن الحالية تقتضى التقييدُ ولو كانالاقرار داخلا فىحقيقة الايمان لخلا ذكره عنالفائدة ،ولوكان عينه يلزم تقييد الشئ بنفسه ولا يخفى مافيه، وادعى بعضهم أنالمرادمن الايمان الايمان بالله ، ومن الشهادة المذكورة الايمان برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ،و الامر حينئذ واضح فتدبر ﴿وَأَلْلَهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلمينَ ٨٦﴾ أى الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالاخلال بالنظر ، ووضع الـكفر موضع الا يمان فـكيف من جاءه الحق، وعرفه ثم أعرض عنه ؛ ويجوز حمل الظلم على مطلقه فيدخل فيه الـكفر دخو لاأو ليا ، والجلة اعتراضية أو حالية ﴿ أُوْلَــَــِكَ ﴾ أى المذكورون المتصفون بأشنع الصفات وهو مبتدأ ، وقوله سبحانه : ﴿ جَزَآوُهُمْ ﴾ أى جزاء فعلهم مبتدأ ثان ، وقوله عز شأنه :﴿ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعْنَةَ اللَّهَ وَالْمُلَّآءَ كِهُ وَالنَّاسُ أَجْمَعَينَ ﴾خبر المبتدا الثانى ، وهو وخبره خبرالمبتدا الأول قيل:وهذا يدُل بمنطوقه علىجواز لعنهم ، ومفهومه ينني جواز لعن غيرهم ، واعل الفرق بينهم و بينغيرهمحتى خص اللعن بهم أنهم مطبوع على قلوبهم ممنوعون بسبب خباثة ذواتهم وقبح استعدادهم من الهدى آيسون من رحمة الله تعالى بخلاف غيرهم ، والخلاف في لعن أقوام بأعيانهم بمن ورد لعن أنواعهم ـ كشاربخمر معين مثلا مشهور \_ والنووى على جوازه استدلالا بما ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال : لعن الله تعالى منفعل هذا و بما صبح أن الملائكة تلعن من خرجت من بيتها بغير إذنْ زوجها ، وأجيب بأن اللعن هناك للجنس الدَّاخل فيه الشخصأيضا ، واعترض بأنه خلاف الظاهر كتأو يل إن وراكبها بذلك ــوالاحتياط لايخفيــ والمراد من ــ الناس ــ إماالمؤمنون لانهم هم الذين يلعنون الكفرة ، أو المطلق لانكل واحد يلعن من لم يتبع الحق ، وإن لم يكن غير متبع بناءًا على زعمه ﴿ خَلدينَ فَهَا ﴾ حال من الضمير في (عليهم ) والعامل فيه الاستقرّار ، والضميرالمجرور ـ للعنَّة ـ أوللعقوبة ، أو للنار ، وإنَّ لم يجر لها ذكر اكتفاءاً بدلالة اللَّمَنَّةُ عَلَيْهَا ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٨٨ ﴾ أي لايمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخرً ، أو لا ينظر اليهم ولا يعتد بهم، والجملة إما مستأنفة ، أو فى محل نصب على الحال • ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدَ ذَٰلِكَ ﴾ أي الـكفر الذي ارتـكبوه بعد الايمان ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ أي دخلوا في الصلَّاح بناءاً على أنالفعل لازم من قبيل أصبحوا أي دخلوا في الصباح ، ويجوَّز أن يكون متعدياًو المفعول محذوف أى أصلحو اماأفسدوا \_ ففيه إشارة كما قيل : إلى أن مجرد الندم على مامضي من الارتداد، والعزم على تركه في الاستقبال غيركاف لما أخلوا به منالحقوق، واعترض بأن بجرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر الحقاليهم، فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيانالان يصلح مافسد. وأجيب بأنه ليس بواردلان مجرد الندم والعزم

(م ۲۸ – ج ۳ – تفسیر روح المعانی)

على ترك الـكفر فى المستقبل لا يخرجه منه فهو بيان للتوبة المعتد بها ، فالمآل واحد عند التحقيق ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيْمٍ ٨٩ ﴾ أىفيغفر كفرهم ويثيبهم ، وقيل : (غفور ) لهم فى الدنيا بالستر على قبائحهم

ر رحم ) بهم فى الآخرة بالعفو عنهم ـ ولا يخفى بعده - والجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء •

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً ﴾ قال عطاء . وقتادة : نزلت فى اليهود ؛ كفروا بعيسى عليه السلام .والانجيل بعد إيمانهم بأنبيا تهم كتبهم ،ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن ، وقيل : فى أهل الكتاب آمنوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه ،ثم كفروا به بعد مبعثه ،ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعنادوالصد عن السبيل ، ونسبذلك إلى الحسن ، وقيل : فى أصحاب الحرث بن سويد فانه لما رجع قالوا : نقيم بمكة على المكفر مابدا لنا فتى أردنا الرجعة رجعنا فينزل فينا مانزل فى الحرث ، وقيل : فى قوم من أصحابه بمن كان يكفر ثم يراجع الاسلام ، وروى ذلك عن أبى صالح مولى أم هانئ \*

و (كفرا) تمييز محول عن فاعل ، والدال الأولى في (ازدادوا) بدل من آه الافتعال لوقوعها بعد الزاى في أن تُقبَل تو بتهم في قال الحسن . وقتادة . والجبائي ؛ لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة وعند ذلك لا تقبل توبة الكافر ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لأنها لم تكن عن قلب ، وإنما كانت نفاقا، وقيل بان هذا من قبيل ولاترى الضب بها ينجحر و أى لا توبة لهم حتى تقبل لا نهم لم يوفقوا لهافهو من قبيل الكناية عالى العلامة ـ دون المجاز حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوم، وعلى كل تقدير لا ينافي هذا مادل عليه الاستثناء و تقرر في الشرع كا لا يخفى ، وقيل ؛ إن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنماهى عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنهامع إصرارهم على الكفر فردت عليهم لذلك، ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال ؛ هؤلاء اليهود . والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوها شم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم فلم تقبل توبتهم ولو كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة ، وتجئ على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع وقد بسط الكلام عليها في الأصول و

﴿ وَأُولَدَ لَكُ ثُمُ الصَّالُونَ المُخْطُونَ طَرِيقِ الحَقِ والنجاة ، وقيل: الهالكون المعذبون والحصر باعتبار أنهم كاملون في لها ، و (الصَّالُون) المخطون طريق الحق والنجاة ، وقيل: الهالكون المعذبون والحصر باعتبار أنهم كاملون في الصلال فلا يتافى وجود الصلال في غيرهم أيضا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ أى على كفره ، ولمن يُقبَلَ من أَحَدهم مِّل وَالْآرض ﴾ من مشرقها إلى مغربها ﴿ وَهَمَا ﴾ نصب على التميز ، وقرأ الاعمش حذهب بالرفع ، وخرج على البدلية من (مل ) أوعطف البيان ، أو الحبر لمحذوف ، وقبل: عليه إنه لابد من تقدير وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولم يعهد بيان المعرفة بالذكرة بوجعله خبراً إنما يحسن إذا جعلت الجلة صفة ، أو حالا ولا يخلو عن ضعف ، و(مل ) الشئ بالكسر مقدار ما يملؤه ، وأما (مَل ) بالفتح فهو مصدر مفذ ، أو حالا ولا يخلو عن ضعف ، و(مل ) الشئ بالكسر مقدار ما يملؤه ، وأما (مَل ) بالفتح فهو مصدر ملا مملا ، ملا ، ملا ، والما الملامة بالضم والمدفهي الملحقة ﴿ وههناسؤ المشهور ﴾ وهو أنه لم دخلت الفاء في خبر (إن) هنا ولم تدخل في الآية السابقة مع أن الآيتين سوا في صحة إدخال الفاملت وراسيبية ظاهراً ؟ وأجاب غير واحد بأن الصلة في الآية الدابقة الكفر ، وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على بأن الصلة في الآية الدابو الدفه ، وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على بأن الصلة في الآية الا ولى الكفر ، وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على

الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغى لقبلت بخلاف الموت على الكفرة فى هذه الآية فانه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال: من جانى له درهم كان إقراراً بخلاف مالوقرنه بالفاء - كما هو معروف بين الفقهاء - ولا يرد أن ترتب الحكم على الوصف دليل على السببية لأنا لانسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يد كمون لأغراض كالإيماء الى تحقق الخبر كقوله:

إن التي ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجند غالت دونها غول

وقدفصلذلك في المعانى ؛ وقرى. \_ فلن يقبل من أحدهم مل. الأرض \_ على البناء للفاعل وهو الله تعالى ونصب ـ مل. ومل الارض ـ بتخفيف الهمر تين ﴿ وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ﴾ قال ابن المنير في الانتصاف : إن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الاولى مثاله قولك: أكرم زيداً ولوأساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره \_ أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء \_ إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق الاولى؛ ومنه (كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )فان معناه ـوالله تعالى أعلم لوكان الحق على غيركم ولوكان عليكم ولكنهذ كر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيها على أنما كان أسهل أولى بالوجوب، ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعال لآن ُقوله سبحانه :(ولوافندىبه) يقتضىشرطاً آخر محذوفا يكونهذا المذكور منبهاً عليه بطريقالاولى،والحالةالمذكورةأعنىحالة افتدائهم-بملء الارض ذهباً ـهي أجدر الحالات بقبول الفدية ، وليس وراءها حالة أخرى تـكون أولى بالقبول منها - خاض المفسرون بتأويلها \_ فذكر الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول ـ مل الارض ـ كناية عن عدم قبول فدية مّا لدلالة السياق على أن القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للتكثير لانه الغاية التيلامطمح وراءها فىالعرف، وفىالضمير يراد ( ملءالارض) على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى \_ بملم الارض ذهباً \_ فني الاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية "ما ، وفي الثاني إلى الحقيقة أو لـكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامها ، وحاصل الثاني : إن المرادولو افتدى بمثله معه كما صرح به في آية أخرى ولانه علم أن الأول فدية أيضًا كأنه قيل: لايقبل مل الارض فدية ولوضوعف ،ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع، وتقدر مثل بعده أي مع مثله ، و حاصل الثالث : إنه يقدر وصف يعينه المساق من نحوكان متصدقاً به ،وحينئذلا يكون الشرط المذكور مز تميل ما يقصدبه تأكيد الحكم السابق بل يكون شرطاً محذوف الجواب ويكون المعنى لايقبل منه ـ مل الارض ذهباً لو تصدق ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه ـ وضمير (به) للمال من غير اعتبار وصف التصدق فالكلام من قبيل (وما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره) ،وعندى درهم ونصفه انتهى ،ولا يخفى مافى ذلك من الحُفاء والتكلف ، وقريب من ذلك ما قيل : إن الواو زائدة ، ويؤيد ذلك أنهقرئ في الشواذ بدونها وكذا القول : بأن( لو ) ليست وصلية بل شرطية ،والجوابما بعد أو هو ساد مسده ، وذكر ابن المنير في الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعىأنه من السهل الممتنع أن قبول الفدية التي هي ( مل الارض ذهباً ) تكون على أحوال تارة تؤخذ قهراً كأخذ الدية ، وكرة يقول المفتدى. أنا أفدى نفسي بكذاو لا يفعل، وأخرى يقولذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية أبلغ الاحوال وأجدرها بالقبول ، وهي أن يفتدي بمل الارض ذهبا افتداءاً محققاً بأن

يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه اختياراً ، ومع ذلك لا يقبل منه فلا أن لا يقبل منه بحرد قوله : أبذل المال وأقدر عليه ، أو مايجرى هذا المجرى بطريق الأولى فتكون الواو و الحالة هذه على بابها تنبيها على أن يم أحو الا أخر لا يقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذكورة ، وقوله تعالى : (ولو أن لهم مافى الارض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ) مصرح بذلك ، والمراد به أنه لاخلاص لهم من الوعيد وإلا فقد علم أنهم في ذلك اليوم أفلس من ابن المذلق لا يقدرون على شئ ، ونظير هذا قولك : لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إلى في دي انتهى ، وقريب منه ماذكره أبو حيان قائلا : إن الذي يقتضيه هذا التركيب وينبغى أن يحمل عليه أن الته تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من ذهب على كل حال يقصدها ولو في حال افتدائه من العذاب لا نزحالة الافتداء لا يمتن فيها المفتدى على المفتدى على المفتدى من المفتدى منه ، وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن (لو) تأتى منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء منف الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : «أعطوا السائل ولو جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس » « وردوا السائل ولو بظلف عجرق» كأن هذه الاشياء بما لا ينبغى أن يؤتى بها لأن كون السائل به فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى ، وكذلك الظلف المحرق لاغناء فيه فيكان يناسب أن يعطى ، وكذلك الظلف المحرق لاغناء فيه فيكان يناسب أن يقبل منه ( ملء الارض ذهباً ) لكنه لا يقبل ونظيره ( وما أنت بمؤمن في الذي والتأكيد له ه

هذا وقد أخرج الشيخان . وابن جرير - واللفظ له ـ عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له :أرأيت لو كان لكمل الارض ذهبا أكنت مفتديا به ؟ فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ماهو أيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى : (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من أحدهم مل الارض ذهبا ولو افتدى به) ﴿ أُولَدَيكَ فَهُمْ عَذَابُ أَلَيْمَ ﴾ اسم الاشارة مبتدأ والظرف خبر ولاعتماده على المبتدا رفع الفاعل ، ويجوز أن يكون (لهم) خبراً مقدما ، و(عذاب) مبتدأ مؤخراً ، والجلة خبر عن اسم الاشارة والاول أحسن ، وفي تعقيب ماذكر بهذه الجلة مبالغة في التحذير والاقناط لان من لايقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً ﴿ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصْرِينَ ٩٩ ﴾ في دفع العذاب أو تخفيفه ، و (من ) مزيدة بعدالنفي للاستغراق و تزاد بعده سواء دخلت على مفرد أو جمع خلافا لمن زعم أن ذلك مخصوص بالمفرد ، وصيغة الجمع لمراعاة الضمير ، وفيها توافق الفواصل ، والمرادليس لواحد منهم ناصر واحد \*

﴿ ومن باب الاشارة ﴾ (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) وهي كلمة النوحيدوترك اتباع الهوى والميل إلى السوى فان ذلك لم يختلف فيه نبى ولاكتاب قط (ماكان إبراهيم) الخليل يهودياً متعلقا بالتشبيه (ولا نصرانياً) قائلا بالتثليث (ولكن كان حنيفاً) مائلا عن المكون برؤية المكون (مسلماً) منقاداً عند جريان قضائه وقدره ، أو ذاهباً إلى ماذهب اليه المسلمون المصطفون القائلون (ليس كمثله شي موهو السميع البصير) ، (إن أولى الناس با براهيم للذين اتبعوه) بشرط التجرد عن المكونين ومنع النفوس عن الالتفات المالماني في المناس با براهيم للذين اتبعوه عن عرائس الملك والملكوت (فقال إنى برئ ماتشركون الى العالمين في المناس بالمناس با

إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض) ( وهذا النبي ) العظيم يعنى محمداً عليه منالله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم ( أولى ) أيضا بمتابعة أبيه الخليل وسلوك منهجه الجليل لانه زبدة مخيض محبته وخلاصة حقيقة فطرته ( والذين آمنوا ) به صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرقت عليهم أنواره وأينعت في رياض قلوبهم أسراره ( والله ولى المؤمنين ) كافة يحفظهم عن آفات القهر ويدخلهم فى قباب العصمة ويبيح لهم ديار الكرامة ( ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) جعله أهل الله سبحانه خطاباً للمؤمنين في قال بذلك بعض أهل الظاهر أى لاتفشوا أسرار الحق إلا إلى أهله ولاتقروا بمعانى الحقيقة للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم ويقصدون سفك دمائمكم ( قل إن الهدى ) أعنى ( هدى الله أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم ) من علم الباطن ، أو مثل ما يحاجم به في زعمهم عند ربكم وهو علم الظاهر ه

وحاصل المعنى (إن الهدى) الجمع بين الظاهر . والباطن . وأما الاقتصار على علم الظاهر وإنكار الباطن فليس بهدى ( قل إن الفضل بيد الله ) فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم في أزل الآزال ( والله واسع عليم )فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسبها تقتضيه الحكمة في المظاهر لاهل الشهود ( يختص برحمته )الخاصة ( من يشاءمن عباده )وهي المعرفة بهوهي فوق مكاشفة غيب الملكوت ومشاهدة سر الجبروت ، (والله ذوالفضل العظيم) الذي لا يكتنه (بلي منأوفى بعهده)وهو عهد الروح بنعت الكشف؛ وعهدالقلب بتلقى الخطاب، وعهدالعقل بامتثال الاوامر والنواهي (والتقي )من خطرات النفوس وطوارق الشهوات ( فانالله يحب المتقين) أى فهو بالغ مقام حقيقة المحبة (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) الآية إشارة إلى من مال إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقربين ومزجهابحب الرياسة فذلك الذي سقط عن رؤية اللقاء ومخاطبة الحقى الدنيا والآخرة (ما كان لبشر أن يؤتيه الله للكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله) لان الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء فى التوحيدفن محا الله تعالى بشريته بإفنائه عن نفسه وأثابه وجوداً نورانياً حقياً قابلا للكتاب والحكمة العقلية لايمكن أن مدعو إلى نفسه إذالداعي اليها لايكون إلا محجوباً بها، وبين الإمرين تناقض ولكن يقول (كونوا ربانيين) أي منسوبين إلى الرب ،والمرادعابدين مرتاضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسراركم أنوار الرب،ولهم فى الربانى عبارات كثيرة ، فقال الشبلى : الرباني الذي لا يأخذ العلوم إلامن الرب ولا يرجع في شئ إلا إليه ، وقال سهل: الرباني الذي لايختار على ربه حالاً ، وقال القاسم : هو المتخلق بأخلاق الرب علما وحكما ،وقيل: هو الذي محق في وجوده ومحق عنشهوده ، وقيل : هو الذِّي لا تؤثر فيه تصاريف الاقدار على اختلافها (وقيل: وقيل: )وظالاً قوال ترد من منهل واحد ، (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) فانها بعض مظاهره وهوسبحانه المطلق حتىعن قيد الاطلاق(أيأمركم بالكفر بعدإذأنتم مسلمون) أى أيأمركم بالاحتجاب برؤيةالاشكالوالنظرإلىالأمثال بعدأن لاحفى أسراركم أنوارالتوحيدوطلعت في قلوبكم شموس التفريد (و إذأ خذالله ميثاق النبيين)الآية فيه إشارة إلى أنه سبحانه أخذالعُهدمن نواب الحقيقة المحمدية في الازل بالانقياد والطاعة والايمان بها ، وخصهم بالذكر لـكونهم أهل الصف الاولورجال الحضرة، وقيل : إن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق التعارف بينهم وإقامة الدين وعدم التفرق وتصديق بعضهم بعضاودعوة الخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى وطاعة النبي وتعريف بعضهم بعضاً لاعمهم ،وهذا غير الميثاقالعام المشار اليهبقولهتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخذ ربك

من بنى آدم) الخ ( فمن تولى بعد ذلك ) أى بعد ماعلم عهد الله تعالى مع النيين وتبليغ الانبياء اليه ماعهداليهم (فأو لئك هم الفاسقون ) أى الحارجون عن دين الله تعالى ولادين غيره معتداً به فى الحقيقة إلا توهما (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض ) أى من فى عالم الارواح وعالم النفوس ، أو من فى عالم الملكوت وعالم الملك (طوعاً ) باختياره وشعوره ( وكرها ) من حيث لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى بسبب احتجابه برؤية الاغيار ، ولهذا سقط عن درجة القبول (واليه ترجعون ) فى العاقبة حين يكشف عن ساق (ومن يبتغ غير الاسلام) وهو التوحيد ( ديناً ) له ( فلن يقبل منه ) لعدم وصوله إلى الحقلكان الحجاب ( وهو فى الا تحرة ) و يوم القيامة الكبرى ( من الخاسرين ) الذين خسروا أنفسهم ( كيف يهدى الله قوما) الآية استبعاد لهداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة ، وحكم عليه بالكفر في سابق الازل فان من لم يكن له استعداد لم يقع فى أنوار التجلى، ومن خاص فى بحر القهر و لزم قعر بعد البعد لم يكن له سبيل إلى ساحل قرب القرب ( والله غالب على أمره ) و يقه در من قال:

إذا المرملم يخلق سعيداً تحيرت ظنون مربيه وخاب المؤمل فوسى الذى دباه فرعون مرسل فوسى الذى دباه فرعون مرسل

هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السييل ﴿ لَن تَنالُو ٱالْبِرَّحَتَّىٰ تَنفقُواْ مَّا تُحبُّونَ ﴾ كلام مستأنف لبيان ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم ـ إثربيان مالاينفع الكفار ولايقبل منهم ، و-تنال - من نال نيلا إذا أصاب ووجد ، ويقال: نالالعلم إذا وصلاليه واتصف به ، (والبر) الاحسان وكمال الخير ، وبعضهم يفرق بينه و بين الخير بأن البر هو النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك، والخير هو النفع مطلقاً و إن وقع سهواً ، وضد (البر) العقوق، وضد الخير الشر،و ألدفيه إماللجنسو الحقيقة،والمراد لن تكونوا أبراراً حتى (تنفقوا)وهو المروى عن الحسن،وإما لتعريف العهد،والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى ياأهل طاعته حتى تنفقوا،وإلى ذلك ذهب،مقاتل. وعطاء ه وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه تفسير (البر) بالجنة ، وروى مثله عن مسروق . والسدى . وعمرو بن ميمون ، وذهب بعضهم إلى أن الكلام علىحذف مضاف أى ـ لن تنالوا ثواب البر ، و(حتى)بمعنى إلى،و.من. تبعيضية،و يؤيده قرأءة عبد الله بعض مأتحبون ، وقيل: بيانية،وعليه أيضاً لاتخالف بين القراءتينمعنى،و(ما) موصولة،أو موصوفة،وجعلها مصدرية والمصدر بمعنىالمفعولجائز علىدأىأنىعلى ه وفى المراد من قوله سبحانه : ( ماتحبون ) أقوال ، فقيل المال وكنى بذلك عنه لأن جميع الناس يُحبونه ، وقيل: نفائس الأموال وكرائمها، وقيل: ما يعم ذلك وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الانسان ويهو اها والانفاق على هذا مجاز، وعلى الأولين حقيقة وكارــــ السلف رضى الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى ، فقد أخرج الشيخان . والترمذي . والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الإنصار نخلا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلىانله تعالى عليه وسلم يدخلها ويشرب من ما. فيها طيب فلما نزات (لن تنالوا البرحتى تنفقوا عاتحبون) قال أبوطلحة : يارسول الله إن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البرحتى تنفقوا عاتحبون) وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنهاصدقة لله تعالىأرجو برها وذخرها عندالله تعالىفضعها يارسول الله حيثأراك الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بخبخ ذلك مالرابح وقد شمعت ماقلت و إنى أرى أن تجعلها فى الاقر بين فقال أبوطاحة; أفعل يارسول الله فقنسمها أبوطلحة فى أقاربه وبنى عمه» وفى رواية لمسلم. وأبى داود «فجعلها بين حسان بن ثابت. وأبى بن كعب» وأخرج ابن أبى حاتم . وغيره عن محمد بن المنكدر قال: «لمانزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لهاسبل لم يكن له مال أحب اليه منهافقال: هى صدقة فقبلها رسول الله على وحمل عليها ابنه أسامة فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فى وجه زيد فقال: إن الله تعالى قد قبلها منك» \*

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر قال: «حضر تنى هذه الآية (لن تنالوا البر) الح فذكرت ماأعطانى الله تعالى فلم أجد أحب إلى من مرجانة جارية لى رومية فقلت هي حرة لوجه الله تعالى فلو أنى أعود في شيء جعلته لله تعالى فلم أنكحتها فأنكحتها نافعاً، وأخرج ابن المنذر عرب نافع قال: كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يشترى السكر يتصدق به فنقول له به لو اشتريت لهم شمنه طعاما كان أنفع لهم من هذا فيقول بأنا أعرف الذي تقولون ولكن سمعت الله تعالى يقول: (لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون) وأن ابن عمر يحب السكر ه

وظاهر هذهالا خبار يدلعلى أن الا نفاق فى الآية يعم المستحب، وروى عن ابن عباس أن المراد به إخراج الزفاة الواجبة ومافرضهالله تعالى فى الآمو ال فكَّأنه قيل: ـ لن تنالوا البرحتى تخرجوا زكاة أمو الـكمـ وهو مبنى على أن المراد من ماتحبون المال لاكرائمه ، فقول النيسابوري : إنه يرد عليه أنه لابحب على المزكى أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها ناشيء من قلة التأمل، ولو تأمل مااعترض على ترجمان القرآن، وحبر الامة، ونقلالواحدي عن بجاهد . والـكلي أن الآية منسوخة با يةالزناة ، وضعف بأن إيجاب الزكاة لاينافى الترغيب في بذل المحبوب في سبيلالله تعالى ، واستشكلتهذه الآية بأن ظاهرها يستدعى أن الفقير الذي لم ينفق طول عمره بمايحبه لعدم إمكانه لايكون باراً أولايناله برّ الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك ، وأجيب بأنالكلام خارج مخرج الحشعليالانفاق وهومقيد بالامكان وإنما أطلق على سبيلُ المبالغة في الترغيب، وقيل: الأولى أن يكونَ المرآد ( لن تنالوا البر ) الـكامل الواقع على أشرف الوجوه ( حتى تنفقوا بما تجبون ) والفقير الذي لم ينفقطول عمره لا يبعد القُول بأنه لا يكون باراً كاملا ولا يناله برّ الله تعالى السكامل بأهل طأعته ، وقيل : الأولى من هذا الأولى أن يقال : إن المراد ( لن تنالوا البر ) على الانفاق ( حتى تنفقوا مماتحبون ) وحاصله أن الانفاق من المحبوب يترتب عليه نيل البرُ وأن الانفاق مما عداه لايترتب عليه نيل البر، وليس في الآية مايدل على حصر ترتب البرعلى الانفاق من المحبوب، ونفي ترتب البرعلى فعل آخرمن الافعال المأمور بها، وحينئذ لايبعد أن يكونالفقير الغير المنفق باراً أو نائلًا برّ الله تعالى بأهل طاعته من جهة أخرى ، وربما تستدعى أفعاله الخالية عن إنفاقالمال منالبر ماهو أكمل وأوفر بمايستدعيه الانفاق المجرد منه ؛ وينجر الكلام إلىمسألة تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر، وهي مسألة طويلة الذيل قد ألفت فيها الرسائل ﴿ وَمَا تُنفَقُواْ مَن شَيْء ﴾ أي أيشيء تنفقونه من الاشباء ، أو أي شيء تنفقوا طيب تحبونه ، أو خبيث تكرهونه ـ فمن على الأول متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسمِ الشرط ، وعلى الثانى في محل نصب على التمييز ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ ٩٣ ﴾ تعايل لجوابالشرط واقع موقعه \_ أىفيجاز يكم يحسبه \_ فا إنه تعالى ( عليم ) بكلماتنفقونه ، وقيل : إنه جواب الشرط ، والمراد أن الله تعالى يعلمه موجوداً على الحدّ الذي تفعلونه منحسن النية وقبحها ، وتقديم الظرف/رعاية الفواصل، وفي الآية ترغيب وترهيب قيل: وفيها إشارة إلى الحث على إخفا. الصدقة ،

عَنْ إِنَّ تُم بحمده تعالى وحسن معونته طبع الجزء الثالثويليه الجزء الرابع أوله ﴿ كُلُّ الطُّعَامُ ﴾ كيب

# ومرسي

# ﴿ الجزء الثالث من تفسير روح المعانى ﴾

أقوال العلماء في تفضيل بعض الرسل على بعض

بيان أن الشفاعة في الآخرة لاتكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى

أقو الالعلماءفي معنى (لاإله إلا هو)وبيان وجوه إعرابه

تفسير اسمه تعالى ( الحي ) وبيان موقعه ٦ في الاعراب

تفسير اسمه تعالى ( القيوم ) ٧

تفسير السنة والنوم ٨

تنزيه الله تعالى عن أن يكون له مثل من الإحماء

أقو الالعلاء في الكرسي وبيان أن الكلام مساقعلي سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه وإحاطة علمه عند الخلف وأما السلف فانهم جعلوه من المتشابه وفوضوا علمه إلىالله معالقول بغاية التنزيه

بيانأنهذهالآيةجمعتأصولالصفاتمن الألوهية والواحدانيةوالحياةوالعلموالملك والقدرة والارادة واشتملت على سبعة عشر موضعا فيها اسم الله الخ

ماوردفى فضل آية الكرسي من الأحاديث وبيان أنها حجة لمن قال إن بعضالقرآن قد يفضل على غيره

﴿ من باب الاشارة في الآيات ﴾ 11 بيان أن قوله تعالى ( لا إكراه في الدين)

14

إما منسوخ أو مخصوص باهل الكتاب لا إكراه في الاسلام بعد أن تميز بماذكر من نعو ته تعالى الاعان من الكفر و الصواب من الخطأ

> بيان معنى الطاغوت و اشتقاقه 14

بيانأنالله ولى الذين آمنوا وأنالكافرين ١٤ اولياؤهم الطاغوت

محاجة إبراهم عليه الصلاة والسلام لنمروذ وانتقاله فى الاحتجاج منحجة إلىأخرى وبيان اعتراض الامام الرازى على طريق الاحتجاج

تفسير قوله تعالى(أن اتاه الله الملك) وبيان أن الآية حجة على من منع إيتاء الله الملك للكاف

ردالمصنفعلي اعتراضات الامام الرازي

مبحث في الاختلاف في الذي مرعلي قرية 19

بيان ان الله أماته ثم بعثه ليظهر له العجز ۲. عن الاحاطة بشؤونه تعالى

> مبحث في قصة عزير بعد إحيائه 44

﴿ من باب الاشارة والتأويل في الآيات ﴾ 27

مبحث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لماسأل ربه عن كيفية إحياء الموتى وفي سبب سؤاله وبيان ماقاله المحققون في الذب عن الخليل عليه السلام

بيانأن ماقاله جهلة المتصوفة والشيعةمن انالاولياء والصديقين أعلى كعبامن الانبياء

صحفة

خرق لاجماع المسلمين ومصادم للادلة القطعية على أفضلية الانبياء بل هو كفر صريح

مبحث فى ذكر الطيور التى أمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام بأخذها وذبحها وتقطيعها وجعل كلجزء منها على جبل

مبحث في نداء إبراهيم عليه السلام لتلك الطبور فتعود كاكانت

الاستدلال بالآية على أن احياء الموتى يوم القيامة بجمع الاجزاءالمتفرقة وأرسال الروح اليها الخ ﴿ ومن باب الاشارة في هذه القصة ﴾

41

تضعيف الحسنات لمن ينفق في سبيل الله 44

بيان أن التمثيل بالحبة إشارة إلى البعث 44 وعظيم القدرة

بيان كيفية الانفاق في سبيل الله وأن شرطه أن لايتبعه من ولا أذى

بيانان الكلامالجميل ومغفرة ما يقع من السائل من الالحاف خير من الصدقة التي شعها الأذي

٣٤ نهى المؤمنين عن أن يبطلوا صدقاتهم المن والأذى كما يبطلها المراثى سريائه

٣٥ بيان أن من أنفق امواله ابتغاء مرضات الله فانها تزكو عند الله ولا تضيع وإن كانت تتفاوت بحسب مايقارنها من الاخلاص كالبستان يكون بنشز من الارض أن لم يصبه الوابل اصابه الطل فلا يتخلف خيره الدأ

٣٦ تمثيل من يحبط انفاقه فلا ينفعه يوم القيامة بمن

يكونله جنة من نخيل وعنب فأصابهااعصار فاحترقت احوج مايكون اليها فى الحسرة والاسف

٣٨ الامر بالانفاق من الحلال

٣٩ النهي عن الانفاق من الخييث

.٤ بيان أنسبب تيمم الخبيث في الانفاق هو وسوسة الشيطان للانسان وتخويفه من الفقر

أقوال العلماء في تفسير الحكمة

الآثار الواردة في فضل الحـكمة وأن المرادبها العلم الشرعي لاماذهب اليه فلاسفة اليونان

٤٢ ﴿مَنْ بَابِ الْاشَارَةِ فِي الْآيَاتِ

ع. بيان أن ماأنفقه الانسان أو نذره فان الله يعلمه ويثيبه عليه

٤٣ مبحث في أن صدقة العلانية بمدوحة والاخفاء أفضل وذكرالاحاديثالدالةعلى أفضلية الإخفاء

بيانان الصدقات تكفربها السيئات

يجوز دفع صدقة التطوع للمكافر ولايجوز دفع الواجةاليه ويجوز عند ابي حنيفة دفع صدقة الفطروالنذر والكفارة اليه

الندب الى دفع الصدقة للفقراء العاجزين 27

> معنى الربالغة وشرعا ٤٧

مبحث في مس الشيطان للا دى

إنكار المعتزلة كون الصرع والجنوذمن الشيطان وإئبات السلف ذلك وبيان

قياس الكفار الرباعلي البيع والرد عليهم في ذلك لأنه قياس معارض للنص نهو فاسد الاعتسار

(م - ۲۹ ج ۴۳ – تفسیر روح المعانی )

## صحفة

- ٦٩ الدليل على عدم وقوع التكليف بالمحال
   ٧١ ﴿ ومن باب الاشارة فى الآبات ﴾
  - w (سورة آل عمران)
- ٧٣ وجه مناسبتها لسورة البقرة وعدد آياتها
- ٧٥ الرد على النصاري في زعمهم أن المسيح عليه السلام كان ربا
- بيان ان الله أنزل القرآن جامعا للاصول
   والفروع وانزل التوراة والانجيل
- ٧٦ الكلام عل اشتقاق التوراة والانجيل
- بيان ان التوراة والانجيل نزل لهداية من
   انزلا عليهم إلى الحق الذى منه البشارة بالنبي
   صلى الله عليه وسلم
- ٧٨ بيان سعة علمه سبحانه واحاطته بكل شئ
- ٨٠ مبحث في المحكمو المتشابه و اقو ال العلماء فيهما
- ۸۲ بیان ان الذین فی قلو بهم زیغ یتبعون المتشابه لقصد الفتنة و الاضلال
- ٨٣ ييان ان الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه
- ۸۶ اختلاف العلما فى الوقف على قوله (الاالله) وبيان ما يترتب على ذلك الاختلاف من المعنى وبيان الراجح من هذه الاقوال
  - ٨٥ كلام الراغب في اقسام المحكم والمتشابه
- ٨٦ اجوبة الحنفية عما ذكره غيرهم في ترجيح ماذهبوا اليه
- ٨٦ استحالة أن يكون فى القرآن مالايقف احد على معناه أصلا
- ۸۷ اختلف السلف و الخلف فى الصفات النقلية كالاستواء و اليد و القدم و النزول إلى السهاء الدنيا و غيرها فذهب السلف اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم ومذهب الخلف

# محيفة

- و. بيانأن قياس الرباعلى البيع قاسد لانه معارض للنص
  - . و الفرق بين البيع والربا
- ٥٧ النهي عن أُخَذُ ما بقي من الربا عند الناس
- ه ليس للمرابى ان يأخد الارأس مالهوان كان المدين معسرا فالواجب أنظاره إلىأن تسسر حاله
- ٥٤ آخر مانزل من القرآن قوله تعالى (وا تقوا
   يوما ترجعون فيه إلى الله )
  - ه و يستحب كتابة الدين إذا كان مؤجلا
- و بیان ان الذی یملی علی السکاتب مایکتبه هو الذی علیه الحق آلانه هو المقر ولایجوزان بیخس من الحق الذی یملیه شیئاً
- اذاكان الذي عليه الحق عاجزا أحق أو جاهلا أوصبيا أوشيخاخرفا اولايستطيع الاملاء بنفسه لخرس أو عارض غيره فليملل وليه
- ويان الاستشهاد على المداينات مندوب ويبان أقوال العلماء في شهادة المرأة
- ον تفسير قوله تعالى: (ان تضل احداهما فنذكر احداهما الاخرى )
- ۲۲ اقامة التوثق بالرهان فى السفر مقام التوثق
   بالكتابة
  - ٦٣ النهي عن كتمان الشهادة
- تفسير قوله ( ان تبدوامافی انفسکم) الاآیة
   وبیان انها لاتنافی حدیث « ان الله تجاوز
   عن أمتى ماحدثت به أنفسها » النج
- ۳۳ شهادة الله للرسول والمؤمنين بأنهم آمنوا
   بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا
   بين أحد منهم

### محفة

تأويلها وتعيين المراد منهإالخ

رم بيان أن مذهب السلف اسلم وأحمكم وعليه درج صدر الآمة وسادتها واختاره أثمة الفقهاء ودعا اليه أثمة الحديث في القديم والحديث

٨٨ ذكر بعض المحققين أن العقل سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة كعلمه بتلك الصفات التي يدعى الحلف تأويلها

٨٩ تفسيرةوله: (ربا لاتزغ الوبنا بعد إذ هديتنا
 وماوردفي تقلب القلوب من الاحاديث

ه استدلال ألوعيدية على وجرب عقاب العاصى
 والرد عليهم

٩١ ﴿ من باب الاشارة ﴾

و بقتلون النبي المنظم اليهود بأنهم سيغلبون ويقتلون

۹۹ بیان أن المشركین رأوا المؤمنین یوم بدر ضعفی عددهم وذلك تأیید من الله للمؤمنین

٩٨ الحكلام على شهوات الدنيا من النساء والبنين
 النج

بيان أن ماعند الله خير للمؤمنين من هذه
 الشهوات الفانية

١٠١ أوصاف المؤمنين

١٠٣ ﴿ من باب الأشارة في الآيات ﴾

١٠٤ بيأن أن الله سبحانه دل على وحدانيته بما نصبه من الدلائل الكونية فى الآفاق والانفس وماأنزله من الآيات الناطقة بذلك

١٠٤ شهادة الملائكةوأولىالعلم على وحدانية الله

١٠٦ تفسير قوله: (إنَّ الدين عند اللهالاسلام)

صحفة

۱۰۸ أرشاد الله لنبيه الى أن الجدال مع اليهود لايجدى لأنهم مكابرون ولايجادلون في أمر خفى وانما يجادلون فى الدين الواضح امر حفى وانما يجادلون فى الدين الواضح وعد اليهود الذين كفروا وقتلوا الانبياء والمصلحين بالمذاب الالم

۱۱۰ ادعاء اليهود أن ابراهيم عليه السلام كان يهوديا وانكارهم الرجم ومحاجة الرسول إياهم الى كتابهم واعراضهم عنه النح

۱۱۱ بشارة الرسول ﷺ بالغلبة الحسية على من خالفه كغلبته بالحجة على من جادله

۱۱۷ تفسير قوله تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) و بيان الصخرة الني عرضت للصحابة رضى الله عنهم عند حفر الخندق

۱۱۵ تفسیر قوله ( تواج اللیل فی النهار ) و بیان معنیالایلاج

١١٣ أقوال العلماء فى الليوم وتحديده

۱۱۸ بیان اخراج الحی من المیت

١١٨ (من باب الاشارة في الآيات)

الد نهى المؤمنين عن مراعاه ما كان بينهم وبين الدفار من الأمور فى الجاهلية بل ينبغى أن يراعوا مقتضيه حال الاسلام من حب وبغض شرعين

۱۲۹ الدلیل علی مشروعیة التقیة وبیان تعریفها وأقسامها

۱۲۷ أقوال العلماء فى التقية وابطال مذهبالشيمة المرب الشيعة على على كرم الله وجهه فى الروايات التى بروونها عنه وبيان بطلانها من وجوم كثيرة عقلية ونقلية

۱۲۹ تفسیرقوله تعالی (بومتجدئل نفس ماعملت من خیر ) الآیة

١٢٧ أقوال العلماء فيمعنى الامد ووجوه الاعراب

عفة

محفة

في الآية ٢٢٠ أقوال العلماء في معنى محبة العبد الله

١٢١ استازام حب الله لطاعته

١٣ مناسبة الآية لما قبلها وييان أختلاف العلماء في سبب نزولها

۱۳۰ اصطفاء الله تعالى لآدم ونوح و آلى ابراهيم وآل عمران وأقوال العلماء في معنى الاصطفا

۱۳۲ نذرأمرأةعمران إن ولدتذكرا أن تخصصه لحدمة بيت المقدس

۱۳۵ تفسیر قوله تمالی ( ولیس الذکر کالآنثی ) وبیان أن التحریر کان خالصا بالذکور وقنتذ

۱۳۷ بيان أز ظرولد آدمينالهمنه الشيطان الامريم وابنهاواختلاف أهل السنة والمعتزلة في مس الشيطان الخ

۱۳۹ كفالة زكريًا عليه السلام لمريم و·شاهدته عدالله عج ثب الرزق الذي كان يأتيها من عندالله

۱٤٠ بيان عدد من تكلم وهو صغير

١٤١ (من باب الاشارة في الآيات)

١٤٧ تقسيم المحبة الى ثلاثة افسام وبيانها مفصلة

٤٤ دعاً. زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولداً
 واختلاف العلماء بيحي هل هو أعجمي أم
 عربي

۱۶۹ بیان أن یحی علیه السلام أول من آمن بعیسی علیه السلاموصدق أنه كلمة من الله وروح منه

۱۶۸ تفسیر الحصور وبیان أن الله لمیجعلحصورا غیر محی

۱۰۰ حبس لسازز كريا عليه السلام عن كلام الناس
 من غير T فة ليكون آية له

١٥٢ ﴿ من باب الاشارة والبطون في الآيات ﴾

١٥٤ أختلاف العلماء في نبوة مريم عليها السلام

وه و اختلاف العلماء في أفضل نساء العالم واختيار المهنف أن أفضلهن على الاطلاق السيدة

فاطمة الزهراء وتأويل ماورد فى ذلك من الاحاديث

۱۵۷ أقوال العلماء فى تفسير (واركمى مع الراكمين) ۱۵۸ الاستدلال بما ذكر من الانباء على صحة نبوة النبى عليانية

١٦٠ أقوال العلماء في تفسير الـُكلمة

١٦١ أقوال العلمأء في معنى المسيح واشتقافه

۱۹۳ کلام المسیلج فی المهد ارهاصا کنبوته و کرامه لامهوتبر له لها مما قذفها به الیهود و بیان أن النصاری انکرواکلامه فی المهد والرد علیم بما یسفه احلامهم

178 بيان أن الله تعالى لا يعجزه خاق ولد بلاأب 178 بيان أن اليهود انقسموا في شأن المسيح الى ثلاث فرق فرقة رمته بالمفتريات وفرقة قالوا انه صدق التوراة ولكنه ليس برسول و لائبى وفرقة أقرت بارسال رسول أسمه المسيح الحكنه لم يأت زمنه بعد

۱۹۸ الكلام على معجزات المسيح عليه السلام من احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص والاخبار بالمغيبات الخ

۱۷۱ بیان أن شریعة عیسی علیه السلام ناسخة لبعض شریعة موسی علیه السلام وانه احل لهم بعضماحرم علیهم فی التوراة

١٧٦ ﴿ الكلام على ذلك من باب الاشارة ﴾

۱۷۶ اصرار اليهود على قتل عيسى عليه السلام وطلبه الانصار

۱۷۵ الـكلام على الحواريين وسيب تسميتهم بذلك وايمانهم بالمسيح

۱۷۷ دسيسة اليهود لقتل المسيح عليه السلام ومكر الله بهم بالقاء شبهه على غيره ورفع المسيح اليه

١٧٩ تفسيرقوله تعالى: ( انىمتوفيك ورافعك الى)

#### صفحة

على عوام المسلين

۱۹۸ تفسیر قوله تعالی ( ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ) و بیان مافیها من الاوجه

١٩٩ أقرال العلماء في قوله تعالى ( و لانؤمنوا الا لمن تبع دينكم )الآية

۲۰۰ شروع في ذكر معايب أهل الكتاب

۲۰۲ وعید من حلف علی یمین ناذبة لیقتطع بهــا حق اخیه

۲۰۳ تحریف الیهود کتهم وادعائهم أن المحرف ن عند الله لیلبسوا به علی المسلمین

٢٠٤ اختلاف العلماً. في التجريف هل وقع في نفس التوراة والانجيل المنزلين أملى كتب اخرى اخترءوها ونسوها الى الله كذبا

٢٠٦ تنزيه الانبيا. عليهم الصلاة والسلام عن أن
 يأمروا الناس بعبادتهم

٢٠٨ تنزيه الانبياء عن أن يأمروا الناس باتخاذ الانداد

٢٠٩ أخد الميثاق على الانبياءعليهم الصلاة والسلام
 أن بؤمنوا بالنبي مجمد عصلية

٢١٠ أقرال العلما. في أخذ الميثاق

٢١٢ ببادأن الاسلام دين اللهولاينبغي اتخاذ غيره

٢١٤ أمر الله نبيه مِثَلِقَةِ أن يؤمن بالانساء والقرآن وما أنزل قبله من الكتب الخ

۲۱۵ بیان ان من تحری بعد مبعثه میستاند دینا غیر شریعته فهر غیر مقبول

٣١٦ بيان أن من جاءه الحق وعرفه بالآدلة ثم اعرض عنه فان الله لايهديه

۲۱۸ من كـمربعد ايمانه فلن تقبل توبته وبيان ذلك

٣١٨ تفسير الملء وبيان اشتقياقه

۲۱۹ الـکلام علی الواو التی فی قوله تعالی ( ولو افتدی به )

۲۲۰ فر التأويل من باب الاشارة على مذهب الصوفية ﴾

٢٢٢ تفسيرقوله تعالى (لن تنالوا البرحتى تنفقو االآية

۲۲۴ بیان الانفاق المحبوب وغیر المحبوب وقد حث الله تعالی عباده علی الانفاق ما تحبه نفرسهم و به یتنم الجزء الثالث

صفحة

۱۷۹ حكابة الماذيب النصارى فى مسا<sup>م</sup>لة الصلب وادعائهم ورودها فى الانجيل

رد المصنف رحمه الله على فقريات النصارى و الدعوه في مسألة الصلب و يباز أن المصلوب هو من التي شبه المسيح عليه و ان اهل المداب يكذبون على نفس الكتاب و ينسبون اليه اشيا. كثيرة هي ليست فيه و من طالع كتبرم يحدفها تحريفا كثيرا و اغلاطا و اضحة فهمها كل نبيه و عاقل فضلاعن عالم خير و محقق قدير

۱۸۵ الاستدلال بما تقدم على صحة نوة النبي الله المالية ليناظروه فى المسبح ورد الله عايهم بقوله (أن مثل عيسى ) الآية

۱۸۹ قدوم وفد بحران على الني صلى الله تعالى عليه عليه وسلم ليناظروه فى المسيح وردالله عليهم بقوله ( إن مثل عيسى ) الآية

۱۸۷ دعوة النبي ﷺ أساقفة نجراز الىالمباملة ونكوصهم عنها

. ١٩٠ الرد على النصارى في تثليتهم

١٩١ ﴿ مِن باب الاشارة في الآيات ﴾

۱۹۳ بيان أن توحيد الله تعالى أمر عام في جميع الشرائع لاتختلف فيه

۱۹۳ بیان آن آنحاذ الارباب ملة دون الله هو طاعة الرؤساء فيما يحلون لهم و يحرمون

۱۹۶ كذب اليودوالنصارى في ادعائهم ان ابراهيم عليه السلام كان يموديا أو نصرانيا ويان أن ملته هي الاسلام

١٩٦ أقوال العلماء في معنى كوزابر اهيم عليه السلام ملته كان على ملة الاسلام

۱۹۷ بیان أن النبی الله أولی الباس بابراهیم علیه السلام لموافقة شریعته اشریعته

۱۹۸ توبیخ الکفارعلی کفرهم القرآن والنبی وهم یعلمون صحة القرآن والادلة علی نبوته صلی الله علمیه و سلم

۱۹۸ تصمیمالکفار من أهل الکتاب علی أن يؤمنوا أول النهار و یکفروا آخره للتلبیس